







حَازِتُ شَرَفَ إِصْدَارِهَا تابِيدً عَزِ النِي مَا دُوَة السُولامن الدَّارِ الشَّامِيّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص.ب 30268 ماتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروش المطق الحرة

# مصف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (الحمر سنيم اخضر، ازرق) (بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

## تطبق ۲۸ حکماً



## ؠؾڔڷڹؽؖٲڷڿٝ؋ڷڮڿ؞؞ ٳٵۼٛڗؙڗؙڶٵڷٳڎڴٷٲٵڶڿٛڮٳ۠ڣڟؚۏ<u>ڬ</u>

indiata indiata indiata india

إِذَهِنْ فِيَ إِللَّهِ قَعَالَى عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُرَّانَهُ مُيْسَرًا لِلذِّكْرِ ، \* حَيْثُ دُوِّنَتُ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم : \* حَيْثُ دُوِّنَتُ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم :

### الرسم فقط للكلمات:



\* وَضُبِطَتْ بِٱلشَّكْلِ أَخْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرَمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

#### رسم + تشكيل:

مَا مُهَا الَّذِينَ عَامَتُوالشَّوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِ

\* وَوُضِعَتْ ٱلنَّفَاظُ عَلَىٰ أَحُرُفِهِ ٱلْمُتَسَابِهِ فِي ٱلرَّسْمِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِهُ وَال

#### رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ الْقُواْ اللَّهَ وَلْتَ نُطُرُنَفُسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّوَ الْقُواْ اللَّهُ

\* وَٱلْآن .. . يَمُنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِأَنْ تَمَ فِي هذا ٱلْمَهْدِ ٱلْمُبَارَكِ تَرْمِيزُ بَعْضِ ٱلْأَخُرُفِ ٱلْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ ٱلْنَجْوِيدِ فِي كَابِ ٱللهِ تَعَالَى ، بِالشَّرِخُدَامِ ٱللَّوْنِ لِلدِلالَةِ عَلَى الْخُكْرِ ٱلتَّجْوِيدِ يَ وَزَمَنِهِ - عَلَى أَصْلِ الرَّسْمِ ٱلْمُثَافِي كَابِ ٱللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

#### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواَ تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

دار لغفيت

#### بسم الله الرحمن الرحيم



AL-AZHAA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

مجمع البحوث الأسابة للبحوث والتاليف والترجهة For Research, Writing & Translation





ألسالم عليكم ورحمة ألله ومركاته ٥٠٠٠٠ ويعد :

فإشارة إلى الطلب البقدم من سيادتكم بشان فحص ومراجمة مصحف التجبيد ( دار المعرفسسة " ورتل القران ترتيلا" ومعرض العدمة المذكبور على لجنسة مراجعة المماحسة ، •

انسادت الأنسسي :

الازهـ

\_ يقدم ومراجمة مصدف التجريد " ورتل القرآن ترتيلا" والخاص بدار المعرفة تبين أنه صحيح في جوهر الرمم العثماني وأن المنهج الذي اعتمدته الدار الناشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التنسيت من القرأت المدونـــــــة ق أخسر المصحف والذي يبين فيها التاشر كل ما يتعلق بتطبيق فكوة التلويسن "

سلدا ترى اللجنة السماح ينشر مصحف التجويد " ورتل القوان ترتيلا " الخاصيد ار المعرفة رتد اوله على أن تسمراع الدقة التامة في عليات الطبع بالندر حفاظا على كتاب الله من التحريف كساجاً بتقريرها بتاريخ ١٩١١/١/١١م والمعتمد من قضيلة الامين المام لمجمع البحسوت الاسلاميسية بتاريخ ١٩٩٩/٩/٦م٠ والسالم عليكم ورحمسة الله ومركاتسه



ومحروضه ظهينا سرةاف

3111/1/4



AL-AZNAA RENERAL O PARTMENT

لليحسوث والنساليف والترجم

الحد الله رب العالمين والمانة والمانم على أشوف العرسلين سيدة محمد وعلى آله بهناب أجمعين - و تقد اظلمت لجنة مراجهة المعاحق هل المدحق افذك ورأنها قوجد تسميقية من ناحية الرسم والقبط ووأن فكرة الشرميز النيمن واللبنين الذبن أعقدته دار المحرفة كرة مبتكرة وجيدة ولا تتنانى مع الرسم والضبط كبة ألم تساهد القارى" على عيم أحالم التجويد وتطبيقه من حائل الرموز الثل يضمت أسعل كل صعدة ( وإن كل هسندا الأمر لا يعنى عن تلقى القارئ القراء ة على يهد معلم وم لد طرقت کارتیما تطبیقنا محرهما لا حمثل تیم

فبذا وميلى اللبندعيلي سيبدئنا يجيبنا وعبلي ألبه ومجيبه وبيب The House شورا بن طرفا وى (523) CURSI

الليق من خلاله دالله على الأحكام التجهديمة المكا تهمى اللجنة أيما بمرورة إفلان هذا الباب نهائيم

يتهس اللجنة يأن لا يوجد أكبرس سحف يحوس فيه الترميسة



#### مثال توضيحي

### يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزة

فقط بثلاثة الوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع الغنّن، الأزرق لصفة المخرج، ربينما الرمادي لايلفظ، تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                       | 1 Too Wheel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                       | 1           | المنافقة الم |                                        |
|                       | 200         | المُورَةُ لَةُ بِهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | 8                                      |
|                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ادغام                 |             | بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرِّحْدِ اللهِ الرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ اللهِ الرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| TENTE                 |             | الِّمْ إِنَّ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ هُدَى وَرَحْمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مد لازم                                |
|                       |             | لِّلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَةِ ةَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكَ ةَ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦ حركات                                |
|                       |             | بِالْأَخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ أُولَيِّكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَيِّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مد واجب<br>ا-ه حركات                   |
| رغند مند              |             | هُمُّ ٱلْمُقْلِحُونَ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|                       |             | لِيُضِلَّعَنِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُـزُواً أُولَيِّكَ لَمْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱-۱-۱-۱ سوکات<br>جوازا                 |
| عَنْدُ<br>عكم الإختار | 3/2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                       |             | عَذَابٌ مُهِينٌ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكَيْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                       |             | كَأْنِ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيَ أَذْنَيْهِ وَقِرَّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ادغام                                  |
| قلقلة                 |             | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rainy                                  |
| غنة<br>مع الشدة       | 28          | خَلِدِينَ فِيهَ أَوْعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|                       |             | l le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| تفخيم                 |             | ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهُ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| الراء                 |             | بِكُمْ وَبَتَّ فِهَامِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَبْلُنَا فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| اقادی                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مد لازم<br>د حرکات                     |
|                       |             | مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ إِنَّ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من<br>تعارض للسكون<br>1-1-7 حركات      |
|                       |             | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّ إِينِ اللَّهُ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّ إِينِ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                      |
|                       | 6           | مد ۹ صرفات لروما ﴿ مدَّ الولاو ؟ جبوازاً ﴿ فِطَاء ومواقع الصَّة (مرفال) ﴿ فَطَعِيم الرَّاء ﴿ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                     | حركتان                                 |
|                       |             | ٤١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمُعِهُمْ وَعَلَى سَمِعُ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعِلْمَ عَلَى عُلْمِ عَلَى عَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعْمُ وَعِهُمْ وَعَلَى عَلَى عَلَيْمُ وَعِلْمَ عَلَى ع

أَبْصَارِهِمْ غِشُوةً وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ

مَ يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَدِ لَيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿

يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُنَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضًا

وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُو يَكْذِبُونَ شَ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ

لَانُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ شَ

أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِ لَّا يَشْعُرُنَ إِنَّ وَإِذَاقِيلَ

لَهُمْ ءَامِنُو كَمَا ءَامَنُ أَنَّاسُ قَالُو أَنُوْمِنُ كَمَاءَامَنُ أَسُّفَهَاءً

أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلشَّفَهَاءُ وَلَكِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُو اللَّهِمُ الشَّفَهَاءُ وَلَكِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُو اللَّهِمُ اللَّهُ وَإِذَا خَلُو إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُو إِنَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا عَامَنَا وَإِذَا خَلُوْ إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا

مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ إِنَّا ٱللَّهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ

فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ إِنَّ أَلِيِّكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلصَّالَةَ

بِ لَهُدَىٰ فَمَارَجِكَت بِجُنَرِثُهُمْ وَمَاكَانُو مُهْتَدِينَ

غشاؤة
 عطاء وستر

■ **يُخادِعُون** يَعْمَلُون عَمل المحاد ع

■ مَرضَ شُكُّ وبفاق أَوْ تكدِيبٌ وَحَحْدٌ

المديب وجعد خلوا إلى شياطينهم آنصر فوا إليهم

أو آلفَرَدُوا مَعَهُمْ يَمُدُّهُمْ

يَزِيدُهُمْ أَو يُمْهِلْهُمَّ • طُغْيَانِهِمِ

مُخاورَتهم الخدَّ وغُلُوْهِم في الكُفر

> يىمىھوں يىغىمۇن غىن الرشد ئۇ يىتىخىرون

المهاء، ودواقع العنة (حركتان) المهاد الراد الماد المراد الماد الم

مداً ٦ حبركات لزوماً ف مداً ٢ او او او ٢ جبوازاً مدا واحد ؛ او هجركات المد حسركاسان

مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَ ثَمَا حَوْلَهُ ■ مَثَلَهُم حَالُهُم العحيبةُ أو صفتهم ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُ نَ اللَّا صُمُّ ■ استوقد ناراً أَوْ قُدَهَا بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُ نَ اللَّا أَوْكُصِينَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ■ بُکُمْ حُرْسٌ عن النطق ظُلْمَت وَرَعْدُوبَرْق يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَا لَصَوْعِق بالحق ■ كَصَيّب الصيب : المطرّ حَذَرًا لْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغُطَفُ النازلُ أو السُّحاب يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُولْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا يُسْتَلِنُها أَوْ يَذْهَبُ بها بسرغة وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ ■ قَامُو ا وَقَفُوا وَثُبَتُوا فِي شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوارَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ أماكمهم متحيرين ■ الأرض فِراشاً بساطأ ووطاة وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّةُ نَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار عليها ■ السَّماءَ بِنَاءً ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ سَقْفاً مرفوعاً أو كالقبة المضروبة بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَكَلَّ جَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ = أندَاداً أمثالاً من الأوثان تعبذونها تَعَلَّمُ نَ اللهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا آدْغُوا شُهَدَاءَكُمْ أحضروا آلهتكم فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَاكَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أو تُصرَاءَكم إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ ﴿ أَيُّ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُوا فَا تَّقُولُ

إحفاء، ومواقع الحلة , حركتان)
 إلى البعاد، ومالا بلفط

عد ۴ هرکاب لروما عد۴ و څاو ۱ هـوارا
 ۵ عد واحد څ او ۵ حرکاث ر عد حــرکـــال

ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِنَ (إِنَّا

مُتشابهاً
 في اللونِ والمنظرِ
 لا في الطعم



السماء السماء فصد إلى حلقها بارادته قصداً بلا سوياً بلا صارف عنه صارف عنه أنتها وقومهن وقومهن وأحكمهن

وَبَشِّرِٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُّكُلُما رُزِقُوا مِنْهَا مِن تَمْرَة رِزْقَا فَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَبِها وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ الْ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي اللَّهِ يَضْرِبُ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِ نَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِ البَعْدِ مِيتَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ إِنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَلْكَانَ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ اللَّاللَّهُ الْخَسِرُ نَ اللَّهُ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمُّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَتُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ إِنَّ السَّمَآءِ فَسَوَّ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَتُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ الْآلِ

و يُسْفِكُ الدِّمَاء يريقها عُدُواناً وطلما أسبّحُ بحَمْدِكَ نَنْزُ هُكَ عَنْ كُلِّ سُوءِ مُثّنينَ عَلَيك ■ نُقَدُّنُ لَكَ تمحدك وتطهر ذِكْرُكَ عَمَّا لا يُلِيقُ بعظمتك أسْجُدُوا لآدَمَ آخطيعُوا له أو سجود تحية وتعطيم ■ زَغْداً أكلاً واسعاً أو هَنيئاً لَا عَنَاءُ فِيهِ قَأَرْلُهُمَا الشَّيْطَانُ أذهتهما وأبغدهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عِنْ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلَيفَةً قَالُوٓ أَتَّحُعَلُ فِيهَامَ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُ نَ النَّ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتِ كَةِ فَقَالَ أَبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَتَؤُلاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِ إِن الْآيَاقَالُوا سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ المُنَّ قَالَ يَعَادُمُ أَلِيتُهُم بِأَسْمَا عِهِمْ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَا عِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُ نَ إِيُّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُو لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِيَ الْمِنْ وَقُلْنَا يَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرِبا هَذِهِ ٱلشَّجَرة فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّامِنَ (فَا) فَأَرَلَّهُمَا ٱشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِن ((٢) فَنَلَقَّى عَادَمُ مِن زَّيِّهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ رَحِمُ ﴿ الْآَلُ

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُونَ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايَدِينَآ أُرْكَيْكِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَاخَلِدُ نَ الْآَ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّى فَرْهَبُ نِ إِنَّ وَعَامِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُوَّلَ كَافِرِ بِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَالِمِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّي فَاتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّهُ وَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ إِنَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَ إِنَّ وَرُكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِ نَ إِنَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُ نَ ١ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِوَا صَّلَوةً وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى لَخَشِعِ نَ اللهِ اللهِ يَعْظَنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُولَ رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُ نَ اللَّهُ اللَّهِ رَجِعُ نَ اللَّهُ اللَّهِ رَجِعُ نَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

لقبُ يعقوبَ
عليه السلام
قارُهُبُونِ
فَحَافُونِ فِ
تَقصِكُمْ الْعَهْدَ
لَا تَشْمِلُوا
لا تَخْلِطُوا

= إسْرَائِيلَ

بالخير والطَّاعَةِ الكَبيرَةُ لَشَاقَةٌ تُقِيلةٌ

یطثون
 یغلموں أو
 یسٹیقوں



■الغالمين عالمي زمايكُمُ ■ لا ثخري

■ لا تحزي لا تقصيي

■ عَدْلَ فِدْيَةٌ

• مد ٦ حبركات نروما • مد٢ و ٤ و ٦ حبوارة • مد واحمه ٤ او ٥ حركات • مد حسركسان • ن ﴿ ادعاد ، و دواقع العدة ، حركتان • قنمة

يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُو الْغَمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ

عَلَى ٱلْعَالَمِ نَ الْإِنَّ وَأَتَّقُوا يَوْمَا لَّا جَزِى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَة وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُ لَ وَلَاهُمْ يُنصَرُ نَ ١

وَإِذْ نَجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ سيسو مونكم يُكلُّمو كُم . أو يُديقُو بكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّةً ■يستخيون نساءكم يَسْتَبُقُون - للْجِدْمة مِّ رَّيِّكُمْ عَظِمٌ اللَّهِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ ■بلاءً أُخْتِبَارٌ وَآمْتِحَانٌ وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُلُ لَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى بالنَّعَم وَالنُّقَم ■فرَ قَيا فصلا وشققا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُ نَ ■الُّفُرْ قَانَ اللهُ اللهُ عَفَوْنَا عَنكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله الْمَارِقَ بِيْنِ الْحُقِّ والباطل ■بارئکم وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَالْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُ انَ الْآَقُ مُندِعِكُمْ، ومخدثكم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم ■جهرة عِياناً بالْبصر ■الغمام بِالتِّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُو إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُو ٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ الستحاب الأشعير الرِّقيق خَيْرًا لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ المَنّ مَادَّةً صَمْعَتُهُ ، ا وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نُرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً خُلُوةً كَالْعَسَل ■ السُّلْوَى فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٩٠٥ مُ مَن كُم مِن الطَّائرُ المُعْرُوفُ بالسماني بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا

> ، 🌰 تفصيم الراء ن شقية

احتاء ودواقع العبة حركتار
 ادعام ، ومالا بنقط

ی مد ۲ خبرکات برومیا : قد۳ اولا و ۱ خبوارا ۷ مدُواجب£ او ۵ جرکات ۱۱۱ مد حسرکنسسی

رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ الْآ

زغداً
 منباً واسعاً
 حطة
 مسالتنا
 يارئنا ان تحطً
 عنا خطايانا
 رخزاً
 عنا خطايانا
 المنتابية

" فَانفَحَرَثُ
قَائشَمُّتُ وَسَالَتُ
قَائشَمُّتُ وَسَالَتُ
مَوْضِعَ شَرْبِهِمْ
لا تُعْنُوا
إفْسَاداً شديداً
فُومِهَا
أَوْ النُّومُ

المَسْكَنَةُ فَقُرُ النَّفُسِ وَشُخُهَا باءُوا بغضب

الذُّلُّ وَالْهَوَانُ

زحفوا واتقلئوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُو هَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُو مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَادْخُلُو ٱلْبَابِ سُجَّدا وَقُولُوا حِطَّة نَّغَفِرْ لَكُرْخَطَي كُمَّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قُولًا غَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُو رِجْزًامِّنَ ٱستَماء بِمَا كَانُو يَفْسُةُ نَ (أُنَّ اللَّهُ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنًا قَدْعَ لِمَكُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُوا وَٱشْرَبُواْ مِ وَرُقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِ نَ إِنَّ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَام وَحِدٍ فَ دْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِ مَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِ أَبَقْلِهَ اوَقِثَ آيِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَى بِالَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْ بِطُو مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَب مِّن ٱللَّهِ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ عِمَاعَصُول وَّكَانُواْ يَعْ تَدُن كَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَ لَّذِينَ هَادُو وَ انَّصَرَى وَ اصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِّحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُّ نَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ فَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُ وَا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَ ذَكُرُو مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُ نَ إِنَّا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِ اللَّهِ اللَّهِ الم بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُو قِرَدَةً خَسِينَ ﴿ فَا فَعَلْنَهَا نَكُلا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ النَّا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْ بَحُو بَقَرَةً قَالُو ٓ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا هُزُوًّا قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّ لِّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَة لَّافَارِض وَلَا بِكُرُّعُوانًا بَيْنَ ذَ لِكَ فَافْعَلُوا مَا ثُوَّمُونَ اللَّا قَالُوا ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَدِّ لَّنَامَالُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صُفْرَاءُ فَاقِع لَّوْنُهَا تَشُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

■ هادُوا صاروا يهودا

■ الصّابئين

عبدة الملائكة.

أو أكواك

= خاسئين متعدين مطرودين

كألكلاب

• نكالا

عثرة ■ هُزُوا

سخرية

■ لا فارض ا

لانستة

ولا بكر و لا فتية

= عوان

نصف ((مُنوسَعة )

ين السمير

= فاقة لُونها

شديدُ الصُّمْرُ ة

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ (إِنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابَقَرَةً لَّاذَلُولُ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةً لَّا شِيدَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُ نَ الْآلِ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّ رَءُ تُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُغْرِجَ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُ وَ لَيْ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ إِنْ إِنَّ شُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كُالْحِجَارَةِ أُوۡ أَشَدُ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقَ مِنْهُ الْكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُو ٓ الْمُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ

 لا ذَلُولَ ليست هَيَّةً ، ستهلة الاثقياد ■ تُثِيرُ الأرْضَ تقلِبُهَا للزراعة ■ الخرَّثُ الزُّرْعَ. أو الأرْض المهياة له و مُسَلِّمَةً ورة أة من العيوب لا شية فيها لا لُوْنَ فيها غيرُ الصّفرَةِ = فَادَّارَ أَتُمْ تَذَافَعْتُمْ ، و تُخَاصِمْتُمْ أيخرُّ فُونَهُ يُمدُّلُونهُ . أو يُؤوُّلُونَهُ مُضَّى . أو الْفرد

ا فَتَحَ اللهُ<sup>'</sup> خَكُمُ وقضَى

هد ۲ هرکان لزوما ۵ هد۲ او غاو ۲ هـ وازاً
 هد ۱ هـ رکات لزومان ۵ مد هـ رکنـــان

ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُ نَ إِنَّا

أَمْيُونُ
 جَهَلَةٌ
 أَمَانِيُ
 أَكَادِيتَ افْتَرَاها
 أَخِدَلُهُمْ
 فُويُلُ
 مُنكَةً أَوْحِسْرَةً.
 أو وادٍ في حهسم أو وادٍ في حهسم أحدَقَتْ به أحاطَتْ به واستؤلَتْ عبيه واستؤلَتْ عبيه واستؤلَتْ عبيه واستؤلَتْ عبيه المنتواتِ المنتواتِ عبيه المنتواتِ المنتواتِ عبيه المنتواتِ المنتواتِ عبيه المنتواتِ المنتوات

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّ وَ اللَّهِ فَوَيُلْ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فُويْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّايكُسِبُونَ الله وقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فِي جَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُولَيِّكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ وَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَأُقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا ثُواْ ٱلزَّكَوَةَ حُحَّا تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُ نَ شَي

■ تُظَاهَرُونَ تَتَعَاوَنُونَ ■ أسّارًى مَأْسُورِينَ = تُعادُوُهمْ تخرجوهم من الأسرّ بإعطاء الفِذْيَة هُوَ انْ و فَضيحَةٌ ■قَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ أَتَّبَعْنَاهُمْ إِيَّاهُ المترثلين ■برُوحِ القُدُس جبريل عليه السلام ≡غُلْفُ مُعشَّاةً بأعشية حلقية

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيكِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُ وَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ثُمُّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنُّلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِهِم تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم دِالْلِاثْمِ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ ثُفَ دُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَآءُ مَ يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلِعَمَّا تَعُمَدُ نَ ١١٠ أَ لَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَا ةَ ٱلدُّنْيَا وِ الْأَخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَقَفَّيْنَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل بَعْدِهِ فِالرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّذُنَهُ برُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نُقَنَّا لِنَ اللَّهِ وَقَالُوا قُلُو بُنَا غُلُفُ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُ نَ (١٠)

المنتفتخون بستصرور منفته الشتروا به ماغوا به خسدا فاعوا بغضب فاعوا بغضب والقلبوا به

مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ بِثْسَمَا ٱشْتَرُوْ إِبِهِ عَأَنْفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ بَغْيًا أَوْ يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ال فَبَآءُ وبِعَضَبِ عَلَى عَضَبْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ بُ اللَّهِ مِنْ عَذَابٌ مُّهِ بُ اللَّهِ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُّرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَبْبِياءَ ٱللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَتِ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّا

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَب مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصدِّق لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُوا

الزالافك

په يعمو يَطُولُ عُمُرُه تَبَدُّهُ طَرْحَهُ وَنَفْضَهُ ﴿

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَا وَلَى يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَا بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيمٍ مُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّالظَّامِينَ وَفَي وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَر وَ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُاً لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَلَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَلَّهُ مُصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّا قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتِمِكَ تِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنَلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِّلْكَفِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهِمَّ إِلَّا ٱلْفَسِقُ نَ الْآَا أُوَكُلُّما عَنهُ دُوا عَهُدًا نَّبِذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكُثُّرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِاءَهُمْ رَسُول مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّق لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَنبُ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ

تَقْرُا . أو تكذِبُ البلاء واحتمار مِنَ اللهِ تعالى ■ ځالاق تصبيب من الخير » شروًا به باعُوا به ■ رَاعِنَا كلمة سَب وتنقيص عند اليهود انظُرْنا انتظرنا . أو اتْظُرُ إلينا

وَاتَّبَعُوا مَاتَنْلُوا ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَر سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ ٓ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يُنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَةُ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ \* وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُوا لَمَن أَشَرَهُ مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُس مَا شَكَرُوا بِهِ ع أَنفُسَهُمْ لَوْكَ انُوا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَة مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْر لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُ نَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا ٱنظُرْنَاوَاسْمَعُوا وَلِلْكَ فرينَ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برُحْمَتِهِ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِمِ الْفَالْ



" نفسنخ أرزل وتشطِلْ المشها أمضها من القلوب القلوب مالك. أومتول الأمور كم متميائهم الناطِلة الناطِلة وجهة

ا مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانَصِهِ لِهِ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُو رَسُولَكُمْ كُمَا شُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَةِ لَإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِ لِي اللَّهِ وَدَّكَثِيرِمِّنَ أَهُ لِ ٱلْكِنَبِ لَوْيَرُدُّونَكُم مِن ابعَدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّ الْاحَسَا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّ إِبَعْدِ مَانْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَعُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ اللهُ النَّا وَأَقِيمُوا الصَّدَا ةَ وَءَاتُوا أَزَّكَ أَوْمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِرِ رُّ الله وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُهَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَريهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَذُ نَ النَّا

الجفاء وجوافع العية ،
 العام وحالا بنقط

💿 مند 🏲 هنرکاب لرومنا 👚 مد۲۰۵۶ و ۵ هنوارا 🔕 مدواهن څ او ۵ هزکان 👚 مد جنسرکينستان

دُلُّ وصعارٌ ، وقتل وأسرّ • سُبْحانه تشريهاً له تعابی عن اتحاد الولد ■ قَائتُون مطيعود حاصعُو ل = بديغ مندع ومخترع ■ قضى أمراً أراد شيئا = کُنْ فِکُونْ الحُدُثُ و فيو يخذث

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْء وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِنَبِّ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ فِيمَاكَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُ نَ شَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ مَّنَعَ مَسَحِد ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۚ أَنْ لِيكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلَّهُ نَيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمُشْرِقُ وَللَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَلْعَزُبُ فَأَيْنَمَا تُولُو فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَنِذُ نَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُ نُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ مُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَل قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُ نَ شِنَّا إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرا وَنَذِيراً وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْحَجِ مِ إِنَّ

■ ألا تجري
لا تقضي

= غَدُلُ مَدُيْةً

■ البُقلی احْقبر وامنحس

 بكلمات بأواير وتواه

مثابة
 مرجعاً . أو مَلْجَاً

أو مَوضِعَ ثُوابِ



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدُيُّ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ أَوْلَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْبِهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ إِنَّ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَيُّ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا لا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَهُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُ نَ إِنَّ اللَّهِ وَإِذِ ٱبْتَالَ إِبْرَهِ مَرَيُّهُ بِكُلِّمَتِ فَأْتَمَّ هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَمْصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُ دِ الْآَنَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرَّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ ٱلْمَصِرُ الْإِنَّا

مُقَادَيْ أَوِ مُحْلصيني لك ه مناسکیا معالم حضا . شرائعة ■ يُزكِّهمْ يطهرهم من الشرك والمغاصي ■ يرْغبْ عن .. يَرْهَدُ ، وينصرف = سَفِهُ نَفْسَهُ امتهتها واستحف لهًا . أو أهلكها = أسلم الْقَدْ ، أو أُخلص

العبادة لي

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَامُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِ مُ الْمَا كَا رَبَّنَا وَ أَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِيزُ الْحَكِمُ شَنَّ وَمَ يَرْغَبُ عَ مِّلَةِ إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِ نَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَثِيُّ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُ نَ اللَّهُ أَمْ كُنتُم شُهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِ ابْعَدِى قَالُوا نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُ إِنَ التَّبُ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَلَكُم مَّا كُسَبِتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَدُ نَ عَيَّا

الخييفا ماثلاً عن الباطل إلى الساطل إلى الساطل الشاطل الساطل ال

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ الْآَ قُولُواْءَامَتُ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَلِشَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِ رَّبِهِمْ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُ نَ الْآَ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدُوا وَّإِن نُولُّوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَالَمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَنِدُ انَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِمُ نَ شَيَ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُتُمَ شَهَدَةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَدُ نَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخُلَتُ لَمَا مَا كُسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُ كَ اللَّهِ

ن ادعاء ومواقع العبة حركتان شيفحيم الر الماد ومالا ينفط فقفه وَرُوْالْبُنْفَرُوْ

■ السُّفهاءُ الجهاف العُقُولِ : اليهودُ ومن اتبعهم ■ما ولاهم أي شيء صرفهم ■ و سطاً جياراً . أو متوسطين معتدلين يُقلِبُ على عَقبيْه يُرْتَدُ عن الإسلام ■ لكبيرة لشَاقَّةُ ثَفِينةً ■ إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس ■ شطر

المشجد الحرام الكفنة

اللهُ مَن عَوْلُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل يِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَ لَمَغْرِبُ يَهْدِى مَ يَشَآءُ إِلَى صِرَط مُسْتَقِ مِ إِنَا وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّة وَسَطَا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّ إِنَّقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ إِلنَّاسِ لَرَءُوف رَّحِ مُ اللَّهُ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَ نَّكَ قِبْلَةً تَرْضَ هَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّو وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُ نَ ﴿ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبِ بِكُلِّ ءَايَة مَّاتَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَنْهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضَ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوْآءَهُم مِ أَبَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِ نَ الْكَالِمَ الْظَلِمِ نَ

المُمْترين الشّاكَيْنَ فِي أَنَّ الحَقَّ مِن وبك من وبك يُخِمَّمُ من الشّرك من الشّرك والمعاصى

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُ نَ إِنَّا ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ اللَّهِ وَلِكُلِّ وَجَهَدُّ هُوَمُولِّهَا وَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُو يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ الْمِنْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱلله بغَ فِل عَمَّا تَعْمَدُ نَ الْإِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُو مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَالَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُ نَ اللَّهِ فَاذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشَكُرُو لِي وَلَاتَكُفُرُ نِ آلِهَ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱستَعِينُوا إِصَّهُ وَ صَّلَا قَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِينَ المَّهُ

> احفاء ومواقع العنة حركبان عامضهم الرا ادغاد ، وبالا بلقط عاهدة

مد ۲ حرکات لروما ۵ مد۲ اوغاو ۲ حوازا
 مدواحد ع او ۵ حرکات ۵ مد حرکنسان

لنبلونگم
 لَنختبرنگم
 صلوات
 شاة ومعمرة

شعائر الله

معالِم ديمِه في احتحُّ والعُمْرة

اعتمر
 رار البت المعصم



یطُوًف بهما
 یسْغی بیشهما

يَلْعَنهُم الله
 يَطُرُدُهم مي

يطردهم م رځمته پنظرون

يعطرون يُؤخّرُون عن العَذاب لَخْظَةً

وَلَا نَقُولُوا لِمَ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ أَبْلَ أَحْياء وَلَكِي لَّا تَشْعُرُ نَ إِنَّ وَلَنَّالُونًا كُم بِشَيْء مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَ لَجُوعِ وَنَقْص مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِّرا لَصَّبرِنَ ( الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُ نَ النَّا أَنْ لَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلُوتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأَنْ لَيْكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُ نَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَ لَمَرُّوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَالْجُنَاحَ عَلَيْهِ أَيَطُوُّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَا مُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُكْدَى مِ ابَعْدِ مَابَيَّكُهُ لِنَّاسِ فِي ٱلْكِنَبِ أُولَيِكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهِ وَكُلْعَنَّهُمُ ٱللَّعِدْ ك عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِ مُ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَمَا تُو وَهُمْ كُفَّارُّأْ لَيْكِ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ نَ اللهُ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظرُونَ الله وَحِدُ لا إِلَه وَحِدُ لا إِلَه إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّالَ

> ) • مفحدد الراء 6 فقله

احفاء ومواقع العبة إحركتان)
 ادعاد ، ومالا بتنص

٥ مد ٢ حـركات بروسا مد٢ و٤٠و ٦حـوارا
 ٥ مدُ واحدٍ، ٤ او هحركات ٥ مدُ حــركتـــان

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ لَفُلُكِ ٱلَّتِي جَنرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَة وَتَصْرِيفِ ٱلرَّيْحِ وَ لَسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَت لِقَوْم يَعْقِدُ نَ النَّا وَمِنَ ٱ يَّاسِ مَ يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَ لَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَشَدُّ حُبَّالِلَّةَ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُ ٓ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (فَأَلَّ) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُو مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُو وَرَأُو ٱلْعَادَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ شَيَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوْأَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم أُومَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم أَومَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم أَومَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم أَومَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبا وَلَاتَتَّبعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُّهِ نُ شَيَ إِنَّ مَا يَأْمُوكُم

■ بَثْ مرَّقْ ، ونشرَ

تصریف الرّیاح ِ
 تقلیها فی مهالها

 أنذاداً أمثالاً من الأصنام يعبدُونها

الأسبابُ التي التي كانت يبهم في الديبا

كَرُةُ
 عوْدَةَ إلى الدُّسِا

■ خسراتِ تداماتِ شديدةً

خطوات
 الشيطان
 طُرُقَهُ وآثارهُ

■ بالسُّوءِ بالمعاصي والدُّنوب

الْفخشاء
 ما عطم قُنْخهُ
 من الدُّنوب

إِ السُّوَّءِ وَ الْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُو عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُ نَ (أَنْ اللَّهُ مَا لَانْعَلَمُ نَ

الفينا الفينا وحدما ■ ينعق يُصُونُ ويصيحُ ■ نکم د به مو حوس ■ أهِلَ به لغير الله د کر عد دحه عيرُ اسمه تعالى ■ غير باغ عير صالب للمحرم للدة أو استثنار ■ ولا عاد ولا متحاور ما يُسَدُّ الرَّمق ■ لا يُزكيهم لا يُصهِّرُهُمُ من دئس دبومهم ■ شقاق

حلاف ومسرعة

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلُوكَانَءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعَاوَلَا يَهْ تَدُ نَ إِنَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَالُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَايسَمَعُ إِلَّا دُعامً وَنِداءً صُمَّ ابْكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو كُلُو مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَ شَكْرُو لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ كَ لَيْ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِ مُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أَكْبِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ أَلَيْكُ أَلَّذِينَ ٱشْتَرَقُ ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ فَيْ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ وِ لَحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِدٍ لِإِنَّا



■ البرّ hin go الطاعات وأعمال الحير ■ في الرُّ قَاب في تخريرها من الرُّقُّ . أو الأسر = الْبَأْسَاء الفقر ونخوه ■ الضرّاء السقم وبخوه ■ حِينَ الْبَأْس وقت محاهدة العدو ■ عُفِي ترك ■ کتب

فُرصَ

■ ځيراً مَالاً کئيراً

اللَّهُ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْبِ كَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْ زَبَ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّدَ ةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَدُوا وَالصِّبرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالطَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَلِيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُو وَأُ لَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُنَّةُ نَ الْآلِي يَثَايُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْخُرُ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِوَ ٱلْأَنْتَى بِ الْأَنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَانِّبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَ لِكَ تَخْفِيفَ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَرَةٌ يَّأُولِي ٱلْأَلْبَ لِللَّكُمْ تَتَّةُ نَ شَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُو لِدَيْنِ وَ لَأَ قُرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِ نَ ١ فَمَا بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۚ إِنَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْ اللَّهُ

مَيْلاً عن الحقّ خطاً وحهلاً الرّتكاباً للظلم عَمْداً يُطِيقُونهُ يستطيعُونهُ والحكمُ مُشُوحٌ بالآية التَّالِيَة والحِكمُ مُشُوحٌ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِ مُ اللَّهِ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُ نَ ﴿ إِنَّ أَيَّامَا مَّعُدُودَ تَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّي يضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَة مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرَ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرِلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ ﴿ شَا شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبِيّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنَ أَتِيامٍ أُخَرَّيْرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكُمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَ كُمْ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُ نَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُ وَ اللَّهِ

احد، ومواقع العدة حركتان، 
 العدة الرا
 العاد , ومالا ملعط
 العدة الرا
 العدة العدة العدة العدة الرا
 العدة العد

ا مد۱۳و۱۴ احبوارا مد حسرکنسان

هند ٦ منزكات الروب
 هند واحت ٤ او ٥ مركات

الرَّفَثُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ الْمِقَاعُ الْمِقَاعُ اللهِ المِثْرُ عن الحرام مشهبائه . أو أحكامه المتضمة لها تُلْقُوا بِهَا تُلْقُوا بِهَا المُتصومة فها المُقوا الله المتصومة فها المُتصومة فها المِتصومة فها المُتصومة فها المِتصومة فها المُتصومة فها المِتصومة فها المُتصومة في المُتصومة في



أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاس لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسَ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْفَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُّو ٱصِّيامَ إِلَى ٱلنَّالَ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهُ عَالَيْهِ اِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُ نَ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُو أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِ لْبَطِلِ وَتُدْلُو بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُو فَرِيقَامِّنُ أَمْوَلِ أَنَّ اسِ إِلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ عَلَمُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الل عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَن ٱتَّعَىٰ اللَّهِ مَن ٱتَّعَیٰ وَأَتُو ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوبِهِ أُواتَ قُوا ٱللَّهَ لَعَكَّكُمْ نُفُلِحُ نَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ ثقفتُمُو هُـــــ وخذتموهم ■ الْمُثَنَّةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَيْلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَى يُقَيِلُوكُمْ الشِّرُكُ في الحرم فِيهِ فَإِن قَنْلُوكُمْ فَا فَتْلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِنَ ﴿ إِنَّ الْهَا فَإِنِ ٱنْهَوَا المسجد الخرام الحزم فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِ مُ الْآلِيُّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَة وَيَكُونَ ■ الحُرُ ماتُ ما تُحتُ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْ افَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِدِينَ النَّهِ ٱلشَّهُ الشَّهُ الْخَرَامُ المحافظة عليه التهلكة الهلاك بترك بِالشَّهُ رِٱلْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا الحهاد أو الإنفاق فيه عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ■ أخصرتم مُبِعْثُمُ عَنَّ البيت بعد الإحرام ٱلْمُنَّقِينَ الْأَنْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَا اللَّهُ لُكَةِ المتيسر ئيسر وتسهّل وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِدِ نَ وَإِنَّ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ■ الهَدى مًا يُهْدي إلى البت المعطم فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُ وسَكُرْحَتَّى بِبَلْعَ من الأنعام محلَّهٔ ٱلْهَدْيُ مَعِلَّهُ فَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ وَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْية الحرم ■ ئىلك مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ إِلَّهُمْرَةِ إِلَى لَحَجّ دىپخە وأدباها شاة فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمَدْيَ فَمَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي

تغفيم الراء
 ثاقلة

إحفاء، ومواقع العبة (حركتان)
 ادغاء، ومالا بلفظ

مدٌ ٣ حــركات لزومــاً • مدّ٢ او ١٤ و ٢ جــوازاً
 مدّ واجب٤ او ٥ حركات • مدّ حــــركةــــان

فلا رَفَتْ
 فلا وِقَاعَ أو
 فلا مُحشَ
 من القول
 لا جِدَالَ

لا خِصام مع الناس

جُنَاحٌ
 إِثْمٌ وَحَرَجٌ

أفضتُمْ
 دَفَعْتُمْ أَنفُسَكم
 وسبرتم

المشغر الحرام مرديفة

مَنَاسِكُكُم
 عباداتِكُمْ الحجية

 خالاق تصييب می
 الخیر

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رِمَّعَ لُومَتُ فَكُومَ فَأَفَى فَرَضَ فِيهِ فَ ٱلْحَجُّ فَلاَ رَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُوا مِنْ خَيْر يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّو دُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُونِ يَتَأْرِلِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْ تُممِّن عَرَفَتِ فَاذُكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامِ وَاذْ كُرُوهُ كُمَاهَدَ كُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّنَ اللَّهُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِ مُّ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِ مم الله فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكُرُو ءَابَ اللهُ عَلَيْهُ أَوْأَشَكَ ذِكُرَا فَمِن ٱلنَّاسِمَ يَعْوُلُ رَبِّنَاءَ الْنِكَافِي أَدُّنْ يَكَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّ يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ النَّالِ أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَ بِ الْآَثَا

الله الحصام المداصمة المحاصمة في البطل

الخرث
 الزّرغ
 العزّة

الألفة والحمية

■ فحسنهٔ
 کابیه جَراءُ

أجهادُ
 ألفراشُ ؛ أي
 ألمُسْتَقر

■ يشري : دُ

السلم
 شرائع الإسلام
 وتكاليه

= خطوات الشيطان طرَقة وآثارة

> ■ ظُلُلِ ما يُسْتَطَلُّ به

 الغفام الشّخاب الأثيض الرَّقيق

﴿ وَاذْكُرُو اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَ دُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُ نَ اللَّهَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَةِ وَٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَمِ الْآَيُ وَإِذَا تُولَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ إِنَى وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِ الْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَامُ وَلِبِ شَنَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِعْكَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَ دِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورِ الشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مِّبِينٌ ﴿ فَا إِن زَلَلْتُم مِّنَا بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ عَنِيزُحَكِيمُ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُل مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ وَالْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْرُ رُبِّ

" بغير جساب
بلا عد إلما يُعطى
المعندا. أو ظلما
خسدا. أو ظلما
خال
حفوا
الفقر، والسقم،
الفقر، والسقم،
أزعجوا إزعاجا

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةً وَمَ يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِ أَ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ وُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَةُ أَلَدُّ نَيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ ٱتَّقَوْ ا فَوْقَهُ مُ يُوْمَ ٱلْقِيدَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَ فَيَسَاءُ بِغَيْرِحِكَ بِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ إِلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِ ابعد مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بِغَيَّا بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُوْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَاضَّرَّاهُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيُّ إِنَّ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقْتُ م مِن خَيْرِ فَ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَيْتَمَى وَلْسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ (آنَا)

حروة
 المسجد الحوام
 الفتية
 الفترك
 حبطت
 سطت
 المؤسر
 الفمار
 الغفو
 ما فصل عى

الخاحة

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْر لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّلًا كُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَاتَعْلَمُ نَ اللَّهُ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرِ وَصَدُّعَن سَبِيلِٱللَّهِ وَكُفْرًابِهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَالْفِتْ نَةُ أَكْ بَرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَ كُمْ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَ دِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأَلْبَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَن لَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِ مُر الْمِنْ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْر وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكَبَرُمِن نَّفْعِهِ مَأْ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الْأِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الْأِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا





عي البرّ

فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَى قُلْ إِصْلاح لَّمُمْ خَيْرُ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُو نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ الْآ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَة مُّؤْمِنَ أَوْكَا مَة مُّؤْمِنَ أَخير مِّ مُشْرِكَة وَلُوْ أَعْجَبُ تُكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبَد مُّؤْمِنُ خَيْرِمِ مُّشْرِكِ وَلَوْأَعْجَبَكُمُّ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَالْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّكُّرُ نَ شَيَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ بُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نِسَا وُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُو الْأَنفُسِكُو وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِدِينَ النَّهُ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهُ عُنْ ضَكَةً لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ النَّاسِ

= يُؤْلُونَ يحلفول عمى ترك مُناشَرة روحاتهم ■ تربُّصْ التطاو ■ فَاعُوا رحعوا في المدة عمّا خلموا عبيه ■ قُرُوء جيض. وقيل أطَّهارٌ بغولتهن أرواجهن ■ درجة مثرلة وفصينة • تشريخ طلاقي ■ حُدودُ الله

أحكامه

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ إِللَّغُوفِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِ يُؤَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ الْآَيِ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآ بِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُ وَ فَإِن فَآءُ و فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِ هُمُ الْآيَ وَإِنْ عَزَمُو ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِمٌ اللَّهُ وَالْمُطَلِّقَتُ يَتَرَبَّصِنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَ لَيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُ نُ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُو الصِّلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِلَعُهُ وَفِيَّ وَالرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكَمُ شَيُّ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعَرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالأَجْنَاحَ عَلَيْهِ مَافِياً ٱفْنَدَتْ بِهِ "تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَ يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَ لَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ ذَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ مِ الْبَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا لَّن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُ نَ ( اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُ نَ ( اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

> ومواقع العنة حركتان؛ 🌰 نفحتم ا العام، ومالا تنفط 💮 قائلة

ن ن ۱ حبرکاب لرومیا ۱ مد۲ و ۱۶ و ۱ حبوارا
 ن مدواحدیا ۱ و ۵ حرکات ۱ مد حبرکستان

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقَ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَا رَالِّنَعْنَدُوْ وَمَ يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَ ذَكُول نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُو ٱللَّهَ وَعُلَمُو ٓ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَينكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِلْعُرُوفِ فَذَ لِكَ يُوعَظِّبِهِ مَنكانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۖ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَأَلْهَمُ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُ نَ الثَّنَّ اللَّهُ وَلَوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَاداً يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُؤَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِلْعُرُوفِ لَا تُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاّرً وَلِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَامُولُودلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُذَ لِكَ الْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

مصارة لهر ه هُزُواً سخرية بالتَّهاوُ نِ بما فيها ■ فلا تعضلُو هُنَّ فلا تُمْنَعُوهُنَّ أزكى أنتمي وأنفع ■ وسعها طاقتها

■ ضرارأ

■ فصالاً فطاماً لمولد قبل الحولير



أَنَ تُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ

ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَ نُقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِ رُ المِّنا

■ غرضتم لوحثم وأشرتم ا أكت أسررتم وأحميتم يُلُغ الكتابُ المفروضُ من العدة ■ فريضة أنهرا متغوش أعطوهن المتعة ■ المُوسع الغيى = قذرُهُ قذر إمكابه وطاقته ■ الْمُقْتر الصيئق الخال

وَ الَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُو جَا يَتَرَبُّمْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشَراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ إِلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ النَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّونَهُنَّ وَلَكِ للْنُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُو قَولًا مَّعُرُوفًا وَلَا تَعَنْزِمُو عُقَّدَةً أَيِّكَاحٍ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَاحْذُرُوهُ وَعُلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَادِ لَمَعُهُ فِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ النَّ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْ تُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسُو ٱلْفَضْلَ بِينَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْآَا

■ فرجالاً فصأوا مشاة

مُتّعة . أو

مفقة العدة

■ يقبض ويسط د ربود د. و. ود پضیق ۱ و یو سع

حَفِظُو عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَالصَّكَ وَٱلْوُسَطَى وَقُومُو لِلَّهِ قَنِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ وَ ذَكُرُو ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُو تَعْلَمُ نَ المَن وَ الَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا وَصِيَّة لِّأُزُوجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِ مَّعُرُوفٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِي مُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِي مُ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِ لْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ ذَ اللَّهُ لَكُمْ عَلْمُ تَعْقِلُ ذَ اللَّهُ اللَّهُ المُ تَسَرّ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱنَّاسِ لَا يَشْكُرُ كَ النَّاسِ الدَيْشُكُرُ كَ النَّاسِ

وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَعَلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِمُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَة وَٱللَّهُ يَتَبِضُ وَيَرْشُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ الْبُهُ



الْمَلاَ وُجُوهِ القوْمِ وكُبْرَائهم - مراثة

■ عَسَيْتُمْ قارَّاتُمْ

■ أَنِّى يَكُونُ كَيْفَ . أو مِنْ

> أَيْنَ يكون ■ بَسْطَةً

سَعةً وامتداداً • التَّابُوتُ

ا التابوت صُنْدوقُ النُّوْراةِ

حَكِينَةً
 طُمَأْنِينَةٌ لَقُلُو بِكُمْ

أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلْمَلَإِمِ أَبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ مِ أَبَعَ دِمُوسَىٓ إِذْ قَالُو لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَانَّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُو آ قَالُوا وَمَالَنَا أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تُولُّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَ وَأَلَّهُ عَلِيمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَ وَقَالَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُو ٓ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَ خَنَّ أَحَقُّ إِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَة مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْتِ وَٱللهُ يُوْتِي مُلْكُهُ مَ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَالِمُ النَّهُ النَّهُ وَسِعُ عَالِمُ النَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَلَى أَنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَة مِّ رَّبِكُمُ وَيَقَيَّةُ مِّمَا تَكَرَكَ ءَالْ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْكَا

العُنَّة (حركتان) 

تقعيم الراء 

عط 

قنقنة

مذ ۲ صرکات لزوماً ● مذ۲ او ۶ او ۲ صوازا
 مذواحد ۶ او ۵ حرکات ﴿ مد حسرکسال لِ

فَصَلَ عن الفَصَلَ عن الفَصِلَ عن الفَصِلَ عن الفَصِلَ عن الفَتِدِسِ الفَتِدِسِ الفَتِدِسِ الفَتِرَفِ الْحُدِّيدِهِ الْحُدِّيدِةِ الْحُدِيدِةِ الْحُدِيدِةِ الْحُدِيدِةِ الْحُدِيدِةِ الْحُدِيدِةِ الْحُدِيدِةِ الْحُدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِيَّةِ الْحَدِيدِي الْحَدِيدِينِي الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِيدِةِ الْحَدِي

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ إِلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَ لَنَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ إِيدِهِ فَشَرِبُو مِنْهُ إِلَّا قَلِيلا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِنَ وَلَمَّا بَرُزُو الْجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرَا وَثُكِبِّتُ أَقَّدُامَنَ الْانْصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ إِنَّ فَهَازَمُوهُم بِالَّذِبُ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشًا مُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَكَ تِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَالِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نَتْلُوهَا عَلَيْكَ إِلْحَقَّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُنْ



بروح القدس
 حبريل عبيه
 السلام

خَلَةُ مِصداقةً
 الحَقَّ وصداقةً

الدائم الحياة

الْقَيُّومُ
 الدَّائِمُ القيام

ىندْسِرِ أَمُو الحلق

السِنةُ ا

لْغَاسُ وَعَمُوهُ = لا يُئودُهُ

- م يوروه لا يُثقَنُّهُ ولا يَشْقُ علبه

= الرُّشْدُ

الهُدى

الغي الغي الضائد إلى الصائد إلى الضائد إل

بالطَّاغوت
 مايُطُعي من صب
 وشيطان وخوهما

بالغُروة الوُتْقى
 بالغُفدة المحكمة
 الوثيقة

■ لا القصام أما

لا انقطاع ولاروال لها ﴿ تِلْكَ ٱرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بِعَضُ مِّنْهُم مَّن كُلُّم ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتً وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِ أَبَعَدِهِم مِ أَبَعَدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُوا مِمَّارَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُوم لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّة وَلَا ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيء مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الْفَا لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّيْنِ قَد تَبَيَّنَ ٱرْتُشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُمْ يَكُفُرُ إِلَّطَعُوتِ وَيُؤْمِ لَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِلَعْ أَوْمَ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْمُا

■ فَبُهِتْ عُلِبُ وتُحَيَّرُ

■ خاويةٌ عَلى عروشها حَرِيةً . أو حَالِيةً

> مي أَهْلِهَا ■ أنّى يُخيى

كيف . أو متى يحيى

> لَمْ يَتسنَهُ لم يتغير مع مرور

السِّين عَيْهِ ■ نُنشِزُها

ترفعها من الأرص لنؤلفها

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمْ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَ لَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قُرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْى هَندِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِ ئَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثَتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِا تُهَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكة لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى

تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِبْرُ الْفَا

ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا

■ فصر هُنَّ أمِلْهُنَّ . أو قَطُّعْهُنَّ تعدادا للإحساب تطاولاً وتعاجراً بالإنعاق ■ رئاء التاس مراثياً لهم صَفْوَان خخركير أمس مطرّ سديد الوقع أحرد نقياً من التُّراب



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَة مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِمٌ اللَّهَ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَلْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلُكَةٍ مِّ ثَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَزُن أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كُم لِهُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَانُبْطِلُو صَدَقَتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ

تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَى

شَىْء مِمَّاكَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرِينَ الْأَبَّا

■ بربوة مكان مُرْ تَقعر من الأرض

> ■ أكلها تُمرَ ها الدي

> > يۇ كل ■ فطأً

■ إغمارً ريحٌ عاصِفً ( زُوْتَعَةً )

> = فيه نارّ سُمُومٌ . أو

> صاعقة ■ لا تَيْمُمُوا لا تقصدُوا

> > = الخيت الرُّديء

■ تُغْمِضُوا فيه تتساهلوا

> وتتسامحوا في أحدِه

مَطرٌ حقيف ( زُدَادٌ )

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتُثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعَفَينِ فَإِلَّهُ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّة مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُلُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأْصَابِهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّفُ حُتَرَقَتَ كَذَالِكُ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَمَا لَكُمْ تَتَفَكُّرُ فَ شَا يَثَايُنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَنفِقُوا مِنطَيّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُو فِيهِ وَعُلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِدُ الشَّيَطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلا وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ يُوْتِي ٱلْحِكَمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَ يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةُ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيراً وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أَلُو الْأَلْبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

المحصروا المحادة المح

بسيماهم الدّاله على العاقة والحاحة الحاقاً والحاحة الحاقاً والحاحاً والحاقاً والسؤال

وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن تُكْذِر فَإِنَ ٱللهَ يَعْلَمُهُ وَمَالِظُلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ إِنَّ إِن تُبْدُوا ٱصَّدَقَاتِ فَنِعِمَاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرِ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ مَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُ إِن الله المُعَدِّدَةِ اللَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَذُ نَ اللَّهُمْ يَحْزَذُ نَ اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَذُ نِ

يصرعه ويضرب به الأرصَ الحُمونِ والخَبل يَمْخَقُ الله الرِّبا يُهْبِكُ المَالِ الذي دخل فيه يُربى الصّندقاتِ يكثرُ المالُ الذي أتحرجَتْ منه ضيق الحال مل عُدُم

■ نتخطه

■ المس

■ فأذَّتُوا

فأيقسوا ■ عُسْرَة

JUI ■ فَنَظرَةً

فامهال وتأحير

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّذِ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ إِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلِّذِ أَوْأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلِّذِ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَة مِّ : رَبِّهِ فَ نَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُلِلَمِكَ أَصْحَنْ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ النَّا يَمْحَقُّ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّدِ الْوَيْرِبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِي الْآلِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُو ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُو ٱلصَّا ةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَ إِنَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزُنُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُو ٱللَّهَ وَذَرُو مَابِقِي مِنَ ٱلرِّدِ إِن كُنتُ مِمُّؤُمِدِينَ الْمِهُ فَإِلَّمْ تَفْعَلُو فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَيِّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُ نَ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُو خَيْرِلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قُولًا يُومَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ اللَّهِ

■ وَلَيْمُلل وليمل وليقر ■ لا ينخس لايتقص ■ يُملُ يمني ويقر ■ لا يأب لايمتع ■ لا تسامها لا تملُّوا . أو لا تصحروا ■ أقسط أغدل أقوم للشهادة أَثْتُ لَهَا وأغؤل عمها ■ أذنى أقرب ■ فُسُرِقُ حروث عن

الطاعة

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَكمًى وَ حَتُهُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ إِلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَ يَكُنُبُ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَ يُمِلُّهُ وَفَلَيْمُ لِلْ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَاسْتَشْمِدُوا شَهِيدَيْنِ مِ يِجَالِكُمْ فَإِ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَمْ أَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَالْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَ هُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوا أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُو آ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُلِيرُونَهَا بِيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَلَّاتَكُنُّهُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاّرَّ كَاتِبً وَلَاشَهِ يَدُو إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمُّ وَاتَّقُوا ٱلله وَيُعَلِّمُ حُمُ ٱللهُ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللهُ



وُسْعَها وما
 تقدرُ عليه
 إصْراً
 عَنْاً تَفْيلاً ،
 وهو التكاليف

لا طاقة
 لا تُذرة

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَكُمْ تَجِدُو كَاتِبًا فَرَهَن مَّقَّبُوضَةً \* فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَنَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكُتُمُوا الشُّهَادَةُ وَهُ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُو مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِ رَّبِهِ وَ لَمُؤْمِنُونَ كُلُّءَامَنَ بِٱللهِ وَمَكَيْهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ لَانُفَرِّقُ بِينَ أَحَدَمٌ رُسُلِهِ وَقَالُو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَعْفَ لَنَا وَ رُحَمُنَا أَنْتَ مَوْلَا مِنَا فَ نَصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ

> ر 🍮 بفحید الراء 💍 قنعت

سد ۱ حبرکات لرومیا ۱۰۰۰ مد ۲ و ۱۶و ۱ حبوارا مد واجعه ۱۶ و ۵ حرکات 📧 مد حبرکسیان

## المُؤْوِلُةُ الْحَابِدُنَ الْحَالِمُ الْحَالِمِ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَال

السَّلِهُ الْحُوالَّ عِيمِ

الَّمْ إِنَّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَالْحَيُّ الْقَيْرُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْدَ الْحِنْبَ إِلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ وَآلِإِ نِحِيلَ ﴿ مِن قَبْلُهُ دَى لِّانَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَلتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدً وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِلَهُ إِلَّاهُوا لْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ (أَ) هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّ كَمَّتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُمُتَسَبِهَ تُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَّبِعُونَ مَاتَشَلَبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلِّمِنْ عِندِرَيِّنَا وَمَا يَذَّكُنُ إِلَّا أَنْ لُو ٱلْأَلْبَبِ ﴿ كَنَّا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِ لَّذُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ لَا يَنَّكَ إِنَّكَ جَامِعُ

■ الْقَيُّومُ الدَّائِمُ القِيَام تتدبير خلقه = الْفُرْ قَانَ ما فرقی به بیس الحقي والناجل غزيز عالتٌ قوتي ، مييع الحايب مخكمات واصبحات لا الْسَاس فيها ولا اشتباه أمُّ الْكِتاب أصْلُهُ الَّذِي يرحع إليه مُتشابهَاتُ خبيًّات استأثر الله تعلمها أو لا تُتَّصح إلا ببطر دقيق ميل والحراف عي المحق

الاثرغ
 لاثبل عن

الحق

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ إِنَّ

■ گذأب كَعَادَة

المِهَادُ الْفِرَاشُ ؛ أي المسْتَقَرُّ

> ■ لَعِبْرَةُ لَعِظَةُ

 الشهوات المُثَمَّقَةِيَات

المُقَنْطَرةِ
 المضاعفةِ أو
 المُحْكمةِ

المُستوقة
 المُعَلَّمة . أو

= الأنمام

المطهمة الجسا

الإبلِ والبقرِ والغنم الْحَوْثِ

الْمَرْرُوعَاتِ **= المآب** 

المرجع

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا آَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُ لَيِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ إِنَّ كَدُأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّوِيهُمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١١ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَانِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأَلِي ٱلْأَبْصَنِ إِنَّ زُيِّنَ إِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسُنُ ٱلْمَعَ بِ اللَّهُ عَندَهُ حُسُنُ ٱلْمَعَ بِ اللَّهُ اللهُ عَلْ أَوُّنَبِنَّكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَرَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوَّجُ مُّطَهَّرَة وَرِضُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ إِلْعِبَ دِ الْفَ

■ القابتين المطبعين الحاصعين لله تعالى = بالأستحار في أواحر اللَّيْل ■ بالقسط بالمذل ■ الذين البلة والشريعة الإسلام الإقرارُ مع الصديق بالوحداثية = بغياً = حسدا وطسأ لنزياسة ■ أسلمت أخبصت ■ الأمين مُشْركي العرب ■ خبطت بطلت

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَنَّافًاغَفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَنَّ رِ إِنَّ ٱلصَّابِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَالْقَنِتِينَ وَ لَمُنفِقِينَ وَ لَمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (إِنَّ شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَيْحِكَةُ وَأَنَّ لُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوا لَغَ إِنَّ الْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِ ا بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْ يَا بَيْنَهُمْ أَوْمَ يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَالْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُو فَقَدِ أَهْتَكُو وَ إِن تَوَلُّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِلْعِبَادِ الْهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُ رُونَ إِلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابِ أَلِمِ إِنَّ أَالَتِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَاوَ لَأَخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِن اللهُ

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُو نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَبِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقَ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُ نَ ﴿ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُ نَ ﴿ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُ نَ ﴿ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ تُ وَغَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُو يَفْتُرُ كَ إِنَّا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ ليَوْم لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ إِنَّ قُلُ اللَّهُ مَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِنُّ مَن تَشَآهُ وَتُعِنُّ مَن تَشَآهُ وَتُخِلُّ مَن تَشَاآهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لَ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاَّهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (إلاً) لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ

عَرْهُمْ
حَدَّعُهُمْ
وأطْمَعُهُمْ
وأطْمَعَهُمْ
الْفَقْرُون
يَكْدِيُون
الْوَلِيجُ
الولِيجُ
بطانة أودًاء
التَقْوا مِنْهُمْ
تخافُوا مِنْ

يحث انقاؤه

تُقَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِدِيرُ الْمُا قُلَّ

إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي

ٱستَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ اللَّ

ا مُحْصر أ مشاهدا ہے صبحف الأغمال ایخڈرگم يحوفكم ■ مُحَرِّداً عَتِيقاً مُفرَّ عا لحدمة بيت المقدس = أعيدُها أحيرها وأحصها ■ كَفُّلها ذكرتا حَملهُ الله كافلاً ليا وصاميا = الحراب غرفة عبادتها في بيت المقدس أنى لك هذا کیف . أو مِنْ أينَ لَكِ هَذَا

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْر تُخْضَرا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيداً وَيُحَدِّرُكُمْ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وفَّ إِلْعِبَ لِهِ إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبِكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِ مُرُّ الْنَا قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْآَثَا اللهُ اللهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ فُرِّيَّةً أَبِعَضُهَامِ أَبَعْضُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱسْمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَالِمُ الْآَ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَلْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكُرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتُهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الْآَا

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ وَهُوَقَآيِم يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱصَّلِحِنَ الْآ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَم وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبِرُو مُرَأَتِي عَاقِرُقَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ ايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ أَنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمُزاوَ ذَكُر رَّبُّكَ كَثِيرا وَسَبِّحُ إِلْعَشِيّ وَ لِلابْكَرِ الْإِنَّا وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى كِ وَطَهَّرَكِ وَصْطَفَكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَكُ يَمُرْيَمُ أَقَنَّتِي لِرَبِّكِ وَسُجُدِى وَرُكِمِي مُعَا رُّكِعِينَ ﴿ وَلِكَ مِنْ أَبْلَءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُ نَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَة مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلْدُنْيَا وَ ٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الْ

■ خصُوراً لا يأتي النَّسَاء مع القُدرة على إتبابهنً تتً

اید علامهٔ علی خمْلِ رو جَتی پرمنزاً

ا رمزا إيماءً وإشارةً

■ سَبِّحْ صلِّ - الْأَنْدُ\*

بالغشي من وقت الروال
 إلى الغروب

الإبكار
 من وقت المحر
 إلى الضحَى

اقتي
 أديمي الطاعة. أؤ
 أخلصى العبادة

أقلامهُمُ التي سيهامَهُمُ التي يقترعُونَ بها

وجيها داخاه وقدر

في المهد
 في رمن
 طمولته قبل
 أوار الكلام

**■** كهٰلاً

حال اكتمال قُوْبه

قضى أمراً
 أرادهُ

■ الحكمة

الصواب في القول والعمل

الأكمه
 الأغمى حلقة

■ تَذْخِرُونْ تحنُّوبهُ للأكا

فيما بعد

■ أحسنً
 عليم بلا شُنهة

الخوارِيُون

أصبدقاء عيسى

وَيْكَلِّمُ أَنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هَلا وَمِنَ ٱلصَّلِحِ فَ (أَنَّا قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَد وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَثَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُ نُ الْإِنَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبُ وَ لَحِكُمةً وَٱلْتَوْرَ ةَوَ لَإِنجِ لَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَنِي قَدْجِئْ تُكُم بِعَايَة مِن رَّبِّكُمُّ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأُبْرِئُ اللَّهِ وَأُبْرِئُ اللَّهِ وَأُبْرِئُ اللَّهِ وَأُبْرِئُ اللَّهِ وَأُبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِي اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِي اللَّهِ وَأَنْرِي اللَّهِ وَأَبْرِي اللَّهِ وَأَبْرِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِيُّكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِن كَ اللَّا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَتُّوْرَ فَوَ لِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايِدَةٍ مِ رَّبِّكُمْ وَ تَقُو اللَّهَ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ وَكُبُّ عَبُدُوهُ هَذَاصِرَطُمُّسَتَقِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللهِ عَامَنًا بِٱللهِ وَشَهَد بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ الْآَقِ

مُتوفّيك
 روجك وافياً
 مثل عيسى
 صفته العجيبة
 الشّاكين
 تغالثوا
 أقبلوا
 نتهلُ
 نتهلُ

رَبُّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَ كُتُبْنَا مَعَ ٱشْهِدِنَ ﴿ وَمُكَرُو وَمُكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكُونَ الْآَهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَيْ إِنِّي مُتُوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلُفُ نَ ١ كَفَرُو فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَاوَ لْأَخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِنَ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا ٱصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱ ظَّلِمِ نَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱ ظَّلِمِ نَ ﴿ ا ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالْدِّكْرِ ٱلْحَكِمِ الْكَالِتَ مَثَلَعِيسَىٰعِندَاللَّهِ كُمْثُلِءَادَمْ خُلَقَكُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُمُ نُ إِنَّ الْحَقُّ مِ رَّبِّكَ فَلَاتَكُمْ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ إِنَّا لَهُمْ مَن الْمُمْتَرِنَ إِنَّا فَمَنْ حَاجِّكَ فِيهِ مِ البَعْدِ مَاجَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُو نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهُلُ فَنَجْعَ للَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِ نَ اللَّهُ

■ كلِمة سواءِ
كلام عدّل
أو لا تختلف
فيه الشرائع
خنيفا
مائلاً عن الباطلِ
الله الدِّين الحق
مُسُوّحُداً . أو
ولي المؤمنين
ماضرهم ومحاريهم
بالحسمي

إِنَّ هَنْذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِمُ اللَّهُ فَإِن تُولُّوا فَإِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِنَ اللَّهُ عَلِيمُ إِ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِنَبِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُورُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَانُشُرِكَ بِهِ شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابامِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُو ٱشْهَا دُو بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ اللَّهُ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنزِلَتِ ٱتَّوْرَ يَهُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّامِ أَبِعَدِهِ ۚ أَفَلاَ تَعْقِدُ كَ إِنَّ هَا أَنتُمْ هَا أُلَّمَ هَا أُلَّمَ مَا كُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُ نَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسُلِما وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُو وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ وَدَّ ظَآبِفَة مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ كَ إِنَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ كَ إِنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُ نَ إِنَّا

■ تلبسون تحلطون . أو تسشرون عليه قائماً ملارماً له العرب الذين ليسوا أهل كتاب لا تصيت س الخير



لا ينظر إليهم
 لا يُحسِن إليهم
 ولا يرحمهم
 لا يُزكّيهم
 أو لا يُثبى
 عنيهم

يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ الإِنا وَقَالَ طَآبِهَ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتبِ ءَامِنُو بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَاكْفُرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُو إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ أَا يُؤْتَى أَحَد مِّثْلَ مَا أُوتِيثُمُ أَوْيُحَاجُّوُكُرُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِمَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأُلَّهُ وَأُلَّهُ ذُو ٱلْفَضَّالِ ٱلْعَظِ مِ الْآَكِ اللَّهِ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَار يُؤَدِّهِ ﴿ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ كَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ كَ بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهُدِهِ وَتَقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّةِ نَ الْإِلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَا قَلِيلًا أُ لَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا الْبَالِيمُ الْآلِيمُ

يُلُوُونَ السنتهُمْ السنتهُمْ الصحيح الصحيح الله العرّف عُنساء فقهاء عُنساء فقهاء تقرّءون المري المري عهدي المري عهدي المري القاد وحضع القاد وحضع

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِ نَتَهُم بِالْكِنَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ ذَ إِنَّ مَاكَانَ لِبَشَرِأَ يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَب وَالْحُكُمُ وَالنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ إِنَّ اسِ كُونُوا عِبَ ادَالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُ نَ الْآيُ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْمَلَيْكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم إِلْكُفْرِبَعُدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُ ذَ (اللَّهُ اللَّهُ فَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُول مُصَدِّق لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَأُفَّرُرْتُهُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِنَ اللَّهِ فَمَن تُولِّي بِعُدُذُ لِكَ فَأُ لَيِّهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ بَ اللَّهِ أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ السَّلَمُ مَن فِي ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَه السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرُها وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ نَ الله

الأشباط أولاد يعقوب أولاد يعقوب أولاده أولاده أولاده التوحيد التوحيد أو شريعة أو شريعة سيا في يُنظرُون عن أو تُرون عن أو تُرون عن أو تُرون عن أو تلاداب لحظة أو العذاب لحظة أو العذاب العذاب العظة أو أو العذاب العدال الع

قُلُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَ لَأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِ رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ نَ إِنَّ وَمَ يَبْتَعِ غَيْرًا لِإِسْلَمِ دِينًا فَلَ يُقْبَلَمِنُهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِنَ (١٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قُوْمًا كَفَرُو بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُو أَنَّ ٱرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ أَ لَيْكَ جَزَّا وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَ الْمَلَتِهِ كُهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِ نَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُ نَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُومِ أ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِ مُّ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُ لَيَهِكَ هُمُ الضَّالُّ نَ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَا يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ الْأَرْضِ ذَهَبا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَلَى اللَّهِ مَ كَالْبُ أَلِيم وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِنَ (١٩)

مد ؟ حركات لزوما ٥ مد ٢ اوغاو ٢ هـ وازاً الكري ٥ مد وادراً الكري ٥ مد وادراً الكري ١٠ مد وادراً الكري المسركة المسركة

البر المحدان المحدان

الإحسان وكال الحير وكال الحير مائلاً على مائلاً على الماطل إلى الماطل الحق عوجا معوجا

لَن نَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِمٌ إِنَّ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَ لَهُ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَ لَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِةِ كَ هُمُ الظَّلِمُ نَ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَا تَبِعُو مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِنَ آفَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِ نَ الْآلِي فِيهِ ءَايَتُ أَبِيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنا وَ لِللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِ انَ اللهِ قُلْيَا هُلَا الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعْمَدُ نَ إِنَّ قُلْ يَنَا هُلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجا وَأَنتُمْ شُهَكَ الْمُ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعَمَّدُ نَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِنَ إِنَّا

يُفتصهُ بِالله
 يُلتجىء إليه
 تقابه
 تفواه
 شفا حُفْرة

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَ يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَط مُسْنَقِم النَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُ نَ النَّهُ وَاعْتَصِمُو بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَة مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُ انَ المُن وَلْتَكُ مِنكُمْ أُمُّة يدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ إِلْمَرُونِ إِلْمَرُونِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأَ لَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ ١ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُو مِ أَبَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُ لِنَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِ مُ الْإِنْ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوه وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكُفُرُ نَ النَّا وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَطَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُ نَ ١٠ تِلْكَ الدُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ٱللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ إِلْحَقّ وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلُما لِلْعَلَمِ نَ الْإِنَّا

اَذَى فَرِراً يسيراً فَرِراً يسيراً المنتقبة الأَذْبَارَ المنتقبة الأَذْبَارَ وَجُلُوا وَجُلُوا وَجُلُوا المنتقبة المنتقبة ثانية المنتقبة ال



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْ رُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ إِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُ نَ إِنَّ لَا يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُ بَ إِن صَمْرِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَلِا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَب مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكُنَةُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَلْبِياءَ بِغَيْر حَقّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُ لَ اللَّهِ اللَّهُ لَيْسُوا سَوّاءً مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمَة يَتَلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ إِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُ لَيْبِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّي وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَ يُحْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلَّهُ عَلِيمُ إِلَّهُ عَلِيمُ إِلَّهُ عَلِيمُ إِنَّا الْمَتَّقِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُ لِنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُ نَ النَّا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَةِ وَٱلدُّنْيَاكَمَثُل ربح فِهَا صِرُ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُوما ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ شَلَّ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَة مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّو مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفُو هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بِيِّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِدُ نَ شَيْ هَا نَتُمْ أَ لَا عِجْبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ إِلْكِنبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَقَ عَضُّو عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ اللَّهِ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّنَة يَفُرُحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظً إِنَّا وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْمُ الْآلَا

صوت مرد شدید
 او بار ردعهٔ م
 بطانهٔ حواص یستشطانود
 افرکهٔ خیالاً لیقصرون فی
 افساد افرکهٔ خیالاً افساد افرکهٔ خیالاً افساد افرکهٔ افساد افساد افرکهٔ افساد ا

ما عبتُم مشقَّتكُمْ الشديدة ﴿ خلوا ا

الْفُرد بعُصْلُهُمْ بَعْضُور بعُصْلُهُمْ

■العيط أشدَّ الغصب والخسق =غذؤت

-عدوت حرخت أوّر الشهار - يوسر و

■ ئبۇىءُ
ئىزل وئوطلى

■ مقاعِد مواطنّ ومواقِفَ تفسلا القتال القتال القتال القتال القتال القتال القتال القتال القياد ال

 مضاعفة کثیرة کثیرة إِذْ هَمَّ عَلَا بِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُ نَ الْآيَا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةُ أَوْ تَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُ نَ اللَّهُ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكُفِيَكُمْ أَ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُنزَانَ النَّ بَلَ إِن تَصْبِرُوا وَتُتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَف مِّنَ ٱلْمَلَيْحَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ زِٱلْحَكِمِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْعَرْفِ الْحَكَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْفِ الْحَكَمِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْفِ الْحَالِيَةِ الْعَرْفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللهِ اللَّهِ اللللْلِهِ اللللْهِ الللْهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللللهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللللْمِ الللللْهِ الللللْهِ اللللهِ اللللِّهِ الللللْهِ اللللللْمُ الللللْمِ الللللِّهِ اللللللْمِ الللللْمِ اللللللْمِ اللللللْمِ الللللْمِ اللللْمِ اللللللْمِ اللللللّهِ الللللْمُ الللللْمِ اللللللللْمِ الللللْمِ الللللْمِ الللللللْمِ الللللْمِ الللللللْمِ الللللللللللْمِ اللللللْمِ اللللللللللْمِ الللللللللللللللللللْمِ اللللللْمِ الللللللْمِ اللللللْمِ اللللللللْمِ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمِ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمِ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوۤ أَوْيَكُبِتُهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَابِينَ الْآَثِ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُ إِنَّ المن وَ الله مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا يَتَّالُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَا تَأْكُلُو ٱلرِّبَ ٓ أَضْعَفَامُّضَعَفَة وَ تَّقُو ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ إِنَّ وَاتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِينَ الله وأطيعُوا ٱلله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ اللَّهُ



■ السُّرَاءِ والضَّراءِ اليُسُر والعُسْرِ

الكاظمين الغيط الخيط الخاسيين عيضهم في قُلُونهم في قُلُونهم

ا فاحشة كبيرة متناهيةً في القبح

> ■ خلت مصت

سَتَنْ
 وَقَائِعُ فِي الأَمم
 المُكَذَّبَةِ

■ لا تنهنوا لا تصنعفوا عن القتال

عن القتار قرع خ حراحة

لذاوِلُها
 نُصرَّفُها بأُحُوالِ
 محتلِقة

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِّ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَثُ وَ لَأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ النَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّو عَلَى مَافَعَنُوا وَهُمْ يَعْلَمُ نَ الْآلِيَ أَ لَيْهِكَ جَزَآؤُهُم مَّعْفِرَة مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ جَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِ نَ إِنَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَ نَظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَدِّدِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ النَّهُ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحِ مِنْ لَهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِهِ نَ إِنَّا

ا ليُمخص يُصفى من الدُّنُوب أو يخسر ويبتلي ■ يمحق يُهْلكُ ويستأصل ■ كاين من بيل كثيرٌ من الساء ■ ريون علماء فقهاء أو حُمُوعٌ كثيرة = فما وهموا فما عجروا . أو فما حسوا ■ ما استكاثوا ما حصعوا و دلُوا لعدُوهم

وَلِيْمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِنَ اللَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُو مِنكُمْ وَيَعْلَمُ أَصَّابِرِنَ النَّ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُ نَ ﴿ اللَّهِ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِي مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَا يَضُرَّ ٱللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللهُ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبا مُّؤَجَّلا وَمَ يُرِدُ ثُوابَ الدُّنْيَ انْؤُتِهِ مِنْهَا وَمَ يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِنَ ﴿ وَكَأْيِّ مِن نَّبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُو وَمَا ٱسْتَكَانُو وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱصِّبِنَ ﴿ فَاكَانَ قُولَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِنَ اللَّهُ فَعَانَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ الْمِثْلَ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن تُطِيعُو ٱلَّذِينَ كَفَرُو يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْبُقَا بَلِ ٱللهُ مَوْلَ حَيْمٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِ نَ إِنْ اللَّهُ مَوْلَ حَيْمٌ النَّهُ مَوْلَ حَيْمٌ النَّهُ مَوْلَ عَيْمُ النَّهُ مَوْلَ عَيْمُ النَّهُ مَوْلَ عَيْمُ النَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مَوْلًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُؤلِّلُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُؤلِّلًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُؤلِّلُهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُؤلِّلُهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُولًا لَا اللَّهُ مُؤلِّمُ مُولًا اللَّهُ مُولًا لَا أَلَّا مُعْلَمُ مُولًا لِمُولًا لَا اللَّهُ مُولًا لَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا لَا مُعْلَمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ مُلَّا مُلْمُلَّا مُلْمُ اللَّاللَّ اللَّهُ مُلْمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّا لَا مُل فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٱرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُو بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطَ نَا وَمَأْوَ هُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِ ان إِنَّ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم فِي أَبَعْدِما آرَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلدُّنْكَاوَمِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيُبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَن حَيْمٌ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِدِينَ وَ ارْسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَا كُمْ فَأَتْبَكُمْ غَمَّا بِغَمَّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَدُ نَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرُ بِمَا تَعْمَدُ نَ الله

■ مَوْلاكُمُ نَاصِرْكُمْ

الرُّعْبَ
 الخوْف والفَزَعَ

سُلُطاناً
 حُجَّةً وَبُرْهَاناً

■ مَثْوَى الظَّالِمِينَ مأواهُم ومُقامُهُم ■ تحسُونهُمْ

■ تحسُّونهُمْ تستأصلُونهُمْ قُلاُ

فشششم
 جَبُنتُمْ عن قتال
 عدوًكم

ليثنليكم
 ليمنجر ثباتكم
 غلى الإيمان

■ تُصْعِدُون تَذَّهَبُونَ فِي الوادي هَرَباً

■ لا تلۇون لا تُعَرِّجُونَ



■ فأثابكم حاراكُمْ

غماً بغم
 خُرْناً مُتَصلاً
 نخْرْناً

ن فحمد الراء فعمه احقاء وجوافع الغية تحركيا
 ادعام وجاز بنقط

مدً ۴ حركات لروماً ۵ مدً ۲ او ۱۶ حدوازا
 مدُ واهب ٤ او ٥ حركات ۵ مدُ حسركتسان

= نماساً سُكُوبا وهُدُوء. أو مقاربة للبوم ا يغشي للاسل كالعشاء ■ لرز لحرح ■ مضاجعهم مصارعهم المقدَّرة لهم ■ ليبتلي ليختر ■ ليمخص يحنص ويريل ■ استزلهم الشيطان أرلَهُم . أو حملهم على الركال ■ صرئوا ساروا لمحارة أو عبرها 🗷 غُرَّی عراة مُحاهديه

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِ الْبَعْدِ الْغَرِّ أَمَنَة نُعَاسايَغْشَى طَآبِفَة مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهُمَّ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَىء مَّاقُتِلْنَا هَهُنَاقُلُلُوكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُ رِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تُولُّو مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُو وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَإِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيلًا لللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَاتَكُونُوا كَلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُو لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُو غُرِّي لَّوْ كَانُو عِندَنَا مَامَاتُو وَمَا قُتِلُو لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحْتِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ بُرُ إِنَّ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغُفِرَة مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْر مِّمَا يَجْمَعُ كَ اللَّهِ

وَلَهِ مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللهِ تُحْشَرُ نَ الْآَقِ فَبِمَارَحْمَة مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَولِكَ فَعَفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمْهُ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِ نَ ﴿ إِنَّا إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنضُرُكُم مِّ بَعْدِهِ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَ يَغُلُّ وَمَ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ ثُمُّ تُوَفَّ كُلُ نَفْس مَّاكسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظلَمُ نَ شَ أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَا أَبَّاءَ بِسَخَط مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَ لُهُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ لُكَمِ رُ الله عَمْ دَرَجَتُ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرُابِمَا يَعْمَلُ كَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَب وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَل مُّهِ نِ إِنَّا أُولَمَّا أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَذَا

= لثت لهم سهُّلت لهم أحلاقك حافياً في المعاشرة ■ لأسفضها لتمرُّ قُوا ■ فلا غالب لكم فلا قاهر و لا حدل لكم ■ يعل يځود في العيمة ه باء بسخط رحع بغضب عطيم يُزكيهم يُعلَّهُرُ هُمَّ مي أدْياس الجاهسة س أتى مندا من أير لما هدا الحدلان

قُلُهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ رُ وَأَنَّا

قَادُرُءوا
 قادُفعُوا

■ الْفَرْحُ الحراخُ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّبُ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلُ للَّهِ أُوِادْفَعُوا قَالُو لَوْنَعُلُمْ قِتَالًا لَّا تَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُ نَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُو لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُو لَوْأَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَادْرَءُو عَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُا بَلِ أَحْياء عِندَرَبِّهِمْ يُرْزَقُ نَ (إِنَّ فَرَحِينَ بِمَآءَاتَ هُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَذُ كَ (اللهُ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَة مِنَ ٱللهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوّْمِنِ نَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُو لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِلُ الْآلِهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِلُ الْآلِا



ئمبلي لهم
 ئمهلهم مع
 خمرهم
 پختني
 پضطفي و پختار
 سيطوقون
 سيحمل طوق
 في أعاقهم

وَ نَقَلَبُو إِنِعْمَةً مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ اللَّهِ إِنَّمَاذَ لِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (وَلَا) وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَنِ لَ يَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَا ثُبَّ أَلِيمٌ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّانُمُ لِي لَكُمْ خَيْرِ لِأَنفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْ لِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوۤ إِنْ مَا وَكُمْ مَعَذَابِ مُّهِينٌ اللَّهِ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ ٱلْخِبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِ رُّسُلِهِ مَ يَشَآءُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجُرُعَظِ مُ الْآلِي وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاءَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ هُوَخَيْل لُمْ مَلَ هُوَ شَرٌّ لَمُّ مَ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةً وَ لِلَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ

احفاء، ومواقع الغية احركمان
 ادعام وجالا ببغد

عد ۲ حرکات نروما ■ مد۲ اوغ و ۲ حبوارا
 مدّ واحد غ او ۵ حرکات ■ مد حسرکنسان

بقُوبان المنتقرت به البعة تعالى البعة تعالى المواعط المواعط والرواحر تغذ ونخي المغذور المعداع المغذور المعداع المغذور ال

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٍ وَخَنْ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُو وَقَتَلَهُمُ ٱلْأَلْبِيآءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَلِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِدِ لِي ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلَ مِن قَبْلِي إِلْبَيِّنَتِ وَ إِلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُمِّن قَبَٰلِكَ جَآءُو بِ لُبَيِّنَتِ وَالزُّّبُرِوَالْكِتَبِٱلْمُنِيرِ الْهِ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِ الْمُنْ عَلَى الْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَ أَوْ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنْعُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ أَذَكُ كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُو وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُ رِلْا



■ فبذُوه طَرْحُوهُ

المَوْرُوهُ بَعْوَرُوهُ بَعْقَا عَدْابِ التَّارِ التَّارِ التَّارِ التَّارِ التَّارِ التَّارِ التَّارِ التَّارِ التَّارِ عَدْابِها احْرُرْيَتُهُ عَلَابِها مصحته وأهنته وأهنته وأذيته وأورْن عتا وأزرْن وأزرْن

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَشَرَوْبِهِ ثَنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُ نَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِيُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُو فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَة مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُمْ وَلِللهِ مُلْكُ ٱستموت وَ لَأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ اللَّهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَت لِّأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيما وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا شُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَٱلنَّارِ اللَّهِ ربَّنَا إِنَّكَ مَن ثُدِّخِلِ ٱلنَّارَفَقَدُ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنَّ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا برَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفَّرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرِ رِشَ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَا تَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحُزُّنَا يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ دَ (الْأَبُ

■ لا يغرُّ نُكَ لا يُحْدَعَنْك عن الحقيقة ■ تقلُّتُ تصبر ف ■ المهاد المراشُ ؛ أي المستقر Y3 = صيافةً وتكرمةً ■ صَابِرُوا عَالِمُوا الأعْداء في الصير ■ رابطُوا أقيموا بالخدود مُتأهِّسَ للحهاد

وَسَتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّن كُم مِّن ذَكُو أَوْأُنثَى بِعَضُكُم مِن البَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُو فِي سَبِيلِي وَقَـتَلُو وَقُتِلُو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ جَنَّتِ جَنَّ رَي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُبُوا بِامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّو بِ (أَنْ اللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّو ب لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ آلِهَ دُ إِنَّ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْ رَبُّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ الْآَلُ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهُ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُكِنِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصِّبُرُوا وَصَابِرُو وَرَابِطُو وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُ نَ شَا سِينَ النِّسَاءِ السَّاءِ السّ

رقيباً: مُطبعاً.
 أو حافظاً لأعمالك

= خُوياً: إثْماً

تُقْسِطوا
 تغدلوا

■ طاب: حاً

■ أَذْنَى . أَقْرَبُ

لا تغولوا
 لا تجوروا

أو لا تكثر عيالكُم

مِنْدُقاتهِنَّ ■ صَدُقاتهِنَّ

مُهُورَهُنَّ • نحُلةُ

- بحد عطية مه تعالى

هنيئاً مريئاً

سَائعاً حميد المغَبَّةِ

قياماً
 قوام مغاشكُمْ

ائتلۇا

اختبروا وامتجنوا

علمتم وسيتم

خسس تصرُّ ب في الأموال

في الأموال عبداراً

مُبَادِرِين ■ فلْسُتَغْفف

فليستفق فليكُف عن أكّ أمّوالهمْ

خسيما مُحاسِباً لكُمْ

## بِسَ اللهُ النَّهُ النَّالِحُ النَّالِحُلْمُ النَّالِ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالْحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النّلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحِلْمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ ا

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقًاكُمُ مِن نَّفْس وَحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرا وَنِسَآءٌ وَ تَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ

بِهِ وَ لَأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهُ وَاتُّو ٱلْيَنَ مَنَ أَمُولَهُمْ

وَلَاتَتَبَدُّ لُو الْخَبِيثَ إِلطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُمُ وَلَاتًا كُمُ وَلَاثَا مُولَكُمْ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ إِنَّهُ

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُو فِي ٱلْيَنْمَى فَنكِحُو

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْنِسَاءِ مَثْنَيْ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعُدِلُوا

فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَ ثُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (إِنَّ وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِ مِنَّ نِحُلُهُ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّا مَّرِيَّا إِنَّا وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ لللهُ لَكُرُ

قِيما وَارْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُو لَمُنْ قَوْلا مَّعْهُ وَقُولُو الْمُعْمُ وَقُولُو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ٱلْيَنَمَىٰ حَتَى إِذَا بِلَغُوا ٱلرِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُسُدًا فَادْفَعُو

إِلَيْهِمْ أَمُولُهُمُ وَلَا تَأْكُلُوهَ آ إِسْرَافا وَبِدَارًا أَ يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعُ وَفِي فَإِذَا عَنِيًّا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعُ وَفِي فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَبْهِمْ أَمُوكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا

؟ خبركات لروف ... عدة وغ و ٢ هــوارا حدية أو ٥ جركان ... عد حـــركنـــان أن : ... الدعد ومواقع العدة خركتان ... الاعتداد الر • مَفْرُوضاً واحا

■ سَدِيداً

جَمِيلاً. أو صواباً

■ سيصلون

سيدخُلُون

■ فَريضَةُ مفروضة

لِّرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ وَلِيْسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأُقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّ فَرُوضًا إِنَّ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُرلُوا ٱلْقُرْبِي وَالْمِنْمَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُعُمِّقُولُا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلُمَّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَادِ كُمُّ إِلذَّكِمِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرك إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِلَّهُ مِيكُ لَهُ وَلَد وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةً يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنُ ءَابَا قُرُكُمْ وَأَبْنَا قُرُكُمْ لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَريضَة مِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ



کلالة ميتاً لا وَلَد
 له و لا والد
 خدود الله

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ لَا أَزُوجُكُمْ إِلَّهُ يَكُنَّ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنَ بِعَدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهِا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُ الَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلشَّمْنُ مِمَّا تَرَكَيْمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوِ أَمْرَأَةً وَلَهُ ۚ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلَّ وَحِد مِّنْهُمَا السَّدُسُ فَإِن كَانُو الصَّرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا أَيْ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّة مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ عَلَى حُدُودُ اللهِ وَمَ فَطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تُجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خلدين فيها وذالك الفوز العظم الله وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَّعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِ بِ اللهِ اللهُ ال

۵ احکاء، ومواقع العبة حرکبان
 ادعاد ، ومالا بنقط
 ۵ قبقیه

■ صد ٦ خبركان لروما 

 ■ مد٢٠و١ و ٢ حبوارا

 ٥ مد واحد٤ او ٥ حركان 

 ۵ مد حبركسان

كۇھا
 مكرھيں فين
 لا تغضلوڤن
 لا ئمسگوڤن
 مصارة لڤن

وَ لَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأُمْسِكُوهُ فَي عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُوهُ فَ ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّ هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُ مَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابِارِّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُ لَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أُ لَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يَكُ يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَرِثُوا ٱلنِسَاءَ كَرُها وَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ لِتَذْهَبُو بِبَغْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّالًا يَأْتِينَ بِفَحِشَة مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُو شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ

> لَّهُ (حَرِكَتَانَ) 🌰 تَقْصَمُ الرَّا 🌰 تَنْفَلَةُ

مد ۲ هرکات لروما مد۲ و ۲۶ و ۲جوازا
 مد واحب ۶ او ۵ هرکات مد حسرکنسان

بهتاناً
 ناطلاً. أو ظلماً

■ أفضى بغضكم وصل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً

مُقتأ
 مُبتَّغُوضاً
 مستحقراً جداً

■ رَبَاتُبُکُمْ
 بَنَاتُ زَوْجَاتِکُمْ
 من غَيْر کُمْ

■ فلا جناح فلا إثم

خلائِلُ أبنائِكم
 زُوْجَائُهُمْ

وَإِنْ أَرَ ـ ثُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْج مَّكَانَ زُوْج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ هُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَانَا وَ إِثْمَا مُّبِينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعضُ كُمْ إِلَى بَعْض وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثُقًا غَلِيظًا إِنَّ وَلَانَنكِحُوا مَانكُمَ ءَاباً وَكُم مِّن ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَة وَمَقْتا وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمُّهَ تُكُمُّ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُو تُكُمْ وَعَمَّ أَكُمْ وَخَلَا تُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَ تُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُو تُكُم مِن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَ تُنِسَآبِكُمْ ورَبَيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَا يَكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِلَّمْ تَكُونُو دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِلَّهُ تَكُونُو دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُو بَيْنَ ٱلْأَخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورا رَّحِيمًا ١



■ المُخصنات ذَوَاتُ الأزُواح

🖪 مُخصنين عثيتين عي

المعاصي

غير مسافحين

عثر رابيس ■ أجُورهٰنَ

مُهُورهُيّ

■ طولا

على وسعة ■ الحصنات

المحرائر

■ فتياتكم إمائكُم

■ مُخصات

عمائف = غير مسافحات

عير محاهرات ىالرسى

مُتَخذات

أحدان مصاحبات

أصدقاء ليريا

# الْعنت

الرُّسي أو الإنهه

طرائق ومناهج

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَزَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُو بِأَمْوَ لِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَة وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِ أَبَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَينكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِ مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنْيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّا بَعْضِ فَأُنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وِ لَمَعْهُ فِي مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَت وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُو خَيْر لَّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِ مُّ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم وَاللَّهُ عَلِيكُم وَاللَّهُ عَلِيكُم

بما يخالف حُكْمَ الله تعالَى أشطيه أشجله مدخالاً كريماً مكاناً حسا وهو الجنة ورثة عصة ورثة عصة

حالفتموهم

وعاهدتموهم

بالباطل

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن عَيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُنَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَا يُخَفِّفُ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاض مِنكُمْ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونا وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا النَّهُ إِن جَنَّنِبُو كَبَآبِرَ مَا ثُنْهُوْنَ عَنْهُ ثُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِّرَّجَالِ نَصِيب مِّمًا ٱكْتُسَبُّو وَلِنِساء نَصِيب مِّا ٱكْسَابَا وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِحُلَ جَعَلْنَا مُولِي مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَلِدَانِ وَ لَأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الآيَّ

ن مند ٦ حبركات بروسا الله مند٢ او ١٤ و ٦ حسوارا ﴿ ﴿ ﴾ المنفاء ومواقع المعلق حركتان ﴿ المنفاد . ومالا بنفط ﴿ فلفا

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَافَظَ كَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ قَيْنَتُ حَفِظَت لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُ فَعِظُوهُ ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابْعَثُوا حَكُما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُما مِنْ أَهْلِهَ آلِ يُريدا إصلَحايُوفِق ٱللهُ بَيْنَهُما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَ عَبُدُو ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعاً وَدِ لُوَلِدَيْنِ إِحْسَنا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَ الْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ إِلْجَابِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَكُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ وِلْبُخْلِوَيكَ يُمُونَ مَا عَادَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ

ولأزواجهِنَ الشُوزهُنَ نرفَّعهُنَ عن طاعتكم الجار الجُئب العيد سكنا أو سسا الصاحب بالجئب

> الرَّفيق في أمرٍ مرعوبِ

■ قوَّالْمُونَ على السماء قيامُ الوُّلاة على

> الرعيّة = قانتاتٌ

مُطَيعات لله

ابن السبيل اسمام العرب أو الصيف

الله مُتَكِيرًا معجماً معجماً

= فخوراً

كتير التُطاؤل وانتَعاطم بالساف

رِئاء الناس
 مُراءاة لهم
 مِثقال ذَرَةٍ
 مَقدار أصغر
 مُنوى بهم
 الأرض
 يُدْفَنوا فيها
 كالمونى
 عابري سبيل
 مُساورين . أو

مجتازِي المسجدِ الغائِط مكال قضاءِ الحاجة

صغيداً
 تراباً .أو وجه
 الأرص

■ طيّباً طاهرا

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا إِ لَيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَ يَكُنِ ٱلشَّيْطُنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ إِنَّ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُو بِٱللَّهِ وَ لَيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (أَنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَة يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِمِ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَاجِئْ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيد وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَيِدْيُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوكَ بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ١ إِنَّ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُو ٱصَّا ةَ وَأَنتُمْ شُكْرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّمْ فَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَد مِّنكُم مِّن ٱلْغَابِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّو ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

. يُحرُ فُون الكلم يْعَسّْرُونهُ . أو يتا و لو به اسْمَعُ غَيْرً فسمع دعاء من اليهو د عليه عليه ا زَاعِنَا سټ من اليهود له عليه انحرافاً إلى جانب السوء ■ أقوم أغدل في نفسه ■ نطمس و خوها سنحوها ■ يُركُون يمدخون = فتيلاً هو احيط الرِّ فيغُ في وسط التواة الجبت والطّاغُوت کل مغلود أو مطاح عثره تعانى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكُفَى بِأَللَّهِ وَلِيّا وَكُفَى بِأُللَّهِ نَصِيرًا (فَ) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَءَ مُّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ سَمَعُ وَنُظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لِمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ عَامِنُو مِمَا نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُا ۚ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَ يَشَآهُ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِنَّما مُّبِينًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ إِلْجِبَتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُو هَلَوُّ لَآءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا

أُ لَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَ يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴿ أَنَّ أَمْ لَهُمْ نَصِيبِ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (إِنَّ أَمَّ يَحُسُدُ وِنَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ فَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا إِنَّ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَّى بِحَهَنَّمَ سَعِيلًا وَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُو ٱلْعَذَابَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا أَصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَحْرَى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِهَا أَبُدا لُّهُمْ فِيهَا أَزُوج مُطَهَّرة وَنُدُخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُو إِلْعَدُ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَيَّ للَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُذَ لِكَ خَيْرِ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم عَلَم اللَّه عَلَم ع

هو النَّفْرةُ فِي طهر النَّواة فِي الْمُعْرَةُ فِي الْمُعْرَةُ فِي الْمُعْرَفِة فِي الْمُعْرَفِة فِي الْمُعْرَفِق الْمُعْرَفِينَا الْمُعْرَفِق الْمُعْرَفِق الْمُعْرَفِق الْمُعْرَفِق الْمُعْرَف الْمُعْرِف الْمُعْرَف الْمُعْرِف الْمُعْرَف الْمُعْرِف الْمُعْرَف الْمُعْرِف الْمُعْمِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِف الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِف الْمُعْرِف الْمُعْرِف الْمُعْرِف الْمُعْمِ الْمُع

دائماً لاحرَّ فيه ولا قرَّ عنعمًا يعظُكُمْ

نعْم ما يعطكُمْ

■ تـــأويلاً عاقِنَةُ ومآلاً



الطاغوت الصليل كف س الأشرف جهودي يصدفون يُغرضون اشحر يشهم الشكل عليهم من الأمور

= خرَجاً صيقاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُو بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُو اإِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَيْضِلَهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُ نَآ إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا اللَّهِ أَكْبِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِظْلَمُ أَنفُسَهُمْ جاء وك فاستغفرو الله واستغفر لهم السول لُوَجَدُو ٱللَّهَ تُوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيُّنَهُمُّ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجامِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُو تَسَلِّيمًا اللهُ

احكاء ومواقع العلم حركتان محدد الراتا
 النقام، ومالا يُلفظ
 النقام، ومالا يُلفظ

🐞 مد ٦ هـرکات لرومیا — مد۲ او£او ٦هــوارا <mark>← مدُّ واچپ ۶ او ۵ حرکات ←</mark> مد ٔ هـــرکتــــار

E TENT

وَلَوْأَنَّا كُنُبِّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُو ٓ أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُو مِن دِيَرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيل مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُو مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَشْبِيتًا ١١ وَإِذَا لَّا تَيْنَهُم مِّ لَّدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَارَّسُولَ فَأَ لَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَاشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُ لَيْكَ رَفِيقًا إِنَّ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو خُذُو حِذَرَكُمْ فَ نِفِرُو ثُبَاتِ أُو ٱنفِرُو جَمِيعًا ﴿ أَن مِنكُولَمَ لَيُبَطِّئَنَّ وَإِنَّ مِنكُولَمَ لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَبَتَكُمُ مُّصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَ لَّمْ تَكُمُّ أَينَّنَّكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّة يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ

المجارت المجارت

◄ حذرگم
 غدتگم مـ

ثباتِ
 حماعة إثر

حماعة ليُطَنَ

ليناقللَ عن الحهاد

و سد ٦ مسرخال لروس و مد٢ او ٤ و ٢ مسوار المنظم و المعاد، و دوافع العد حركدن و المفدد المداد المداد

فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ فَلْيُقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ

يَشْرُونَ ٱلْحَدَ ةَ ٱلدُّنْكَادِ لَأَخِرَةً وَمَ يُقَتِلُ فِي

سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ ثُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا (إِنَّا



■ الطاغوت استيصان استيصان هو الحيط الرقائل في وسط الواه الواه خطو وقلاع خطو وقلاع

مُشيكة مُشيكة مُضوراة ربعة

وَمَالَكُمْ لَانُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَمْسَتَضْعَفِينَ مِنَ أَرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَ نِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَاجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الآنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّنغُوتِ فَقَانِلُوٓ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ ٱلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُو ٱلصَّدَاةِ وَءَاتُوا ٱلرَّكَاةَ فَلَمَّا كُيبَ عَلَيْهُ مُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَيِقُّ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنَّبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَّنَّا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمِن النَّقِي وَلَا نُظَلَمُونَ فَنِيلًا اللَّهُ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوج مُّسَيَّدُهُ وَإِن تُصِبَهُمُ حَسَنَة يَقُولُو هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيَّتَة يَقُولُو هَذِهِ مِنْ عِندِكُ قُلْكُلِّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوَّكَةِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مُا اللَّهُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِزَلُ لِلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فَين نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا الَّهِ إِنَّا

مَّ يُطِعِ ٱرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرُسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُو مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَة مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُثُبُ مَا يُبَيِّ يُونَّ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله الله الله المُعْرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللهِ لُوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَ فَاكَثِيرًا ﴿ إِنَّهُ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرِ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُو بِهِ وَلُوْرَدُّوهُ إِلَى ٱرَّسُولِ وَإِلَى أَلَى الْسُولِ وَإِلَى أَلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ فَقَيْلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَ يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَ يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَة يَكُ لَّهُ نَصِيب مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَة يِكُ لَّهُ كِفَل مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُّقِينًا (١٠) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا

■ حفيظاً حافطاً ورقيباً

> ■ مرزُوا حرخوا

■ بینت دَرّ

أَذَاعُوا به
 أَذْشَوْهُ وَأَشَاعُوهُ

■ يستنبطُونه

يستخر خون

■ باس مکابة

■ بأساً ثُوةٌ و سِدَّهُ

■ ٹنکیلا

تغذيبا وعقابا

تَصِيبٌ وَحَظّ

مُقيتاً
 مقتدراً
 أو حفيظاً

بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ

الزالفان

العرب

أَرْكُسَهُمْ اللهِ الكفر اردَّهُمْ اللهِ الكفر صافت صافت الاستسلام والاثقياد للصلح أركسوا قبير الشنع قلب وحدثه وهم وحدثه وهم وأصبته وهم والمنته ولا الله والمنته وهم والمنته والمن

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَ يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَدُّوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوِّلِيَّاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ وَجَا تُمُوهُمَّ وَلَانَنَّخِذُو مِنْهُمْ وَلِيّا وَلَانْضِيرًا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بِيِّنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَنْ يُقَائِلُوكُمُ أَوْيُقَائِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُو كُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُو إِلَيْكُورُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُم وَأُ لِيَرِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِم سُلُطَنَا مُبِينًا اللَّهُ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَيَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاوَهُمَ قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَدِية مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَيْصَكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَا قَإِفَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ يَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِذَاضَرَ بَثُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّ نُواْ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَدَ وَٱلدُّنْ الْعَافَعِنَدُ ٱللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً

سيرتم ودهبتم

أو تَحِيَّة الإسلام

 غرض الحياة المالَ الزائلَ

كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ

فَتَبَيَّنُو ۗ إِنَ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

الضرو
 العدر المابع
 مراخما
 مهاحراً ومتحولاً
 فلينكم
 يالكُمْ مكروه

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيُّرُأٌ لِي ٱضَّرَرِ وَلَهُ جَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّالُ للَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّا عَظِيمًا اللهِ دَرَجَتِ مِّنْهُ وَمَعْفِرَة وَرَحْمَةً وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورارَّحِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّ هُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُو فِيمَ كُننُمْ قَالُو كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو آلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُو فِيهَأَفَأُ لِلَيْكَ مَأُو لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَا نِسَاءِ وَ لُولُدُنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَأُ لَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَيَعَفُوعَنَّهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا ﴿ إِنَّا الله وَمَ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرا وَسَعَة وَمَ يَخْرُجُ مِ أُبِيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورا رَّحِيمًا (إِنَّا وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تَجْنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّا قِ إِنْ خِفْنُمُ أَ يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِنَّ ٱلْكَفِينَ كَانُو لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا الَّذِيا



جند المنه المنتزاز هم من المنتزاز هم من المنتزاز هم من المنتزاز المنت

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلْصَّلَاةَ فَلْنَقُمْ طَآيِفَةً مِّنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُو أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُو فَلْيَكُونُو مِ وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّو فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفْلُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَة وَحِدةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَة وَحِدةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَة أَذَى مِن مُطَرِأً وَكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُو السَّلِحَتَكُمُّ وَخُذُوا حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُفرينَ عَذَابامُّهِينًا النَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَاةَ فَاذَكُرُوا ٱللَّهَ قِيمَا وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُو ٱصَّلَا أَ إِنَّ ٱصَّلَا ةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبامُّوقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُو فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ فَرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِنَبِ لِحَقّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَّا أَرَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُم لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا النَّاسِ

احفاء وموافع العبة (حركبان). 
الدعام، ومالا بنقط فنفية

 يختائون يخونون ينيئون يدئزوں حافظاً ومُخامياً عنهم كدنا فضعاً وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورِ ارَّحِيمًا اللَّهُ وَلا تُجْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ يَسُتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا إِنَّ هَا أَنتُمْ هَا وَلا عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَدَةِ وَٱلدُّنْيَافَ يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ أُم مَّ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَ يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورا رَّحِيمًا إِنَّ وَمَ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّ عَافَقَدِ آحْتَمَلُ مُهُ تَنَاوَ إِثْمَامُّ بِينًا اللَّهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّد ظَا بِفَ قَمِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ



نجواهم
 مَا يَتَنَاجَى به
 الناسُ
 يُشاقِق الرُسولَ
 يُحالفه
 وين ما ثولًى
 وبين ما احتاره
 ندحله
 ندحله

إساثاً
 أصاماً يريبوم
 كالسماء

■ مريداً مُتمرِّداً مُتحرِّداً من الحير ■ مفرُوضاً

ەلىَشُقُنَ ■غُروراً

حداعاً و باطلاً

محيداً ومهريا

﴿ لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُو لَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرُ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا وَمَ يُشَاقِقِ ٱرَّسُولَ مِ أَبَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الْأُنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُا أَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَكُ بَعِيدًا الله إِلَيْدُعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَتَاوَ إِلَيْدُعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ﴿ لَكَ نَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبا مَّفْرُوضًا ١٩ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّينَاهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خُلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانا مُّبِينًا اللَّهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُ نُ إِلَّاغُهُوا اللَّهِ أُ لَيِّكَ مَأْوَ لَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا اللَّهِ قيلاً
 قولاً
 قوراً
 هو النُقرة في طهر المواة
 أسلم وجهة لله أخمص مسه أخمص مسه ماثلاً عي ماثلاً عي القسط

بالعذل

وَ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمْ جَنَّتِ جَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا أَبُداوَعُدَ ٱللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ مَا نِيكُمْ وَلاَ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَ يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَبِهِ ع وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهِ وَلَا يَعِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ الصَّلِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُ لَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا عَنَّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمُ وَجُهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحَسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَ تُخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ( اللَّهُ عَلَي مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيء مُّحِيطًا النَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّنِي لَا ثُوَّتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَ لَمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَ نِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِ لَقِسَطِ وَمَا تَفْعَلُو مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا النَّا

زوحها

تحافيا عمها

تحافيا عمها

الشُخ

النُحُل مع

الحرص • سعته

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِ أَبِعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا آ يُصْلِحًا بَيْنَهُ مَا صُلْحًا وَٱلصُّلُحُ خَيْرُ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّح وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَن تَسْتَطِيعُو أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَّصْتُمُ فَكَلا تَمِيلُو كُلُّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كُلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُو وَتَتَقُو فَإِن ٱللهَ كَانَ غَفُورا رَّحِيمًا اللَّهِ وَإِينَفَرَّقَا يُغَنِن ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا شَنَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِخَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا النَّهِ إِن يَشَأَيْذُ هِنْ حَمْمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا لِينًا مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنيا فَعِندَ ٱللهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الْأَلْقُ



تأؤوا
 تُحرَّفوا لشهدة
 العرَة
 المعدة والقُوة

اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ إِلْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُو الْوَتْعُرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الْآ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُو اءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِنَبِٱلَّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَ يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا النَّهُ بَشِّراً لَمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا النَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَنْغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا الْإِنَّ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نْقَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمُ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

> \_ کفتند الراء کففتهٔ

احتاء، ومواقع العبة احركتار
 ادعام، ومالا نتقط

🔕 مد ۱ حـرکټ لروما 🥛 مد۲ و ۱۱و ۱ هـوارا 🥸 مدواهپ ۽ او ۵حرکاټ 📗 مد حـــرکـــــان

پنتوبغطوں مکٹم
الدو عرب
الدو عرب
عضح
عضح
مستخوذ علیکم
عشکم وسنتون
عشکم وسنتون
منتخب علیکم

الكُفْرِ والإيمان الدُّرْكِ الأسفل

الطبقة السفلي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّ صُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُ مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٱلْمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بِينَ كُمْ بِينَ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بِينَ ٱلْقِينَمَةُ وَلَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَدِعُهُمْ وَإِذَاقَامُواْ إِلَى ٱلصَّدَاةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوْلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَوْلَآءِ وَمَ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُو ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن جَعَكُو لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنامُّ بِينًا النَّهِ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا الْهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُو وَأَصْلَحُوا وَعَتَصَكُمُو بِٱللَّهِ وَأَضْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَ الْبَيْكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسُوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكْرَتُمْ وَءَامَن ثُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ

حركتان 🕒 بغجيم الراء شفه مد المحركات لزوماً الله مدا او غاو المحوازا
 مد واجب المحركات المحر



**= جهْرةُ** عبانُ

لا تغذوا
 لا تغندوا بالصياد

الله المُعِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرِ اللَّهِ عِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِنَّا إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَن سُوءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بألله ورسله ويريدون أن يُفرقوا بَينَ الله ورسله وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَنَكَ فُرُ بِبَعْض وَيُريدُونَ أَ يَتَّخِذُو بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّا وَأَعْتَدْ نَا لِلْكَفرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (إِنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ أَلْبِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الله المُكَاكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِأَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبَامِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَلِكَ فَقَالُو ٓ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُو ٱلْعِجْلَمِ أَبَعَدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ فَعَفُونَاعَنِ ذَلِكَ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُو ٱلْبَابِ شُجَّدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقَاعَلِيظًا الْأُنِيَّ

نفحيم الراء معية

احقاء، ومواقع ابغیہ حرکتان)
 ادعام ومالا بنفط

منذ ۱۴ حرکات اروما ♦ منا۲ او ۱۶ ججوازا
 منا و ۵ حرکات ♦ منا حسرکنسان

غُلْفٌ مُعشَّاةً مأعَطِيةٍ حَلْفَيَةٍ طبع حتم

فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَلَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ بَلْطَبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا إِنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّه لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّينَّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا الْإِنْ بَا رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا المُن وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَتُومَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا إِنْ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل اللَّهِ كَثِيرًا اللَّهُ وَأَخْذِهِمُ الرِّدِ الوَقَدُ نَهُواعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ وِ لْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللَّهِ لَّكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِثُونَ يُؤْمِثُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَالْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَ ةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِرِ أَنْ لَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِمًا إِنَّهُا

أحفاء، ومواقع العبة حركتان،
 أدغام، ومالا تُنفط
 فنفلة

عدا دركان لروما مدة وغاو ٦مبوارا مدورا مدورا مدورا مدورا مدركتان



الأشباط أو لادٍ يعْفُوب. أو أولاد أو لاده

ا زئوراً کتاباً فیه مواعظ وحکہ

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَرُونَ وَسُلِّمَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبِّلُ وَرُسُلًا لِّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ١١ أُسُلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا وَ لَمَكَ مِكَةُ يَثُمُدُونَ وَكُفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اللهِ إِلَّا طَرِينَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا النَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُوا خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيًّا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيًّا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيًّا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

■ لا تغالوا لا نُحاورُوا الحدّ و لا نُعرصُوا ■ يستنكف يأنف ويترقع

يَّنَأُهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَنَّلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكِلِمَتُهُ وَأَلْقَ هَا إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٍ مِنْهُ فَعَامِنُو بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَنَةُ انتَهُوا خَيْرًا لَّحَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّه وَحِدُّ سُبْحَانَهُ وَلَي يَكُونَ لَهُ وَلَد لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَيْ لَيْ مَنْ تَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَ يَكُونَ عَبْدَالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَيِّهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ مَعَذَابًا أَلِهُمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ مَن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهَنْ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَة مِّنْهُ وَفَضْل وَيَهديهم إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الْهُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَدِ إِنِ ٱمْرُقُ اهَلَكَ اللِّت ، لا و لا ■ بالعُقود لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا بالعُهُود المؤكَّدة الأنعام إِدِ لَّمْ يَكُلِ لِّمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِّا تَرَكَ الإمل والمقر والغنم وَإِن كَانُوٓ الإِخْوَةَ رِّجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّا ٱلْأَنشِينِ " مسحسه ■ خُرُمٌ

المُورَةُ المِنَائِلَةِ

بِسَ لِللهِ الرَّمْوِالرَّحِيَ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا إِلْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَايُرِدُ إِنَّ يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَمْ إِرَاللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُو ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدْى وَلَا ٱلْقَلَيْهِ دُولًا عَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِن رَّيِّهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجُرِمنَا كُمُّ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّوَ النَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَنُوا

الكلالة

لأولاوالد

مُحلِّى الصَّيِّد

مُحْرِمُون

= شعائر الله

مباسك الحج. أو معالم دينه

الْهَدْي ما يُهدّي من

الأنْعَام إلى الكعبة ■ الْقَلائد

ما يقلُّد به الحدى علامة له

■ آمَين

فاصديي ■ لا يجرمنكم لایشمسکم

■ سَمانُ قوم تعصكم لهم

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

■مَا أهِلُّ لِغَيِّرِ اللهُ به ما ذكر عند ذبحه غيرُ اسم الله تعالى ■ الْمُنْحُنَفَةُ المينة بالحنق ■ الْمَوْقُو ذَةُ الميَّنةُ بالضَّرْب المُتَرَ دُيَةُ: اللِّئَةُ بالسقوط من عُلُوً ■ النطيخة الميته بالتطح ■ مَا ذَكَّيْتُمْ ما أدركتموه وفيه

حياة فذبحتموه ■ النُصُب حجارة حول

الكعنة يُعطّمونها ■ ثستقسمُوا: تطب

معرفة مَا قُسِمَ لَكُمْ الأزلام،هي سهاءً

معروفةً في الحاهلية

■ فسلق · دت عظيه وحروج عن الطاعة

■ اضطرُّ: أصيبَ بالضّر الشديد

■ محتمصة مخاعة شديدة

 مُتَجَانفِ لِاثْم ماثِل إليه وَمختار ل

 الطيّبات: ما أذِنَ الشارع في أكله

■ الجوارح

الكواسب للصيد من السُّناع والطُّيْر

■ مُكلِّين

مُعَلِّمِينَ لها الصَيِّدَ المُخْصِنَاتُ

الْعَفَائِفُ أُو الحَرائرُ أَجُورَهُنَّ: مُهُورَهُنَّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱنسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِالْأَزْلَعِ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلِّإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِ مُ ﴿ اللَّهُ عَفُور رَّحِ مُ اللَّهُ

يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم

مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ

عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتَّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَحِلّ

لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُّمَّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ

مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

مُعْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامْتَخِذِي ٓ أَخَدَانِّ وَمَن يَكْفُرُ

بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِنَ ١

ه مخصین لمتعقفين بالرواح =غَيْرَ مُسَافِحِينَ غير محاهرين بالربي ■ مُقَحٰذي أحدان مُصاجبي حبيلات لمرني سرأ ■ خبط بصل ■ الفائط مؤصه قصاء الخاجة = صعداً طياً تراباً . أو وحْمه الأرص طاهرا =حرج. صبق ■ مبتاقة غهده ■شهداء بالقسط شاهدين بالعدل ■ لا يجر منكم لا يخملنكم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُمِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أُولَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِ حَمْمُ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِينَتِم نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ إِنَ اللَّهِ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَ قَدُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا يَكُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَداء بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُوا أَعَدِلُوا هُوا هُوا أَفْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُعَظِمُ اللَّ

ينسطوا إليكم
 يبطشوا كم
 بالقتل والإهلاك
 تنقيباً



عزَّرْتُمُوهُمْ
 نصرْتُمُوهُمْ
 غظَّمْتُمُوهُمْ

 يُحرَّفُون الكلم يغيَّرونه
 أو يُؤوَّلُونه

حظا
 نصيباً وافياً

■ خائِنَة جيَانة وعدر

وَ الَّذِينَ كُفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايَدِينَا أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِمِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُومُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مَ عَنكُم وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيَ تَوكُّل ٱلْمُؤْمِدُ نَ شَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَاذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ وَبَعَثُ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللهُ إِنِّ مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَا قَوْءَ اتَّيْتُمُ ٱلزَّكَ وَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُم ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأَكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَ رُفَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَ لِكَ مِنْ عُمْ فَقَدْ ضَلَّ سُوآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ أَنَّ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيدَ يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَنِ مُوَاضِعِهِ وَنَسُو حَظَّامِمًا ذُكِّرُواْبِهِ وَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَة مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

ا فأغُريْنا هَيُخَا . أو ألصقًا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصَ رَيِّ أَخَذَنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظّامِ مَّاذُ كُرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُو يَصْنَعُونَ إِنَّا يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللهِ نُورُ وَكِتَب مُّبانُ (أ) يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلُ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٱبْنُ مَرْكِمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمُسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّهُ وَمَن في ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

فَتْرَةٍ
 فُتُورٍ والْقِطَاعِ,

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصَرَى غَنْ أَبْنَتُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بِلْأَنتُم بَشَرِّمِ مَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِدِرُ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ أَذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَبِياءً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ يَقَوْمِ أَدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْنَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمُ فَنَنقَلِبُوا خَسِينَ إِنَّ قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ شَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَتَوَكَّلُو آإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿

● إحقاء، ومواقع العنة (حركبان ● نف
 ● العبم، ومالا بنقط

● مناً ٢ هـرکات لزومـاً ● مدَّ٢ او ١٥و ٢جـوازاً ● مدُّ واجبعُ او ۾ حرکات ۞ مدّ هـــرکنــــان پیپهون بسیروں
افلا تأس
افلا نخرن افلا نخرن ما يُتفرّث به اليه تعلى ترجع

■ فطوّعت سهّنت وريّت ■ سؤأة أحيه حيصة ، أوعورته

قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًامَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلا إِنَّاهَهُنَاقَعِدُ كَ اللَّهُ قَالَرَبّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَ تَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ إِلَحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنْقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنْقَبِّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنْلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ثُنَّ لَئِ أَبِي الْمِنْ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ لِنَقْنُكُنِي مَا أَنَا بِبَاسِط يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِ نَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَّ أَ ٱلظَّالِمِ نَ آنَ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبَّحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُؤرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَويلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِنَ اللَّهُ

يُبعدُوا. أو يُسْجَمُوا خَرْيَ دُلِّ وَهوانَ الرُّلُفي بفعل الطَّاعَاتِ وتركِ الطَّاعَاتِ وتركِ

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا ٱلْحَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ دُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُ فَ اللَّهُ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ أُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أُوْيُنفُو مِن ٱلْأَرْضِ ذَلِك لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُو ٱللَّهَ وَأَبْتَغُو إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُ نَ الْآ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُو بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُم مَوْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهِ

ا احفاء، ودواقع العلة حركتان الله تقحده الراء الدعاد، ومالا بلعجل الله

صد ۲ هـركان بروسا ■ مد۲ او ۱۹ و ۱۹ هـ و الـ الـ الـ الـ مد واحد ٤ او ۵ حركان ■ مد حــركـــان

نكالأ
 غُفونة أو منعاً
 عن العؤد
 فينته
 صلالته

■ خزْيِّ اقْتصاحُ ودُبُّ



يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابِ مُعِمَّ إِنَّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُمَاجَزًاءً بِمَاكُسَبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ مَكُمُّ اللهُ مَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَعْفِرُ لِهَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ رُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا بِأَفُوهِهِ مَ وَلَمُ تُوَّمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخُرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمُ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمِ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيثُمَ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ وَ حَذَرُوا وَمَ يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَكُن تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أَ أُ لَيَ إِلَّ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمْ مُ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِمُ اللَّ

■ للسُخت للمال الحُرَام ■ بالقشط ■ الْمُقْسطِينَ العادلين فيما ■ يتولّون يُعرضُون عن خُکُمك أَسْلُمُوا آنقَادُوا لَحُكُم الرِّبَانِيُونَ عُبَّادُ اليهودِ · الأختال · عيماء أيهود

بالعَدْل

ريهم

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَ يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بِينَهُم بِأَلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِ نَ إِنَّا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلُّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أُركَتِكَ بِالْمُؤْمِدِينَ شَيُّ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَةَ فِيهَا هُدَى وَنُولَا يَحْكُمُ بَهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُو وَالرَّبِّنِيُّونَ وَ لَأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُوا مِن كِنَب ألله وكانوا عليه شهدآء فكرتخشوا ألتكاس وَاخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثُمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكُ هُمُ ٱلْكَفِرُ نَ ﴿ وَكُنبِنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنفِ وَالْأَذْنَ بِاللَّادُونِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَة لَّهُ وَمَ لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَ لَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ (فِنَا لَيْهَا لَكُولُ مُنْ الْفَالِمُ فَ السَّاءُ فَأَ لَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ فَ (فِنَا اللَّهُ فَأَ لَيْهِا لَكُولُ مُنْ اللَّهُ فَأَلَّمُ السَّالِمُ اللَّهُ فَأَلَّمُ السَّالِمُ اللَّهُ فَأَلَّمُ السَّالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ السَّالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ السَّالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ السَّالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ السَّلَّةُ فَا السَّالَةُ فَا السَّلَّةُ فَا السَّالَةُ فَا السَّلَّةُ فَا السَّلَّةُ فَا السَّلَّةُ فَا السَّلَّةُ فَا السَّلَةُ فَا السَّلَّةُ السَّلَّةُ فَا السَّلَّةُ اللَّهُ السَّلَّةُ السَّلَّ السَّلَّةُ السّلِيلِيلِيلِيلِيلًا السَّلَّةُ السّلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِهُ السَّلَّةُ السّلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلَّةُ السَّلَّةُ السَّلّل

قَعُينا على
 أتارهم
 أنْهُاهم على
 آرهم
 رقبناً أو شاهده
 شرعة
 شرعة
 شهاحا
 منهاحا
 منهاحا
 يشغوله
 لينكوكم
 يشغوله
 يشغوله

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدْيُهِ مِنَ ٱلتَّورَكَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابِينَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (إِنَّ وَلْيَحْكُرُ أَهُلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَرْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَأَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِمَا ءَاتَنَكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ الْإِنَّ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُواءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَولُّوْا فَاعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُو بهم وإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ لَفَسِقُ نَ ﴿ إِنَّا أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُ نَ إِنَّ



■ ذَائرَةً نَائِبةٌ من نوائِب الدَّهْر

باأفتح

 جَهْدُ أَيْمَانِهِم أَغْلَظَها وأَوْكَدها

■ خبطَت

■ أَذِلَةٍ

■ أعزَّة

أشداء منعليس • لومة لائم

■ لومة لائم اعتراص مُعْترص

هُڙُوا
 سُخربة

اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَّاء بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآهُ بِعَضْ وَمَ يَتُولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِم يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْأَمَر مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ (أَنْ) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَلُولًا عِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْم يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ إِنَّهَا وَلَيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ رَكِعُ نَ إِنَّ وَهَا يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُ نَ (أَنَّ) يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَأُولِيَّاءَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُننُم مُّوَّ مِن مِن الْإِن

■ تنقمُونَ تَكُمُ هُونَ وَتَعِيبُونَ ■ مَثُو بَةً جَزَاءٌ وعُقُوبَةٌ ■ الطَّاغُوتُ كلُّ مُطَاعٍ في معصية الله ■ صواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السُّحْتَ المال الحرام الرّبّانيُّونَ عُيَّادُ اليَّهُود الأخبارُ علماءُ اليبو د = مَعْلُولَةً مقبوضة

غي الْعَطَّاء

بحلاً منه

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّا وَٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ الْإِنَّ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْبِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا كَثَرَكُمْ فَسِقُ نَ (أَيْ الْفَ قُلْ هَلَ أُنَبِّئُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَٱلطَّغُوتَ أَلِيَكَ شَرِّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُوا إِلْكُفْرِوهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُ نَ الله وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَأَكْلِهِمْ ٱلسُّحْتَ لِبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُ نَ ﴿ اللَّهِ لَوُلَا يَنْهَ الْهُمُ ٱلرِّبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُعَن قُولِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُ نَ الْآَنِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهُمْ وَلُعِنُوا عِاقَالُوا بَلْ يَدَاهُ مُبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كَيْرِا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفَّرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوة وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّا

■ مُقتصدةً مُعتدلة . وهم من آمل مهه ■ فلا تأس علا تحرر



■ الصّابعُون عدة الكواك أو الملائكة

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَيْنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهُم لَأَكُلُوا مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّة مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرُ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُ نَ اللَّهِ ﴿ يَنَايُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ هَا بَلَّغَتَ رِسَالَتُهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِينَ الْإِنَّا قُلْيَا أَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنِولَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمُّ وَلَيَزِيدَتَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِنَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلتَّصَرَىٰ مَنْءَ امن بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الْآلِ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهُمْ رُسُلًا حُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُدُونَ اللَّهُ

فئة
 للاء وعدات
 مصت
 ألى يؤفكون
 كيف يُصرفون
 عن الدلائن

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَرُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُ يَمَّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِاظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَ رِ الْآيُ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَيْتُهُ وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهِ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورَ رَّحِ مُ اللَّهُ عَنْفُورَ رَّحِ مُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ ٱنْظُرْكَيْفُ بُكِينُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُوْفَكُ نَ اللهِ مَا لَا قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَيْمُ (أَنَّ)

> , 🌰 بغصم الراء ک متب

المحقاء، وهواقع العدة بحركدا العام، وصلا بنقط ا سدُ ؟ حبركات لزومياً ۞ مدًا؟ او \$او ؟ صوارًا مدً واحبٍ \$ او هجركات ۞ مدً حسركتسيان

◄ لا تغالوا
 لا تجاوزوا احدّ
 سخط
 غضب

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُّوا فِي دِينِكُمْ غَيْراً لُحَقِّ وَلَاتَتَبِعُوا أَهُواءَ قُومِ قَدْضَ لُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرا وَضَلُّوا عَن سَوّاءِ ٱلسَّبِيل ١٠ أَعِن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِ أَبَغِ إِسْرَءِ يلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَعُ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَلَيْ مُنكِرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُو يَفْعَدُ بَ اللَّهُ تَكرَىٰ كَثِيرامِّنَهُمْ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتَ لَمُعُو أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُ إِنَ اللهُ وَلُوْكَانُو يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُو ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ إِنَّا نَصَرَىٰ ذَ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسّيسين وَرُهْبَ أَنَّا وَأَنَّهُ مُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ اللَّهُ



■ تفيضُ من الدُمع تقنيء به تقنيء به منصنتُه السائغو الدي السائغو الدي كُدُهُ كُدُهُ عَلَيْهُ به عَقَدْتُم وَتَقَمّ بالقصد و تقتم بالقصد و البية

وَإِذَاسَمِعُوامَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَاءَامَنَّا فَا كُنْبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصّلِحِ بِنَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواجَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُو وَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا يُحْرِمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّباً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُ إِنَ اللَّهِ اللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِ يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّا مُمَّالَّا لَمُنَّ فَكُفَّرَتُهُ وَإِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُّطُعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَ لَمْ يَجُدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كُفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَآحُفَ ظُوا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايلتِهِ لَعَلَّكُرُ تَشْكُرُ نَ الْأَلِي

■ الأنصاب ححارة حول الكعبة يعضمونها = الأزلام سهام الاستقساء في الحاهلية ■ رجُسٌ ■ جُناحُ • لِنْلُونَكُمْ ليخترتكم ويمتحتكم

بالغ الكفية

■ خُرُمَ

■ عذل ذلك

مُحْرِمُون واصل الحرم ونال أمره عقوية دئيه

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسَ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُ نَ الْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُوا لَميْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّاءِةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّنهُ إِن إِنَّ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تُولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ اللَّهِ مِنْوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُو آإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَأَحْسَنُواْ وَالْمُسْفُواْ وَاللهُ يُحِبُّ لَكُسِنِينَ المَا يَنَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمُ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتعَمِّدًا فَجَزَاءً مِّثْلُمَاقَنْلُمِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَ نَنْقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنْفِقَ مِ الْفِقَ

السيّارة الساويس البيت الحوام حميع الحرم الحريب

قياماً للناس
 سساً لإصلاحهم
 ديناً ودُنيا

■ الهَدْيَ ما يُهْدَى من الأنعام ِ إلى الكعبة ■القلائدَ

ما يُقلُد به الهَدْيُ علامةً لَهُ

النَّالَةُ تُشَقُّ أَذُتُهَا وَتُحَلَّى للطَواغِيت وَتُحَلَّى للطَواغِيت إذا وَلَذتْ إذا وَلَذتْ خَمْسَةَ أَنْطُي خَمْسَةَ أَنْطُي آخُرُها ذكر الخَرْها ذكر المثانِيَةِ

النَّافةُ تُسبَّتُ لِلأَصْنَامِ فِي أَحوال محصوصة وَصيلةِ

> الدَّقَهُ ثُمْرِكَ للطُّواغِيت إذا بَكُرُتْ بأَنْثَى ثُمُ ثُنْتُ بأَنْثَى

الفَحْلُ لا يُرك ولا يُحْمل عليه إذا لقِحَ ولدُ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُماً وَأَتَّ قُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِع إِلَيْهِ تُحْشَرُ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكَعْبَ اللَّهُ الْكَعْبَ الْمُكَالِكُ اللَّهُ الْكَعْبَ الْمُكَرَّامُ قِينَمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوٓٱ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْآَ اعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِ مُّ اللَّهُ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُ نَ إِنَّ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَكُأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللهُ عَنَهَا وَاللهُ عَفُورُ حَلِيهُ اللهُ عَنُورُ حَلِيهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ وَرُحَلِيهُ سَأَلُهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَلَا سَآبِبَةً وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعُقِدُ نَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كافينا = عليكُمْ أنفستكُمْ

الزموها واحفظو من المعاصي

> ■ طَرَبتم سَّافُرْ تُم

■ الأوْليات الأقرّبَان إلى الميَّت

وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُو كَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْأِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ الْإِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذُوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَّبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِسُونَهُ مَامِ أَبَعُدِ ٱلصَّا وَ فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُّمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْيَنُ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِ بِنَ الَّذِا فَإِنْ عُثْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقًّا إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِانَ الْآَلُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَ يَأْتُوا بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُردَّ أَيْنَ بُعَد 

المارية المارية المارية

بأوح القُذس جبريل عليه
 السلاء

■ في المهد

رمن الصُّفولة قُلُن أوان الكلاء

■ كهٰلا

حال اكتيال القُدُّة

■ تخلق

الصؤر ولفذر الأكمه

الأعمى حلمة

■ الحواريين

ألصار عيسي

مائدة حواماً عبيه

حواما عميه طعامً ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَّا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ (إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَ تُلْكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبُ وَالْحِكُمةُ وَالتَّوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا سِحْرًا مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أُوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُ نَ ١ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنَ اللَّهِ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّهِدِينَ النَّهُ

أحدتني إليك وافيأ لرفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلْأُوَّلِنَاوَءَاخِرِنَاوَءَايَةً مِّنكَ وَأَرْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ الْأِنْ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَالْمَا لُوا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (فَأَنَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهُ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغَيْرِبِ اللَّهُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ عَأَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفَيَّتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الْإِنْ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِمُ الْإِنَّا قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَقَّهُمُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِدَارَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ فَ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِرُ الْإِنْا اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ فَا وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ الْإِنْا اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تَوْ رُزُ الْإِنْا اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِرُ الْإِنْا اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَدِرُ الْإِنْا اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهِ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهِ عَلَى كُلُّ اللَّهِ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

## المُولَةُ الرَّنْعِكَا الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّالِينَا الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّالِينَ الْمُعِلَّالِينَا الْمُعِلَّالِينَا الْمُعِلَّلِينَ الْمُعِلَّالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّالِينَ الْمُعِلَّالِينَ الْمُعِلَّلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِينَا عِيمِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِي

بِسَ لِمُللَّهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرّ

ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّالُمَةِ وَالنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّقَضَى أَجَلا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندُهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿ وَهُواللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِوفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَا فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُم فَسُوفَ يَأْتِيهِمُ أَبْدَؤُا مَاكَانُوابِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ يرُوّاْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُ رَ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

دخعل أنشأ وأندع برنهم يعدلون يُسوُّون به عيره في انعادة

■قضى أجلاً

. کتبه وقدّره تمترون

تشگُون في المعث أو تخحدُونهُ

٠ = أنباءُ

ما يىالهم مى العقومات

> ■قرب أمّة

= مكَّاهُم

أعطيناهُمُ عدراراً

عديراً كثير الصّتَ

، ■قرطاس

ما يُكُنتُ فيه كالكاعد و الرق

> ً=لا يُنظرون الايشهلون

ءَاخِرِنَ إِنَّ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَذَ آلِ لَّاسِحْرَمُّ بِينٌ ﴿ وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْزِلَ

 البشاعليه لحلطنا وأشكلنا

عديم ■ ما يليسُو ك ما يخبطون على

> أنفسهم ■ فخاق

> > ■ کتب

■ فاطر

■ يُطْعِمُ يرزق

■ أسلم

القاديلة تعالى من هذه الأمة

مُلِدُ عُ

أخاط ، أو مرك

قضى وأوحب

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِشُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسَنَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّاكَانُوابِهِ يَسْنَهُرَءُونَ إِنَّا قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُللِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُللِّهُ كَنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ الله وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِن ثُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فِي مَّن يُصْرَفْ عَنْدُ يَوْمَ إِفْقَدُ رَحِمَهُ وَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَ إِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِرُ اللَّهِ

معدرتها أو صلالتهم ■ ضلّ ء ب ■ يفترون يكدئون = أكة أعصيه كتبرة و قُراً -صمما و ثقلا في السمع ■ أساطيرُ الأوّلين كدينه المسطرة ق كُتْنِهِمْ ■يْأُوْد عه يتاعدُون عه العمهم ■ و قَفُوا على الباد حُسنُوا عليها . أو عُرَّفُوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَنَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَيِثَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُو إِنَّنِي بَرِي عَمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيْعَ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُ وَ الله وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُ إِنَّ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِنَ (٢٦) ٱنظُرُكَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٓ أَنفُسِهُمْ وَضَـلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُومِ مَ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرُوا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ نَ آنُ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْنَا نُرَدُّ وَلَانْكَذِّ بَعِايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُهُمِينَ الْإِنَّ

■ وُقِفُوا على

لحسلوا على

خُکُمه تعالی

■ أوزارَهُم

وحطاياهم

شتق وعظم

سربأ ومثفدأ

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا بَهُواعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُ نَ الْآَيُ وَقَالُو آإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَنَدًا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ قَدْحَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحَسَرَنَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبْ وَلَهُو وَلَادًا أَلُا خِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَيَحَرُّنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَمُ إِنَّهُ لَي كُذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّالْمُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُ وِنَ الْآيَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى آلَنَهُمْ نَصُّرُنًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِنْ ٱلْمُرْسَلِينَ

النا وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي

نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أُوسُلُّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلُوشَاءَ

ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٢٠٠٠)



ما فرّطنا
 ما فرّطنا
 أَوْتَكُمْ
 أَخْرُوي
 اللّفاء
 الله الله الله الله الله الله وحوه
 السّفة وحوه
 السّفة وحوه
 يتضرّغون
 يتضرّغون

وينجشعون الأنسا

■ بغنة وحاة ■ مناسئون آسنون أو

مكفرد

سی است

يُرْجَعُهُ نَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ١٩ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَيْرِيطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طَنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُ كَ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِكِتِنَاصُمِّ وَبُكُمْ فِي ٱلظَّلْمَتِ مَا يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجِعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ الْآَ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنَّكُمْ ٱللَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُثْرِكُ إِنَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمُمِينِ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَصَرَّعُهُ نَ الله فَكُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُو يَعْمَدُ نَ إِنَّ فَكُمَّا نسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوا بَكُلُّ شَيءِ حَتَّ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُو الْحَذَّنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّ لِللَّهُ نَ ﴿ إِنَّا

• بعجيم الراء

احقاء، ومواقع انعت (حركتار)
 ادعاد، وماز نقط

ات بروما 🗷 مدة او ١٤و ٦ حموارا و ٥ حركات 👚 مد حمسركتسمان

■ ذابرُ القوم أخرهم أرأيتم

> أتحروني ■ نُصَرُّفُ

نُكرَّرُ على

■ يَصْدفُون يعرضونً

 أرأيتكم أنحبروني

مُعَايَنةً . أو ئهَاراً

> بالغداة والعشي

أول النهار وآحره

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ (اللهِ عَلَمُ اللهِ مَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّ قُلْ أَرَءً يُتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُ نَ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَذَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُ نَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصَلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُ نَ الْمَا وَالَّذِينَ كَذَّبُو بِعَايَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُ نَ ﴿ قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِنْ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَنْفَكُّرُ نَ إِنَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَ يُعْشَرُو إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيَّ وَلَا شَفِيع لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُ نَ (أُنَّ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَ إِهِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ

عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْأَلْمِينَ الْأَلْمِينَ الْأَلْفَا

وَجْهَدُ مَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْء وَمَامِنْ حِسَابِكَ

ابتليا والمتحأ أفض الحق الحق المحق ال يتتبُّعه . أو يَقُولُه فيما يَحْكُم به الفاصلين الحاكمير

وَكَذَ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وُلاَءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّا بَيْنِنَا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ إِللَّاكِرِنَ إِنَّ وَإِذَا جَآءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱرَّحْمَةً أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَمِ أَبِعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورِدِّحِ مُّ (فَا وَكَذَ إِلَّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَإِنسَتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِ نَ الْقَ قُلْ إِنِّي نَهُمِيثُ أَنْ أَعْبُدا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَنِّعُ أَهُوَاءَ كُمْ قَدُ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِنَ اللهِ قُلُ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّ رَّبِّ وَكَذَّبْتُ رِبِهِ مَاعِندِي مَا تَستَعَجُلُونَ بِهِ ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِيانَ الْآَقُ قُلُلُّواًنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ إِللَّالظَّلِمِ نَ (١٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُو وَيَعْلَمُمَا فِ ٱلْبُرِّ وَالْبَحْرُ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّهِ نِ (أَنَّ )



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُم إِلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم إِلَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُ حُمْ فِيدِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّعُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعُمَا أَنَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُ نَ ﴿ إِنَّ أُمَّ رُدُّو إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللَّهُ قُلْمَ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنِحَ نَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ آتَ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُربِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُ نَ إِنَّ قُلْ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٓ أَيبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابِا مِّن فَوْقِكُمْ أُوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضَّ انْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ فَ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ فَ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ فَ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ فَ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ فَ اللَّهُمْ يَفْقَهُ فَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال وَكُذَّبَ بِهِ قُوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِلِ إِنَّ لِكُلِّ نَبَا مُنْسَتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُ نَ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنْنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِانُ فَلَا نُقِّعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ شَ

جَرَحْفُمْ
 كستشم

لا يُفرُّ طونَ
 لَا يَتُوانؤُن .

أَوْ لا يُقَصَّرُون ■ تضرُّعاً

مُعْلِينَ الضَّراعَة والتَّذْلُلُ

خُفْية مسررين بالدعاء

يلبسكم
 يخلطكم
 القتال

شيعاً
 فِرَقاً محتَلِفَةً
 الأهواء

 بأمن بعض شِدَّة بعص
 ف القنال

ي مصور **■ نُصَرُّف** نُكُرِّرُ بأساليـ

مختلفة

غرتهم حدعتهم وأطعمتهم بالباطل تُبْسَلُ تُحْبَسَ في جهم تَعْدِلْ كُلِّ غذل تفتد بكا فداء أتسلوا خبسوا في البار خميم ماء بالغر نهاية الحرارة استهوته اصلته الصور القرب

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيَّ ، وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُ نَ شَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعُرَّتُهُمُ ٱلْحَيَا ةُ ٱلَّذُنّيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّ وَلَا شَفِيع وَ إِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَلْ لِيَك ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابِ مِّنْ جَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُوا يَكُفُرُ نَ اللَّهِ قُلْ أَنَدُعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ لِنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَب يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنْ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْضَ بِ لَحَقَّ وَنَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ وَهُو ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ الْحَبِيرُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْحَبِيرُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال



■ آزز نقب والد إبراهيم

■ مَلَكُوتَ عحائث

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَنَتَرَهُ بِظَلامِهِ

عابُ وعُرِب تحت الأَفق

 بازغاً طالِعاً من الأُفق

> ■ فطر أؤخذ وأنشأ

خييفاً
 مائلاً عن
 الباطل إلى

الدِّينِ الحقَّ عاجَّةُ

خاصمه

سُلطاناً
 خُخةُ ونُرْهَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَاكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَل مُّهِ نِ إِنَّ وَكَذَ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ الْآَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكَبَّاقَالَ هَذَارَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعَاقَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِ لَّمْ يَهِدِنِي رَبِّي لَأَكُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاِّلِنَ الْآَنِيُ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةً قَالَ هَاذَارَبِّي هَذَا أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقُومِ إِنِّي بَرِيء مِمَّا ثُشْرِكُ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا أَفُلُتُ قَالَ يَقُومِ إِنِّي بَرِيء مِمَّا ثُشْرِكُ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّ إِنِّ وَجَّهُتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ الْأَوْمُ فَوَمَهُ قَالَ أَتُحُكَجُّونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدُهَدَ مِنْ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ \* إِلَّا أَيْسَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكُّونَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ إِلاَّمَنِّ إِنكُنتُمْ تَعَلَمُ نَ اللَّهُ

> ثحقاء، وبواقع العلم حركبان فيضحد الراء ادعام، وقال بنخط

🔵 مدًا ؟ هــركات لروماً 😟 مدًّا او\$او ٢ جــواراً 🌰 مدّ واجب؟ او هحركات 🛑 مدُّ حـــركتـــــان الله يلبسوا لم يخبطوا المشرك المشرك المضيئاهم المضيئاهم المضيئاهم المضيئاهم المضل وسقط المضكم المضل بين

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أَلْكَيْكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهُ مَدُ نَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَّيْنَهَا إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَت مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَالُهُ إِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ دَوسُ لَيْمَن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـرُونَ وَكَذَلِكَ بَرِى ٱلْمُحْسِنِ نَ الْمُ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّكُلِّ مِّنَ ٱلصَّالِحِ نَ اللَّهِ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيُسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَدِ نَ اللَّهِ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَأَجْنَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْأَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَعْمَدُ نَ اللَّهِ أَرْكَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْمُكُرُولَا لَنَّبُوَّةً فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُو بِهَا بِكَفِرِ نَ اللهُ أَ لَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ لَا هُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّ

وَمَاقَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدَرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى بَشَرِمِّن شَيْءٍ <del>ۗ</del> قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ فُورَا وَهُدَى لِّنَّاسَّ جَعُلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمَتُم مَا لَرْتَعَلَمُوا أَنتُمْ وَلا ءَابِ آؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِمْ يَلْعَبُ نَ اللَّهِ وَهَذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِك مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَا أَوَ لَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُ نَ آيَ وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءً وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزُلُ ٱللهُ وَلُو تَرَى إِذِ ٱلظَّلِامُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَالْمَلَيْكُةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ٱلْيُوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ

مَا قَدَرُوا الله .
 مَا عَرَفُوا الله .
 أو مَا عَظَمُوه

 قىزاطىس ئۇزاقا ئىڭئوبة ئۇۋقة

> تخوضهم باطلهم

مُبارَكُ
 كثيرُ المانِعِ
 والقوائيد

غَمراتِ المؤتِ
 سَكَراتِه وشدائِدِه

الْهُونِ
 الْهَوَانِ

ما خولناگم
 ما أغطيناگم
 متاع الدُنيا

تَفَطَّعَ بَيْنَكُمْ
 تَفَرُقُ الاتصالُ

بينكم

وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ تَسْتَكْبِرُ إِنْ إِنَّ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرَدَى

كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاء كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَهُ أَ

لَقَ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنَكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُ نَ الْأَنْ

 قَالِقُ الْحَبِّ شَاقَّهُ عن النباتِ فَأْنِي ثُوْفَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ

عن عبادته

■ فالق الإصباح شاقً ظلْمَتِه عن بياض النهار

= خسباناً عَلامَتْي حساب للأو قات

🛚 خضراً

أحضر عصا ■ مُتَرَ اكِباً

متراكما كستابل الحطة

= طَلْعِهَا

أوَّل مَا يَخْرُخُ من ثمر التُحْل

■ قِبُوانَ

عراحين كالعباقيد

قرينة من المتناول

نُضجه وإدراكِهِ

«الجنّ

الشياطين حيث

أطاعوهم #خَرَقُوا

الحتلقوا وافترؤا

= بَدِيعُ

مُبْدِعُ ومُحْتَرَعُ

أنّى يكونُ

كيفَ . أو مِن أين يكونُ

اللهُ اللهُ فَا لِقُ ٱلْحَبِّ وَالنَّوَى لَيْ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيَّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤُفُّكُ نَ ﴿ فَا لَقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَا وَ الشَّمْسَ وَ لَقَمَرَ حُسْبَانَا ذَاك تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهُ تَدُوا بَهَا فِي ظُلْمُنْتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ قَدَّفَكَ لَنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَر وَمُسْتَوْدَعُ اللَّهِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقُوْمِ يَفْقَهُ نَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِنطَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيةً وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَشَبِهِ ٱنظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِدُ نَ إِنْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَلْنَهُ وَتَعَلَىٰعَما يَصِفُ نَ شَيَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَد وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةٌ وَخَلَق كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمُ النَّا

■ لا تدركه الأبعارُ
 لا تُحِيطُ بِه

• بخفيظ ترقيب

■ نُصْرُفُ المَارُفُ

نكرِّرُ بأساليبَ محتلفةٍ

دَرُسْتُ
 قرأتُ وتعلَّمت
 من أهل الكتاب

■ عَدُواً اعْتِدَاء وظلْماً

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أُغْلَظَهَا وَأَوْ كَدَما '

نَذْرُهُمْ
 نَثْرُكُهُمْ

مر مهم • طُغنانِهِم

تَجَاوُزِهِمْ الحَدَّ بالكفر

> ا يَعْمَهُونَ يعْمَوْنَ عن الرُّشْدِ . أو يَتَحَيَّرُونَ

ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ اللهُ عِلْمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ فَاعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ وَكِ لُ إِنَّ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُوهُو ٱلطِّيفُ ٱلْخَبِرُ النَّالِمِينَ ٱلْخَبِرُ النَّا قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِ ظِ إِنْ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ فِنَا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكُ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِنَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِ لِي اللَّهِ وَلَا تَسُبُّو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلْمِ كُذَ لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّعُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ النَّا وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَ تُهُمْ ءَايَة لَّيُوْمِنُنَّ مِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُ نَ الْآنِ وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُو بِدِي أُوَّلَ مَنَّ هَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُ نَ اللَّهُ



خشرنا
 حمانا
 حمانا
 قبلا

المُقَالِمة . أو حماعة حماعة

أخرُف الْقول
 ناطله المُعوَّه

■ غُروراً حذاعاً

■ لِتُصُغَى لتُميل

لِيقْتُرِفُوا

لكنسوا المُمترين

الشاكين المردّدين

ر این د نخار ماود

يَكْدِئُود

﴿ وَلُوَّأَنَّنَا نُزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُو لِيُؤْمِنُو إِلَّا أَيْشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَهُمُ أَن اللَّهُ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَ لَجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراْ وَلُوشاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَايَفْتُرُانَ النَّا وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ الْفَعْيُرُاللهِ أَبْتَغِي حَكُما وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبُ مُفَصَّلاً وَ لَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلِ مِ رَّبِّكَ بِكُولِ لَيْ فَلاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتُمَّتَكِلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلاً لَّا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَهُواً سَمِيعُ ٱلْعَلِمُ الْفِي وَإِن تُطِعَ أَكَثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُ نَ ﴿ إِنَّا إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُواْعُلُمْدِ لَمُهْتَدِن ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايلتِهِ مُؤْمِنِينَ الْإِللَّا

■ يَقْتُر فُهِ نَ ■ لَفسْق ■ صغارً

ذُلُّ وَ هُوَ انَّ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُررَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُوآيِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ النَّا وَذَرُوا ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَا أَمْ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجَزُوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُ نَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقِ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَ إِيهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرَكُونَ الْآلَا أُوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأُ حَيكَيْنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ نُورَايَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِكُمُ مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا كُذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَا وَنَ النَّ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ البُّنَّ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَا لُواْ لَن نَّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إَبِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ الْمُ

خَرْجاً
 مترابد الصبيق
 يصَّعَدُ في السماء
 بتَكلَّف صعودها
 ملا يستطيعه
 الرَّحس
 العداب أو

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

الجدلال

مَثُواكُمْ
 مأواكُمْ
 ومُسْتَقَرَّكُمْ
 غُرْتُهُم

خدعثهم

فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْكَمِ وَمَن يُرِدُ أَرْيُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصِّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَهَذَا صِرَطْ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذُّكُّرُنَ شَيْ ﴿ لَمُهُمَّ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّمُ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَدُ نَ الْآيَا وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَّاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُو يَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ الْمِنْ وَكُذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ الْآَلِيَ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَالْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُل مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْرَةُ ٱلَّذَيْكَ وَشَهِدُو عَلَى أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُو كَفِرِنَ إِنَّا ذَلِكَ أَ لَّمْ يَكُ رَّبُّكَ مُهِ لِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْم وَأَهُلُهَا غَفِلُونَ (أَنَّ اللَّهُ)

> ر المحتم الراء المعتم الراء

إحفاء، ومواقع العبة حراف الدعاء ، ومالا بيقط

مد ۲ حرکات لزوماً ۵ مدًا او او ۲ جوازاً
 مد واجب ٤ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکتان

وَلِحُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْمَا نَ إِنَّ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُواً رَّحْمَةً إِلَيْكَا لَغَنِيُّ ذُواً رَّحْمَةً إِلَيْكَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِ أَبِعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِنَ اللَّهُ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتُّ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِنَ الْآ قُلْيَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِهُ تَ وَ الله مِمَا ذَراً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَ لَأَنْعُمِ نَصِيبً افْقَ الْو هَ ذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرِّكَا إِنَّ اللَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرِّكَا إِنَّ ا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيُصِلُ إِلَى شُرَكَا يِهِمْ اللَّهِ فَهُوَيُصِلُ إِلَى شُرَكَا يِهِمْ ساءً مَايَحُكُمُ نَ شَ وَكَذَ لِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَا وَمُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَ لَبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْشَاءَ اللهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُ فَ اللهُ

فَائتينَ من عذاب الله بالهُرَّب ■ مكانتكم غاية تمَكُّبِكُم واستطاعتكم ≡ ڈرا خلق على وحه الاختراع ■ الحرث الزُّر عر الأنعام الإمل والمقر

■ بمُعجزينَ

والغسم إيردوهم المهلكوهة بالإعواء

> اللِّسُوا ليخبطوا · يَفْتُرُونَ

يَحْتلِقُونَه من الكدِب

# حَرْثُ رَرْغُ ا ججر مححورة محرمة ■ مَعْرُوشاتِ مُحتاجةً للعريش، كالكرم ونحوه غَيْرَ مغرُوشاتِ مستعنية عنه باستوائها كالمحل = أَكُلُهُ تَمْرُهُ الدي يُو كل مه ■ حَمُولةً كيارا صالحة للحش

 ■ فَرْشاً
 صغاراً كالغنم
 خطوات الشيطان طرُقه وآثارة

اليحرب 10

وَقَالُوا هَذِهِ مَ أَنْعَم وَحَرْثُ حِجْر لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَم لَّا يَذَكُّرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتُرُ نَ إِنَّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ أُ لِذُكُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَى أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمُّ فِيهِ شُرُكَاء سُيجْزِيهِمُ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ الْآَيْ قَدْ خَسِرُ ٱلَّذِينَ قَتَلُو الْوَلْكَ هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُوا وَمَاكَانُوا مُهَتَدِنَ شَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتِ مَّعَمُ وشَاتِ وَغَيْرَمَعُمُ وشَتِ وَالنَّخُلُ وَالزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِها وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ كُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثُمَرُوءَ اتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاتُسُرِفُو إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِف اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱلله وكاتتبعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ إِنَّ اللَّهُ وَلَاتَتَبِعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ إِنَّ اللَّهُ

ثَمَانِيَةً أَزُواج مِنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَانِ نَبِّهُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ اللَّهُ الْأَنْيَانِ نَبِّهُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَانِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرينِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأَنشَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَينِيَّ أُمْ كُنتُمْ شُهُدآءَ إِذْ وَصَّحَمُ ٱللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عَلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِدْ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أُوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِمُّ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُو حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا

■ طاعم آکِل = مَسْلَمُهِ حَا مُهرَاقاً ■ رجسٌ نَجِسٌ أَو حَرَامٌ = أهل لغير الله به دُ كِرَ عد ذبحه غير اسمه تعالى = غَيْرَ بَاغِ غير طالب للمُحَرَّم لِللَّهُ أو استئثار • وَلا عَادِ ولامتحاور ما يسلله الرَّمْق ■ ذِي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دايَّةً أو طيراً الحوايا المباعِر . أو المصارين

والأمعاء

ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُ مِ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُ نَ الْأَلْ

بأشه عدائه عدائه تكدّبُون على الله تعالى المستوون به المستوون به المسام المسا



كنائر المعاصيي

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَة وَسِعَة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِ نَ اللَّهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِ نَ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لُوْشَاءَ ٱللهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلاَءَابَآؤُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن شَيْءً كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُ نَ ﴿ إِنَّا قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِعَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمُ أَجْمَعِ نَ الْإِنَّا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَآ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوا ٓءَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُوا بِعَايَتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِذُ كَ إِنَّ اللَّهُ فَلَ تَعَالُوا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعًا وَ الْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَاتَقَنَّا وَلَا تَقَنُّلُوا أَوْلَدَكُم مِّنَ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاتَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا لِحَقِّ ذَٰ لِكُو وَصَّ كُم بِهِ لَعَلَّكُونَ فَقِلُ نَ الْفَا

استحكام قوته

بأن يَحتلِمَ

■ ۇسىخھا طاقتىھا

صَدَف عَنْها
 أَعْرَضَ عنها

وَلَانْقُرِبُو مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّهِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشْدٌهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهِدِ ٱللَّهِ أَوْفُو ذَلِكُمْ وَصَّدَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْهُ وَأَنَّ هَذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُ نَ إِنَّهُ ثُمَّءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمَة لَعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِدُ نَ الْأُنَّا وَهَذَا كِنَاكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَ تَبِعُوهُ وَتَّقُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ آفِي أَن تَقُولُو ٓ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَابُ

وَ اللَّهُ ال

عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِ نَ

يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُ نَ الْأِنَا اللَّهِ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ الْمُ

الله ومواقع العُنَّة (حركتان) الله فجيد العلام وحالا سقط العلام وحالا سقط

مدّ ۲ صرحات لزوماً ۵ مدّ۲ او ۱۹ جسواراً
 مدّ واحد ٤ او ۵ حرحات مد حسرحسان

فرقا وأحزابا في الضلالة ■ قَنَماً مُستقيماً لا عوج فيه ا خنیها مَائِلاً عن الْياطِل إِي الدِّينِ الحقِّ ■ ئىكى عبادتي خلائف الأرص يُخلُفُ بِعُصْكُمُ تعصأ فيها ليلوكم ليحتركم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْحِكُهُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلُ ٱنْخُطْرُو إِنَّا مُنْفَظِرُ نَ الْآَلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُو دِينَهُمْ وَكَانُو شِيعا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّثُهُم عِاكَانُو يَفْعَلُ نَ الْ مَنْ جَآءَ إِلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ إِلسَّيِّكَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّ قُلْ إِنَّنِي هَدَ فِي رَبِّ إِلَى صِرَط مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمُعَيَايُ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْأَلْ الْسَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْهُ أَنْ أَلَا عَنْ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءٌ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ شَيْءٌ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُ نَ إِنَّ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَن لِي بُلُوكُمُ فِي مَآءَادَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ الْفِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ الْفِقَا



٩

## بِسُ لِللهِ ٱلنَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالَةُ النَّا النَّالَةُ النَّا النَّالَةُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّا النَّالَةُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّا النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلَّمُ النَّالِحُلْمُ الْحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِ

المَصَ ﴿ كَنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرَج مِنْهُ لِلمَصَ لِنَا الْمُولِي اللّهُ وَمِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

مِّ رَّبِّكُرُ وَلَاتَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ الْوَلِيَآءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُ نَ ( اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَاتَنَبِعُوا مِن دُونِهِ الْقَلِيلَةُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُ نَ ( اللهُ عَلَيْكُمُ عَلِيهِ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَافَجَآءَهَا بَأْسُنَابِيَتًا أَوْهُمُ قَآيِلُ نَ

الله فَمَا كَانَ دَعُو هُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُو إِنَّا كُنَّا

ظَلِمِ نَ الْ فَلنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلنَسْعَكَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلنَسْعَكَنَّ

ٱلْمُرْسَلِنَ اللَّهُ فَلْنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَاكُنَّا غَآبِدِينَ اللَّهُ الْمُرْسَلِنَ اللَّهُ فَالْمُرْسَلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَاكُنَّا غَآبِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَاكُنَّا غَآبِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَاكُنَّا غَآبِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَاكُنّا غَآبِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَاكُنّا غَآبِدِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وَ لُوَزْنُ يُومَيِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَو زِيثُهُ فَأُرْلَيْكُ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُ نَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأَ لَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو

أَنفُسُهُم بِمَا كَانُو بِعَايَتِنَا يَظْلِمُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَيِشُ قَلِيلامًا تَشَكُرُ نَ إِنَ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ مُمَّ صَوَّرْنَكُمْ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَةِ ٱسْجُدُوا

لِأَدُمُ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْيَكُ مِنَ ٱلسَّجِدِينَ اللهَ لِلْأَ إِبْلِيسَ لَوْيَكُ مِنَ ٱلسَّجِدِينَ

ا مد ۲ حبرکات لروما الله مد۲ و ۱۵ و ۹ حدوارا مدّواهم ۱۶ و هجرکات الله عبد حسرکنسان



خَرْجٌ مِنهُ
 ضيقٌ من تىلىغِه

**■ کم** کثیر

= بَأْسُنَا

غذابُنا مناتأ

لَيْلاً وهم بائمُونَ

■ قائلُون مستريخون

مَكَناكُم
 جعلما لكم
 مكانا وقراراً

مقایش ما تجیشوں به ؤتگیؤن

مَا مَنْعَكِ
 ما اضْطَرَك .
 أو مَا دَعَاك

■ الصَّاغِرِينَ
 الأَذِلَّاء المُهَائِينَ

■ أَنْظِرُنِي

أخرني وأمهلني

■ أغْوَيْتَنِي أَضْلَلْتَنِي

= لأَقْعُدنَ لهُمْ

لأترصدنهم عمد عوما

مَعِيناً مُخَفِّراً

مَلْحُوراً
 مَطْرُوداً مُبْعَداً

فَوَسُوسَ لهما
 ألقى في قلبيهما

ما أرادَ

أورتى
 سُتِرَ وأَخْفِيَ

. توءاتهما

عُوْرَاتِهِمَا

= قَاسَمُهُمَا

حَلَفَ لَهِمَا

قَدُلُاهُمَا

أَنْزَلَهُمَا عَنْ رُثَّةِ الطَّاعَة

ع بغرور <u>=</u>

بخذاع

طفقا

شرعا وأتحدا

■ يخصفان يُلُر قاب

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرِ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِنِ إِنَّ قَالَ فَ هَبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ذَخُرُجَ إِنَّكَ مِنَ أَصَّغِرِنَ ﴿ أَنَّ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ نَ الله قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِنَ (إِنَّ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفْعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِعَ إِنَّ أَمَّ لَاتِينَّهُم مِ أَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَن شَمَآبِلِهِم وَكَن شَمَآبِلِهِم وَعَن شَمَآبِلِهِم وَكَن أَكْثَرَهُمْ شَكِرِين الله قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ وما مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّ وَيَتَادُمُ أُسْكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِينَ (إِنَّ فُوسُوسَ لْمُمَا ٱلشَّيْطَ نُ لِيُبْدِي هُمُامَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ كُمَارَبُكُمَاعَنَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّ لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِ نَ ١ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَمُكَاسَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ فَهُمَارَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَّا عَدُوًّ مُّبِّن اللَّهِ

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسنا وَإِلَّ لَّرْتَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِنَ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُو ابْعَضْكُر لِبَعْضِ عَدُوّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِنِ إِنَّ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُنَ (أَنَ يَبَنِي عَادَمَ قَدَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوي ذَلِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُ نَ إِنَّ يَبَنَّءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱشْيَطَنُ كُمّا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَالِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ يَنَ كُمْ هُووَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ نَ ١ فَحِشَةً قَالُو وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابِآءَنَا وَٱللَّهُ أَمْنَا بِهَأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ إِلْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ نَ آلَهُ قُلْ أَمَرَ رَبِّي إِلْقِسُطِّ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَ دُعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُ نَ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَاةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُو ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُن اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُن اللهِ انرلْنا عليكُم اعطيباكُم لباساً رية. أو مالاً لا يُفتِئكُم لا يُفيئكُم وبخدغتُكُم أو ينزغ عنهما استلاباً أو دُريّئه فاجشة عاجشة

بالقِسْط
 بالعدل
 أقيمُوا

في القبح

ۇمجوھكم توځھوا إلى عادتِه

مستقیمیں مس*ج*د

وقتِ سُحودٍ أو مكابه



• زیتگم ثبانگم

الفواحش
 كبائر المعاصيي

≡ البغي

الظلم والاستطالة على الناس

سُلطاناً
 حجة و بر هاناً

ا يَبَنِي عَادَمَ خُذُو زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِد وَكُلُو وَشُرَبُو وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ الْآيَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطِّيِّبَتِ مِنَ ٱرِّزْقِ قُلْهِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَدَ وَٱلدُّنْيَاخَالِصَة يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ إِنَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهُرُمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ لَإِثْمَ وَ لَبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُو بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَ نَاوَأَن تَقُولُو عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُ نَ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْنَفْدِمُ نَ الْ يَبَنِيٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُل مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَذُ نَ (وَ ) وَ الَّذِينَ كَذَّبُو بِعَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُواعَنَهَا أُلْتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ آتِ فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّب بِعَايَتِهِ عَأُ الَيِكَ يَنَا لَمُ مُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَبِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أُمَمِ قَدْخُلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَا دَخَلَتَ أُمَّة لَّعَنَتُ أُخْنَهَ آخْنَهَ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَاقَالَتْ أُخْرَبُهُمْ لِأُولَهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَافَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْف وَلَكِي لَانَعْلَمُ نَ الْأَلَا وَقَالَتَ أُولَهُمُ لِأُخْرَهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُ نَ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَاسْتَكُبُرُوا عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُمَّ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِنَ إِنَّ لَكُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَاد وَمِن فُوقِهِ مُعَواشً وَكَذَ لِكَ نَجِزى ٱلظَّلِمِ نَ (أَنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱحْسَلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَلْيَبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُ نَ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ تَجْرِي مِن تَحْنِهُمُ ٱلْأَنْهُ رُوقَالُوا ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَ ذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَ نَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا إِلَّهَ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اذارَكُوا فيها
 تلاحَقُوا في

الىار • ضغفاً

مُصَاعَفاً **يَلخ** يَدُخُلَ

■ سمّ الخِيَاطِ

ثَقْبُ الإِبْرَةِ

- به -فِرَاشٌ ؛ أي و م يا

مستدر = غَوَاشِ

أغْطِيَةٌ كَالسُّحُف

أستخفا
 طاقتها

■ غِلِ حِقْدٍ وَضِغْنِ قَاذُنَ مُؤذَنًا
 أغلمَ مُغْيِمٌ

■ عوجاً

مُعْوَجُة

= حِجَابٌ

خاجرٌ . وهو السُّورُ

■ الأغراف

أغالي السور



إسيماهم
 بغلامتهم

■ أفيضُوا

• البيصور صُبُّوا . أو أَلْقُوا

= غرَّتهُم

حذعتهم

ا تنساهم

ىتْرُكُهُمْ

في العداب

كالمسيين

وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدَنَارَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَبِينَهُمُ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَتَّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم إِ لَأَخِرَةِ كَفِرُ نَ آنَ وَيَنْهُمَا حِجَابٍ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَ يَعْ فِفُونَ كُلَّا بِسِيمَ هُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُ نَ إِنَّ ١ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَرُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْعَبِ النَّارِقَالُواربُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ بِنَ (إِنَّا وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكُبُرُنَ إِنَّ أَهَوْ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمْ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدِّخْلُو ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُ كَ الْ وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَا قُ ٱلدُّنْيَ الْالْمَيْ اللَّهُ مَكَانَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَاكَ انُوا بِعَايَنِنَا يَجْحَدُ نَ اللهُ

وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدى وَرَحْمَة لِّقُوم يُؤْمِنُ نَ (أَنَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعًا مَ فَيَشْفَعُو لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُو أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُو يَفْتُرُ كَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَاكَانُو يَفْتُرُ كَ (إِنَّ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيطَلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُوالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَأَلَا لَهُ ٱلْخَاقَ وَ لَأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱدْعُو رَبَّكُمْ تَضَرُّعا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِنَ شَ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرب مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱشَّمَرَتِكُذَ لِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ كَ ﴿ اللَّهُ الْمُوتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ كَ ﴿ اللَّهُ

ئاويلَهُ
 غائِتَهُ وَمَآلَ
 أمْرهِ
 يَفْتُرُونَ
 يَكْبِئُونَ
 يُغشِي اللَّيْلَ
 الثّهارَ
 يُغطّي الهارَ
 بالليل
 خشفاً

سَرِيعاً الخلقُ ايحادُ الأشساء

من العَدَمِ • الأَمْرُ

التُّدُّبِيرُ والتَّصَرُّفُ

تَبَارُكَ
 تَنزُهُ . أو كَثرَ
 خَيْرُهُ وَإِحْسَائه

 تضرُعاً مُظهِرِينَ
 مُظهِرِينَ
 مُظهِرِينَ

الضُّراعةَ والذُّلَّةَ • خُفْية

سرًا في قلوبكم

■ بُشراً مُنشَّرَات

بالعيث • أقَلَتُ

خملت

ا ثِقَالاً مُثْقَلَةً بالماء نكداً
 قليلاً لا خير
 المملأ
 منادة القؤم
 غمين
 غمين
 مفاهة
 حقة عقل

وَ لَبَلَدُ ٱطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَلَّذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقُوْمِ يَشْكُنُ نَ الْمِنْ لَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعَبُدُو اللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ عَظِ مِ الْآَقَ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فَي ضَلَل مُّدِنِ ١ يَلْقُونُمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَة وَلَكِنِي رَسُول مِ رَّبِ ٱلْعَلَمِ نَ الله أَبَلِغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُ نَ إِنَّ أُوعِبْتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكُرِمٌ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَتْقُوا وَلَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُ نَ آلَ فَا فَكَذَّ بُوهُ فَأَنْجِينَهُ وَ لَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُو بِتَايَنِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِ نَ إِنَّ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّعُ إِنَّا الله قَالَ ٱلْمَلا أُٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَهُ لَكَ فِي سَفَاهَة وَإِنَّا لَنظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَذِبِ نَ إِنَّا لَنظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَذِبِ نَ إِنَّا قَالَ يَـ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنِكِنِي رَسُول مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِ نَ الْآ



قوة وعظم أحسام أحسام عَذَابٌ عَذَابٌ آخِرَ آية معجزة دالةً

على صِدْقي

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُونَا صِمُّ أَمِنُ الْآَا أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرِيِّ رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًاءَ مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَرِي طَةً فَأَذْ كُرُوا عَالاَءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُ نَ الله قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَأُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِ نَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجُس وَعَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنْ فَ نَظِرُوۤ اللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنْ فَ نَظِرُوۤ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرِينَ الله فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِدِينَ الله وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُم صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ آعَبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَة مِن رَّبِكُمْ هَنذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الْآلِي

تعمیم (فراه
 فیضة

احقاء، ومواقع العبة (حركتان
 ادعاد، ومالا بنقط

ا مد ۲ حرکات لروسا الله مد۲ او ۱۶و ۲ صوارا

بَوْأَكُمْ

 أَسْكَنكُمْ وَأَتْرَلَكُمْ

 آلاء اللهِ

 بعمه

 لا تَعْشَوُا

 لا تُقْسِدُوا إِنْسَاداً

 عَضُوا

 اسْتَكُبُرُوا

 اللّهُ بِحَفَةُ

 الرُّرْفَةُ الشَّهِيدةُ

 أَلَّ السَّهِيدةُ

 أَلُو الصيحةُ

 مُوتَى قُمُوداً

 مُوتَى قُمُوداً

وَاذْ كُرُو إِذْ جَعَلَكُمُ خُلُفَاءَ مِنْ بَعَدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأُذْ كُرُواْءَا لاَّءَ ٱللَّهِ وَلانَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُو مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّنْ سَلُّ مِّن رَّبِّهِ قَالُو إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُ نَ شَيْ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوا إِنَّا إِلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُ إِنَ اللهُ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةُ وَعَتَوْاعَنَ أَمْرِدَبِّهِ مُ وَقَالُوا يَصَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَجِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ كُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَة مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْم مُّسَرِفُ نَ الْبَالَا الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المنابرين
 الباقين في
 الغذاب
 العذاب

لا تَبْخُسُوا
 لا تَنْقُصُوا

■ صِرَاطٍ طَريق

عَوْجًا
 مُغَوْجًا

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسَ يَنَطَهَّرُ نَ اللهُ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأْتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَينِ نَ اللَّهِ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مُطَرًا وَانظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْ بَأَقَالَ يَكُوْمِ اعْبُدُو اللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيْنَةً مِّ فَالْجَآءَ تُكُم بَيْنَةً مِّ رَّبِّكُمْ فَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَانْبَحْسُو ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمُ وَلَانْفُسِدُو فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرِلَّكُمْ إِن كُنتُممُّ قُومِنِ بَ الله وَلَا نَقَعُدُو بِحَثْلِ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهِ وَتَلْبُغُونَهَا عِوَجا وَذَكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِنَ شَ وَإِنكَانَ طَآبِفَة مِّنَكُمْ ءَامَنُوا بِ لَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ لِرُيُومِنُوا فَاصْبِرُو حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِ نَ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ ٱلْحَاكِمِ نَ اللَّهُ

سد ٦ حسركات لروميا مد ٢ و ١٠ و حسوارا المحكم ومواقع العبة ، حركتان المحكم ومواقع العبة ، حركتان المحكم ومواقع العبة ، حركتان المحكم ومواقع العبة ، حسركسيسان المحكم المحكم ومواقع العبة ، حركت المحكم ومواقع المحك



افتخ
 اخكم واقض
 الرَّجْفَةُ

الرَّلْزِلَةُ الشَّدِيدةُ أو الصيحةُ

خاشمین
 موثنی قعوداً

لم يُقْنَوُا
 لم يُقيمُوا باعمين

اسی
 أخرن

البأساء والضرّاء
 العقر والسُقْم

وتحوهما

■ يَضَرَّرُ عُونَ
 يَتَذَللونَ

ويخضعون

■ غفوًا

كثروا عذدا

وعُدَداً • نِعْنَةً

فحأة

اللهُ عَالَ ٱلْمَلِأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَ لَّذِينَ ءَامَنُو مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِ نَ الْأِنَّ قَدِ ٱفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّ نَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آن نَّعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّا أَسِيشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا إِلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِنَ ﴿ اللَّهُ ۗ وَقَالَ ٱلْكَأُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيِّبًا إِنَّكُو إِذَا لَّخَسِرُ إِنَّ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُو فِي دَارِهِمْ جَيْمِ نَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُو شُعَيْبًا كَأَر لَّمْ يَغْنَوْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلْخُسِرِ بَ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدّ أَبْلَغَنُّكُمْ وَسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكُيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِنَ إِنَّ وَمَآأَرْسَلْنَا فِي قَرْيَة مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا إِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُ نَ ﴿ إِنَّ أَمُّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُو وَّقَالُوا قَدْمَسَّ ءَابِاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَة وَهُمُ لَا يَشَعُرُ نَ (فَأَ

عَذَابُنَا ■ مكر الله عقوبته . أو استدراخه ■ فظلَمُوا بها

■ تأسنا

ا بياتاً

للأ

= لم يَهْدِ

= نطبع تحتم

كفرُوا بها

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيَّ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَنْحَنَاعَلَيْهِم بَرَّكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُ نَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيتَا وَهُمْ نَايِمُ نَ الْآَيُ أُوالِمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُ نَ إِنَّ أَفَأُ مِنُوا مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُ بِنَ الَّهِ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ آنَ لُّونَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ نَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبَابِهِا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِ لَبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كُذُ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِنَ النَّا وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ الله عُمَّ بَعَثْنَا مِ أَبَعَدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا فِي فَظَلَمُوا بِهَأَ فَانْظُرْكَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ النَّا وَقَالَ مُوسَى يَ فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُول مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَالَمِ فِنَ الْفَال

حَقِيقً
 حَدِيرٌ وَخليقٌ
 مينٌ
 ظاهرٌ
 ظاهرٌ
 أرْجِهْ وأخاهُ
 غُفُو بَنِهِما
 غُفُو بَنِهِما
 خابعين للسّحرة
 خابعين للسّحرة
 خوهمُ

تلتبغ سترغة

 یافکون یکدون

ويمؤهون

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِتْ نُكُم بِبَيِّنَةُ مِ ۗ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَةِ مَلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِنَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ اصَّدِقِ نَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَان مُّرِنُّ إِنَّ إِنَّ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِنَّظِرِنَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قُومِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَحِرُّ عَلَيُ الْآنَ يُرِيدُ أَيْخُرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَاتًا مُنُ وبَ إِنَا قَالُو آرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَ آبِنِ حَشِرِنَ إِنَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ النَّا وَجَآءً السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْعَلِدِينَ شَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ إِنَّ قَالُو يَـمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُّ ٱلْمُلْقِ نَ إِنَّ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقَوْ سَحَرُوا أَعْينَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِعَظِم النَّاسِ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُ نَ اللَّهُ فُوقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُو يَعْمَذُ نَ اللَّهِ فَعُلِبُو هُنَالِكَ وَنقَلَبُو صَغِرِنَ ﴿ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِ نَ ﴿ اللَّهُ مَالِكَ وَنقَلَبُو صَغِرِنَ ﴿ اللَّهِ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِ نَ ﴿ اللَّهُ



ما تنقِمُ
 مَا تَكْرُهُ
 ومَا تَعِيث
 السّئين
 الحُدُوب
 والْقُحُوط

قَالُوا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَامِينَ (إِنَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَرُ نَ (إِنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُوْ إِنَّ هَذَا لَمَكُر مَّكُوتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُو مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُ نَ الْآَيُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِ كَ إِنَّا قَالُوۤ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِمُ نَ (أَنَّ وَمَانَنقِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَارَبُّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِ نَ المُن وقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُو فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُ نَ الْآَيُّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُواْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِ بَ إِنَّ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَابِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِ أَبِعَدِ مَاجِئُتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيْفَ تَعْمَلُ نَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّاءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُص مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُ نَ اللَّهُ

پي يَطِّيرُ و ا يتشاءموا طَائرُهُمْ رد دو و شومهم = الطُّوفَانَ الماء الكثير أو الموت الجارف القُمْآ ... القراد . أو الْقَمْلَ المغروف ■ الرُّ جُزُ الْعَذَاتُ عَا ذُكِّ من الآيات ■ ينْكُنُونْ يَتْقَضُونَ عَهْدَهُمْ ■ دُمُّرْنَا أهملكنا وخربنا نغرشون يرقعون من الأبنيّة

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُو لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَة يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُّ وَأَلاّ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحَتْرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَقَالُو مَهْمَا تَأْنِنَابِهِ مِنْ ءَاية لِّتَسْحَرَنَا جَافَمَا نَحَنْ لُكَ بِمُؤْمِدِ نَ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَت مُّفَصَّلَتِ فَسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قُوما يُجْرِمِ نَ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُو يَـمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنَ إِسْرَاءِ لَى اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُ نَ (وَثُلُ وَنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُو بِعَايَنِنَا وَكَانُو عَنْهَا غَفِل اَنْ اللهُ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهِ اللَّهِي بَارَكُنَا فِيهَ أَوْتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ بِمَاصَبُرُو ۗ وَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُو يَعْرِشُ نَ الْآَا

وَجُوزْنَابِبَنِي إِسْرَءِيلُ ٱلْبَحْرَفَأَتُوا عَلَىٰ قَوْم يَعَكُّفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُوا يَـمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَـهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُ نَ الْآَثُمُ إِنَّ هَتَوُلاَّءِ مُتَبِّرٌمًّا هُمْ فِيهِ وَبَطِل مَّا كَانُو يَعْمَدُ نَ آتِ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهِ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِمٌ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى تُكْثِيثَ لَيْكَةً وَأَتُمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ الْرَبْعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ

سَبِيلَٱلْمُفْسِدِنَ اللَّهِ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكُلَّمَهُ

رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيني وَلَكِنِ ٱنظُر

إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَخِي فَلَمَّا تَجَلَّى

رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ

تجلّی ربّه النجون المجبل بدا له شيء من نور مس نور عرشه

مُهْلَكٌ مُدَمَّرٌ

أطلُبُ لكُمْ ع يسُومُونكُمْ

يُدِيقُونَكُمْ . أو يُكلِّفُونكُمْ

أستُخيون
 أستَبْقُون

للحدمة عبلاءً

التلاء وامتحال

■ أَبْغِيكُمْ

مُفتَّتاً صعِقاً مَعْشِياً عبيه

مذكركأ

■ مبخانك ثريهاً لك من مشاسة حلقك

قَالَ سُبْحَنَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِدِ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

♦ احفاء وموافع العبة احركيان • بقصد افرا العام ومالا بنقط • فقفة عد ۲ هـركان لروما ■ عد۲ و ۱۶و ۲ هـوارا
 عد واحد ۱ و ۶ هركان ■ عد هــركـــان

الرسيل الرشد طريق الهذي طريق الصلال طريق الصلال نطئت خطئت أخمر م أخمر م حواد كصوت التقر مشقط في الديهم الديهم

التَّذم

قَالَ يَـمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلِّمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكُ وَكُر مِنَ ٱلشَّكِرِينَ النَّا وَكُمَّ مِنَ الشَّكِرِينَ النَّا وَكُتُبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّوْعِظَة وَتَغْصِيلا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّة وَأَمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُو بِأَحْسَنِهَا سَأُ رِيكُرُ دَارَ ٱلْفَسِقِ نَ الْإِنْ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايِلِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرُوا كُلَّءَايَة لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرُوا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُوا سَبِيلَٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِنَ إِنَّ وَالَّذِينَ كُذَّبُو بِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُوا يَعْمَدُ نَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِ أَبَعْدِهِ مِنْ خُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سكبيلاً أتَّخَاذُوهُ وَكَانُواظُلِمِينَ الْمَا وَلَا اسْقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدُضَلُّوا قَالُو لَهِ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّا

البيد العضب المجلد العضب المجلد العضب المبتقدة المحل المبتقدة المحل الرابعة المحل الرابعة المجلد الرابعة المجلد المبتعدة أو المبتعدة أو الصاعقة المبتعدة ال

مِحْنتُكَ وابتلاءُك

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِ البَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرِيكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُو يَقْنُالُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِنَ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِ نَ شَ إِنَّ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَكُمْ غَضَبِ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْحِيرَةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَ لِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِنَ الْمُفْتَرِنَ الْمُفْتَرِقِ الْمُفْتَرِقُ الْمُفْتِقُ الْمُفْتَدِقُ الْمُفْتِدُ الْمُفْتَدِقُ الْمُفْتَدِقِقُوا اللَّهِ لَيْعَالِي اللَّهِ لَلْمُفْتِي اللَّهِ لَلْمُفْتَدِقُ الْمُفْتِي اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُفْتِدُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِي اللَّهِ لَلْمُفْتِلَ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللّلِيلِينَ عَمِنْ الْمُفْتِقِ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهِ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لْمُلْلِقُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لْمُلْمِ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِمُ لِلْمُ لِلْل تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُو ٓ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُور رَّحٍ مُّ المن وَلَمَّا سَكَتَعَ مُ مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَهُ نَ الْأَقَى وَخْنَارَ مُوسَىٰ قُوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقَنِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيِّيَّ أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّاۤ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَلْفِرِينَ وَفِي

> مد ؟ حركات لزوماً ﴿ مدّ ٢ أو ١٤ أو ٢ جوازًا مدّ واجب ٤ أو همركات ﴿ مدّ حسركسان ﴾ منافذ



مُدُنا إلَيْك
 ثُنّا ورجعًا
 إلَيْك

اصرفم

عَهدَهُمْ بالقيام بأعمال ثقال

■ الأغلال

التَّكالِيف الشَّاقَّةُ في التوراة

■ غزُرُوهُ وَقُرُوه وعطَّمُوهُ

و مرود و کسو. ۱۱ به یغدلون

اللحق يحكُمُون فيما ينهُمْ

﴿ وَاكْتُ لَنَافِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُنُهُ الِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ إِنَّ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَنِنَا يُؤْمِنُ نَ النَّ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ هُمْ عَن ٱلْمُنكَروَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّةُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُ نَ ﴿ اللَّهِ قُلُ يَآ يُهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَّ إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّاكُمْ تَهْ تَدُه نَ اللَّهُ وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ إِلَّهَ قَوْمِهِ يَعْدِلُ نَ الْمُقَا





🔵 سد ۴ هـرکاب لروسا 📗 مد۲ 👩 مدواهـب ۱۹ او ۵ هرکاب 🌉 سد ،

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَما وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ وَ لَبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا أَقَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَّاسِ مُّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُوَى حَكُلُوا مِن طَيِّبَ مِمَارُزُفَّنَ كُمَّ وَمَا ظُلُمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ اللَّهُ وَإِذً قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواهَ ذِهِ ٱلْقَرْبَ لَهُ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةً وَأَدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدَانَّغَفِر لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتَ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَبِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْيَفْسُقُونَ شَيَ

 قطعاهم فَرَّ قَسَاهُمْ . أو صير نَاهُمْ ■ أسْبَاطاً جماعات ۽ كالقبائل في العرب ■ فانبجست انفحرَ تُ ■ مشربهم غيتهم الخاصة ■ الْعَمَامَ السِّحَاتِ الأبيه الرَّقِيقَ مادَّةً صَمْعَيةً حلوة كالعسر ■ السَّلُوي الطَّائرُ المعروفَ بالسماني مُسْأَلُّنَا خَطَ دُنُونَا عَبًا ■ رجزاً غدابأ خاضرة البخر قريبةٌ منه ■ يَعْدُون يَعْتَدُون بالصَّيد المحرم

■ الْمَنْ

■ شرّعاً

ظاهرة على وَجْهِ الماء ■ لا يَسْبِتُون

لا يُرَاعُون أمرَ السَّبْت

= نبلُوهُمْ

■ مَعْدُرُةً للاعتدار والتبصل من الدئب ■ بَئِيس شديد وحيع = غَنُوا استكبروا واستعصبوا ■ خاستين أدِلًاء مُتَعَدِين كالكلاب ■ تأذُّن أعْلَمُ . أو عرم . أو قصي = يسومهم يُديقُهُمُ = بَلُوْ نَاهُمُ امتحباهم واحتكرناهم = خَلْفُ بَدَلُ سُوءِ ■ غُرَضَ هَذَا الأذني خطام هده الديا = ذرسوا قرؤوا

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَلَّا فَلَمَّانَسُو مَاذُكِّرُو بِهِ مَا أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَإِذْ تَأَذَّ كُرُبُّكُ لِينْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ النَّا وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَما مِّنَّهُمُ أَصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم بِالْحُسَنَتِ وَالسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْمِنَّ فَخَلْفَمِ أَبِعَدِهِمْ خَلْف وَرِثُوا ٱلْكِئَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤَخَذُ عَلَيْهِم مِّيثُقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَافِيةً وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرِ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلْ نَ الله وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ إِلْكِنْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصلِحِينَ ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصلِحِينَ ﴿ إِنَّا

\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f

نتقنا الجَبَلَ
 قَلَعْمَاهُ وَرَفَعْماه

- عَمَامَةً أَوْ سقِيفَةً تُظِلُّ

فانستلخ منها
 خرخ مها

بكُفره بها الفاوين الضَّالِّينَ

أخلد
 إلى الأزض
 ركن إلى الدُنيا

رَكُنَ إِلَى الدُّنْيَا وَرُضِنَى بَهَا تَحْمِلُ عَلِيهِ

ئشندُدْ عليه وَتَرْجُرُهُ

يلهث
 يُخْرِحُ لِسَانَهُ
 بالتقسو
 الشديد

﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُو مَاءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَاذْكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الْإِلَّا لَكُمْ نَنَّقُ نَ الْإِلَّا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلسَتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدُنّا أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَاغَ فِلْ نَ آلِنًا الْوَنْقُولُو ٓ إِنَّا الْمُآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَامِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن الْبَعْدِهِمْ أَفَنْهُلِكُنَا بَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُ نَ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ النُّهُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِنَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هُوَيَّهُ فَمُثَلَّهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُهُ يلَهَ أَذَّ لِكَ مَثَالُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأُ قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُ نَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُ نَ اللَّهُ مَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ مَدِي وَمَن يُضَلِلُ فَأَ لَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ اللَّهُ

ا ذُرُأَنَا

■ يُلجِدُون يميلُون

ويشخرفون عن الخقّ بديفدلون

بالحَقِّ يَحكُمُونَ فيما

ينهُم - سنستدرجُهُمْ سنَفَرَّنُهم للهلاك

= أُمْلِي لَهُمْ

أمهلهم اجئة

خُنُونِ کا یَزْغُمُون

■ طُغيانِهم تحاوزِهم الحدَّ في الكمر

> ■يَعْمَهُونَ يَعْمَوُنَ

عَنِ الرُّشَٰدِ أُو يَتَخَيَّرُونَ

أيَّانَ مُرْمناها
 متى إثنائها

ووقوغها

بالإنعام والإمهال

خلفا وأؤجلا

وَلَقَدْ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوب لَّايَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُن لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَان لَّايسَمَعُونَ بَهَأَأُ لِيَبِكَ كَ لَأَنْعَمِ بَلْهُمْ أَضَلُّ أُولَتِبِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُ نَ الْآلِ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاء ٱلْحُسْنَى فَدْعُوهُ مِمَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنِيهِ سَيْجَزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَا أَنَ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ دِ لُحَقّ وَبِهِ يَعْدِأُ نَ اللَّهِ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَٰنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ نَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِنَّ شِينًا أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرِهُ مِنْ اللَّهُ أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِ ٱقْنُرَب أَجَلُهُمْ فَيَأْيِ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُ نَ الْهِ مَن يُضْلِلِ ٱللهُ فَكَل هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُ نَ الْآَبِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنَهَ إِلَّاهُو تُقَلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ

لا يُجلّيها
 لا يُطْهِرُ جا ولا
 يُكْشِفُ عَنْهَا
 قُلُلُثُ
 عَظْمَتْ لِشِدَّتَهَا
 خفيٌ عنها
 غالِمٌ بها

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُوم يُؤْمِنُ نَ إِنَّ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَلِحَا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكُونَ فَيَ الشَّكُونَ وَاللَّهُ فَلَمَّاءَادَ هُمَاصِلِحًاجَعَلَا لَهُ شُرَكَّاءَ فِيمَاءَادَ هُمَافَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ إِنَ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُ نَ الله وَلايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدْىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُوهُمْ أُمْ أَنْتُمْ صَمِينُ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُو لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّا أَلَهُمْ أَرْجُل يَمْشُونَ بِهَا آمْ لَهُمْ أَيْد يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْرُ لَهُمْ أَعْيُن يُبْصِرُون بِهَ أَمْ لَهُمْ ءَاذَان يَسْمَعُونَ بِمَا قُلِ ٱدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُ نِ الْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل



تغنشاها
 واقعها

■ فَمَرُثُ به

فاستنمر ت به بغیر

> مَشْقَةٍ • أَثْقَلَتُ

صّارَتْ داتَ ثِقْلِ

■ صالحاً بشراً سوياً

مثلًنا -

قَلَا تُنْظُرُونِ
 قَلا تُنْهِلُون

■لا يُنصرون ببصائر قلوبهم إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِنَبُّ وَهُوَيتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ الْإِلَّا = خُذ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرُ من أحلاق الناس وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا ■وأمُز بالْعُرْفِ المعروف محسنة أَنفُسَهُمْ يَنصُرُ بَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُى لَايسَمَعُواً في الشرع =يَنزَغُلُك يُصِينتك أو وَتَرَ هُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُنْصِرُ نَ الْمِنْ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنَ يَصَّرُ فَيَّكَ ■نزغ وِ لَعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآلِيُ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ وسنوسة أوصارف ■طائف وَسُوسَةً ما ٱلشَّيْطِنِ نَزْغُ وَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّ = يَمُدُونهُمْ تُغاوِيُهُم الشياطينُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا إِذَا مُسَّهُمْ طَيِّف مِّنَ ٱلشَّيْطَن تَذَكَّرُو بالإعواء ■لا يُقصرُون فَإِذَاهُم مُّبْصِرُ نَ إِنَّ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لا يكُفُون عن إعوائهم = اجتيتها لَا يُقْصِرُ إِنَ آنَ اللَّهُ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُو لَوْلَا ٱجْتَبَيْتُهَا الحترعنها مل عبدك m تَضرُّ عا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَذَا بَصَآ بِرُمِ رَّبِّكُمْ مُطَّهِراً الصراعة و الذُّلَّة وَهُدى وَرَحْمَة لِقُوْمِ يُؤْمِدُ نَ إِنَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ = خيفة ر و فا ■بالغُدُوِّ والأصالِ وَسَتَمِعُولُهُ وَأَنصِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ إِنَّ وَأَنصِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ إِنَّا وَأَذْكُر رَّبَّك أوائل النَّهَار وأوّاخِره . فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ إِلْغُدُوِّ أو كلُّ وقت ■يسْجُدُون وَ لَأَصَالِ وَلَاتَكُمْ مِنَ ٱلْغَفِلِ نَ شِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ يخصغون ويعتدون لَايسَتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ اللهِ

## المورة الانفيال

الله المراتع

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَ اتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ مَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُ نَ إِنَّ أُلِيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالًا مُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَة وَرِزْقُ كُر مُّ إِنَّ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِ البَيْتِكَ إِلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُ نَ (اللهُ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بِعُدَمَانَكِينَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِ نَ الْيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَبُيْطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُ نَ الْمُ



■ الأنفال الغنائم ■ وَ جِلَتْ وفزغث يَتُوَ كُلُون يَقْتَمِدُون = ذات الشُّوكة ذاتِ السُّلاح والقوَّة . وهي الممير ■ دَابرَ الكافرينَ آجرهم

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْف ■ مُرْدِفِين مُشْعاً بَعْضُهُمْ تغصأ آحز مهم مِّنَ ٱلْمَكَ عَلَةِ مُرْدِفِي إِنَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَى يُغشُيكُم النُعاسَ يحمله عاشيا وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء عَن يِزُحَكِمُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ آمَنَة مِّنَهُ وَيُنزِّلُ أمنأ وتقوية رجز الشيطان وسؤسته عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء لِيْطُهُرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَعَنَكُورِجْزَ ■ لِيُرْبطُ يشد ويقوي ٱلشَّيْطِن وَلِيرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدُ مَ اللَّ الرُّغب الحؤف والفرع إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِتُّوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ■ بنان أصابغ . سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَاضْرِبُو فَوْقَ أو مفاصل ■ شاقوا خالُفُوا وعادُوا ٱلْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِذَانِ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ا زخفاً ا ره متحهين شَاقُو ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَمَ يُشَاقِقِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَ ٱللهَ نحو كم لقتالكم شَدِيدُٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ مُتُخرِّ فأ لقتال مُظْهِراً الانهزامَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ يَا يَكُمُّ الَّذِينَ ءَامَنُو ۚ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ خِدْعَة مُتَحِيِّز أَ إِلَى فِئة منصمأ إليها كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَ ارَ (أَنَّ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَ بِذِ ليقاتل العُدُوَّ معها دُبُرَهُۥۤ إِلَّامُتَحَرِّفا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُبَاءَ زخع بِغَضَبِ مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِرُ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُس ٱلْمَصِرُ اللَّهِ

صد ۱ حرکات برونا ■ قد۱ و ۱۶و ۱ حنوارا
 صد واحد ۱ او ۵ حرکات ■ قد حسرکنسان

لِيُهْلَى المؤمنين
 لِيُسْمَ عَلَيْهِمَ
 مُوهِنُ
 مُضْبَعُ
 تَسْتَقْبَحُوا
 تُسْتَقْبَحُوا
 تُطْلُدُوا النَّصْرَ
 لِأَهْدَى
 الْفِعْشِ



فَكُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنَّ كَيْدِ ٱلْكُفِرِينَ إِنَّ إِن تَسْتَفَنِحُو فَقَدْجَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُو فَهُوَ خَيُر لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُو نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِدِ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولُّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُ نَ شَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمَهُ نَ (أَنَّ هُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِدُ نَ إِنَّ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُّوا وَّهُم مُّعْرِضُ نَ شَيَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱسْتَجِيبُو لِللهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ يُحْشَرُ نَ إِنَّ وَاتَّقُوا فِتْنَهُ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلُمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَبِ (فَ)

■ يتخطَفُكم الماسُ يستبوكم يستبوكم بسرعة فرقاناً وحاة مما تخافون تخافون المقبدوك المقبدوك المقبدوك المؤلين المسطورة

في كتُبهم

وَاذَكُرُوا إِذَ أَنتُمْ قَلِيل مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَ كُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ نَ شَي يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَخُونُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ الله وَاعْلَمُو أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتُنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِندُهُوَ أُجُرُّ عَظِمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن تَنْقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمَّ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَا تِكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِ مِر (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْيَقُتُلُوكَ أَوْيُخُرجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللهُ وَٱللهُ خَيْرُ ٱلْمُكِرِنَ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنْدُأَ إِنْ هَذَآ إِنَّ هَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَإِذْ قَالُوا ٱلَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُوائَتْنَابِعَذَابِ أَلِمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ نَ (٢٦)

مُكاءُ وتصدية
 وتصفيفاً
 حسرة
 ندماً وتأسئها
 فير كمه
 فيتمسمُ معصه
 إلى معصم
 فيتة
 شرقة

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوا أَوْلِياءَهُ إِنَّ أَوْلِيا وَمُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاء وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُ فَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لِنُفِقُونَ إِمَّا كُنْتُمْ تَكُفُرُ وَلَيْفِقُونَ أَمُو لَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْن فِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُو إِلْيَجَهَنَّمَ يُحْشَرُ نَ اللهُ لِيمِيزَ ٱللهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱطَّيّبِ وَجَعَلَ ٱلْخَبِيتَ بِعَضَهُ عَلَى بِعَضِ فَيَرْكُمهُ جَمِيعًا فَيَجَعَلَهُ في جَهَنَّمُ أُلِيَبِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ اللَّهِ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُو ٓ إِن يَنتَهُو لِعُ فَرْلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِ نَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِ رُّ الْآيَا وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَ كُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِرُ اللَّهُ



يوم الفرقاب
 يوم بدر
 بالعُدوة
 خافة الوادي
 وصفته
 لفشائشم
 خشتُم عن

القتال

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَإِرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَبِينَ السَّبِيلِإِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ لَّ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم إِلْعُدُوةِ ٱلدُّنِيَاوَهُم بِالْعُدُوةِ ٱلْقُصُويَ وَالرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَ تُحَمَّلُ خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِ لِيَقْضَى ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ ءَ أُبِيِّنَةً وَيَحْنَى مَنْ حَى عَ أُبِيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْأَرَىكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنْنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُ دِ ١ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعْيُنِهِمْ لِيقَضِي ٱللهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُ رُ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً وَاتْبُتُوا وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُ نَ ١

وَأَطِيعُو ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُو ۗ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱصَّابِينَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُوا كَا لَّذِينَ خَرَجُوامِن دِيرِهِم بَطُراوَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيُّ اللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمُ مِنَ ٱنتَّاسِ وَإِنِّ جَارِلَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيٓ ، مِّنكُمْ إِنِّ أُرَىٰ مَا لَا تُرُونَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ ابِ اللَّهُ إِذْ يَ عَمُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ عَرَّهُو لَا عَدِينُهُمَّ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ وَمَ يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ بِزُحَكِ مُرُّ اللَّهُ عَنِ بِزُحَكِ مُرُّ اللَّهُ وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (فَا ذَلِكَ

بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّم لِلْعَبِيدِ (أَقَ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُفُرُوا بِعَايَتِ ٱللهِ فَأَخُذُهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَقَ) ■ وتذهب ريخكم تتلاشم

ةُ تُكُ و دولتُكُم

طُغْنَاياً أو فحراً

نكص عَلَى

عقيه وَلِّي مُدَّبِراً

ا تعلقفهم تطفرت بهم ا فشرد بهم معرق وحوّف - فانبذ إليهم عاطر - إليهم عهدهم = على سواء على استواء في العلم سده ■ سبقوا حنصوا ويحوا من العداب ■ رباط الخيل حسها و سيل الله = جناحوا للسلم مالوا للمسالمة والمصالحة

ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِ رَبِّهُمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُو ظَلِمِنَ الْهُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ (٥٠) ٱلَّذِينَ عَهُ تَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَةً وَهُمْ لَايَنَّةُ نَ إِنَّ فَإِمَّا نَتْقَفَتْهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُ نَ اللَّهُ وَإِمَّا تَخَافَن مِن قُومٍ خِيانَةً فَالْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِدِ انَ الله وَلا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُانَ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمِرُانَ اللهُ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِ ن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعُلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظَلَمُ نَ شَيْ ﴿ وَإِن جَنحُو السَّلْمِ وَ جَنَحَ لَمَا وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ



حسبك الله
 كافيك

في حميم

■ حرَّض

المُخن ا

يُناله في الْقَمْل

عرض الذنيا

بأحدكم

الفدية

المؤمنين بالغ في حنّهم

وَإِيْرِيدُوٓ أَ يَغْدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بنَصْرِهِ وَدِ لَمُؤْمِدِ نَ إِنَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمُ لَوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنِكِنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنِكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱنَّبِيُّ حَسْبُك ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ يَا يَكُمُ النَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِلَيْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغُلِبُوا مِا نَنَيْنُ وَإِلَيْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ تُدَيَغُلِبُوا أَلْفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِأَنَّهُمْ قَوْم لَّا يَفْقَهُ نَ اللَّهِ ٱلْنَاخَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفَا فَإِيكُمْ مِنتُكُمْ مِنتُهُ صَابِرَة يَغْلِبُو مِ تُنَيْنُ وَإِ يَكُ مِنكُمْ أَلْف يَغْلِبُو أَلْفَيُنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِنَ اللَّهِ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَلَ يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا

بر ۱ مرکان لروب در ۱۰و و ۱ محول از ۱ مد ۱۰و و ۱ محول از ۱ مد واحد ع و ۵ مرکان در مد حسر کسان از ۱

وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَن يزُّحَكِمْ اللَّهُ اللَّهُ لَوَلَا كِنْب مِّنَ

ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُو مِمَّا

غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّباً وَتَقُو ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورِيِّحِ مُ اللَّهُ عَنُورِيِّحِ مُ اللَّهَ

ا الأرْحَامِ الْقَرَّ اباتِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيُدِيكُم مِن ٱلْأَسْرَى إِيعَلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرايُوْتِكُمْ خَيْرا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرْلَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِ مُّ إِنَّ وَإِن يُرِيدُواْ خِيانَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِمْ شَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُو بِأُمُولِهِمْ وَأُنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ لَّذِينَ ءَاوَو وَّنَصَرُوا أَ لَيْإِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ مُعَضَّو لَّذِينَ ءَامَنُو وَلَمْ يُهَاجِرُو مَالَكُمْ مِنْ وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَق وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِه رُ الْآيِ وَلَّذِينَ كَفَرُو بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِرُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجِرُو وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنْصَرُوۤا أَهُ لَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ مَّغْفِرَة وَرِزْقٌ كُرِمٌ اللَّي وَلَّذِينَ عَامَنُوا مِ اللَّهِ مِنْ بَعَدُ وَهَاجُرُو وَجَهَدُو مَعَكُمْ فَأَ لَيْكِ مِنكُمْ وَأَ لُو ٱلْأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## سُورُة البَّونَةِ البَّونَةِ البَّونَةِ البَّونَةِ البَّونَةِ البَّونَةِ البَّونَةِ البَّونَةِ البَّ

تَبُرُو وتَمَاعُدُ

من عدايه بالهرب

اعلام وإيذان

لَمْ يُظَاهِرُوا

لَم يُعَاوِنُوا

الأشهر

ومصت الخصروهم ضيقوا عليهم

ه مؤصند طريق وممر

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَ شُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغَرِّى ٱلْكَفِرِنَ إِنَّ وَأَذَن مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ء مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرِ لَّكُمِّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَ تُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيْعًا وَلَمْ يُظَ هِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِسُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرْمُ فَاقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَ يَثُمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَاحْمُرُوهُمُ وَاقَّعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةُ وَءَاتُوا ٱلزَّكَ ةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُرَّحِ مُ اللَّهُ وَإِنْ أَحَدُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلُّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْم لَّا يَعْلَمُ كَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّال

نما استقاموا
 على العهد
 على العهد
 غليكم
 غليكم
 غليكم
 نملفروا مكم
 قرانة .
 قوجلما
 غهدا
 قرانانا

كَيْفَيَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَ تُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِانَ الله كَيْفُولِ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُو فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّة يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُ نَ اللَّهِ ٱشْتَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَدُ نَ (أَنَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّة وَأَ لِيَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُ نَ شَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا أَصَّلَا مَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا ثُكُمُ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَينَ لِقَوْم يَعَلَمُ نَ اللَِّي وَإِن تَكُثُو أَيْمَنَهُم مِن ابعَدِعهد هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُوا أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتُهُ فَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَ ءُوكِمُ أُولِكُم أُولِكُ مَرَةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَأَلَنَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِ كَ إِنَّا

 غَيْظٌ قلوبهم وأصحابَ سرًّ سِفَايَةُ الْحَاجِّ الححيح الماء

عضبها الشديد

■ وليجة بطائة

= خبطت

بَطَلَتْ

سقى



قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشَفِ صُدُورَ قُوْم شُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ الْفِيُّ أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُو وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُو مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُو مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا نَعْمَا أَنَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَ يَعْمُرُوا مَسَجِدَ اللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم إِلْكُفُرْ أَ لَيْهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي أَنَّارِهُمْ خَلِدُ نَ شَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَ لَيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱصَّلَا ةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَ قَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُ لَيْكِا أَ يَكُونُو مِنَ ٱلْمُهْتَدِنَ ١ ١ ١ اللهُ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَلَيُومِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِ نَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللهِ وَأَكْتِكَ هُمُ ٱلْفَايِنُ نَ الْ استخبُوا
احتارُوا
الحقرُفَتُمُوهَا
اكْتستَنْمُوهَا
كَتستَنْمُوهَا
كَتستَنْمُوهَا
فَرُوهِا
فَرُوهَا
فَنْرَقْصُوا
فَنْتَظُرُوا

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَة مِّنَهُ وَرِضُوا ن وَجَنَّتِ لَمُّمُ فِيهَا نَعِيم شُقِ مُ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَ أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الْاتَتَخِذُو ءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَ يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأَ لَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ إِنَّ قُلْإِن كَانَءَ ابِ اَوْكُمْ وَأَبْنَا وَ حُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُو جُكُرُو عَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِبَ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةُ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَا أُعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (أَنَّ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكُفِرِينَ اللَّهِ

ه تجسٌ شيء قدرٌ . أو حيث

> ■ عثلة فقر أ

■ الجزية الحراخ

المقدَّر على رؤوسهم ■ صاغرون

متقادون ■ يُضاهِمُون

يشابهون أنّى يُؤفكُون

■ أَحْبَارَهُمْ عُلمَاء الْيَهُودِ رُهْبَانَهُمْ

> مُنستُكي التصارى

كيف يُصْرَفُونَ عَى النّحقُّ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُمِ البَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ اللَّهِ قَيْلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا إِلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُولَ ٱلْكِتَابَ حَتَى يُعْطُو ٱلْجِزْيةَ عَنَا يَدِوَهُمُ صَغِزُكَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنَ اللهِ ذَلِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِ هِمَّ يُضَهِونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَبْلُ قَالَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُ إِن اللَّهُ أَنَّكُ ذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابالِين دُونِ ٱللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُو إِلَّا لِيَعْبُ دُو اللَّهِ اوَحِدا لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُ كَ فَا

إيْطُهِرَهُ
 إيْعُليهُ
 الْقيَّمُ

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُو هِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكرِهُ ٱلْكَفِرُ اللَّهِ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلَهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلَّذِينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُ نَ اللَّهُ هُ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَدَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم يُعَدِّي عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَيُكُوكُ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُو مَاكُنتُمْ تَكْنِرُكَ اللهِ الله شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يُوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاةُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقِيدَمُ فَالاتَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمْ كَأَفَّةُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (أَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (أَنَّ)

ر. الله معديد الراء المقنة

و و النقام، ومالا بنفظ

و مد ٦ حركات لروما 
 هـ ٦ و ١٠و ١ حـوارا
 و مدواجب٤ او هحركات 
 هـ مـركهـــان

■ النّسيءُ أخر ■ ليواطئوا لِيُوَافِقُوا ■ انْفِرُوا انحر جوا اِتَّاقَلْتُمْ تباطأ تُم

إِنَّمَا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُ فَرْيُضَكُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاما وَيُحَرِّمُونَهُ عَاما لِيُّواطِئُوا عِدَّةً مَاحَرَّمُ اللهُ فَيْحِلُّو مَاحَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسُوَّءُ أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقُومُ ٱلْكَفِرِ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ وَٱنفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَةِ وَٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَامَتَعُ ٱلْحَدَةِ وَٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّاقَلَ لَيُ إِلَّانَنفِرُو يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِ رُ اللهُ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَّا خُرْجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَاتَحَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَ أَفَأَنْ زَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُود لَّمْ تَرُوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللهُ عَن يزُحَر مُ اللهُ اللهُ عَن يزُحَر مُ اللهُ

أنفِرُوا خِفَافَاوَثِقَ الْاوَجَهِدُوا بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ا خِفَافاً وِثِقَالاً عَلَى أَيَّة حَالَةِ كُنْتُم فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرِ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ ■ عَرَضاً قريباً مغتماً سهل لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبا وَسَفَرًا قَاصِدا لَّهُ تَبَّعُوكَ وَلَكِ ابْعُدُتُ المأحد سفراً قاصداً عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مُتَوَسَّطاً بين القريب والبعيد مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ اللَّهُ مَعَكُمْ مِن اللَّهُ مَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ اللَّهُ مَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ اللَّهُ مَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ اللَّهُ مَعْلَمُ إِنَّهُمْ مَا لَكُذِبُ نَ اللَّهُ مَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُ نَ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا أَعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مُعْلِّمُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْ مُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ مَا عُلِمُ اللّهُ مَا عَلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا الثقة المسافة التي تقطع عشقة عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ ■ انبعَاتَهُمْ نهو ضهم صَدَقُوا وَتَعَلَمُ ٱلْكَذِبِينَ شَ لَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ للخروح = فتبطهم يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَ يُجَهِدُو بِأَمُولِهِمْ خبسهم عن الخُرُوجِ معكم = خبالاً وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِنَ إِنَّا إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ شرأ وفسادأ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُدُ نَ ﴿ فِي وَلُوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ

الجرت الجرت المحادث ال

خلالكُمْ أَشْرَعُوا يَتْنَكُمْ بالشّفائِم للإفسّادِ

مد ۲ هـرکان ازوما ۵ مد ۴ او ااو ۶ چـوازا
 مد واهب ۱ او هحرکان ۵ مد هــرکســان

لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَن كِرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ

وَقِيلَ أَقَعُ دُوا مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ﴿ لَيْ لُوْخَرَجُوا فِيكُمْ

مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخِبَالا وَلا وَضَعُوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ

ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا إِلظَّالِمِ نَ اللَّهُ

■ قلبُوا لك الأموز درُّروا لك الحيل الحيل والمكايد والمكايد التيمون التيمون

لَقَدِ ٱبْتَعَوْ ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبْلُ وَقَلْبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَأُمُ اللهِ وَهُمْ كِرِهُ نَ اللهِ وَمنْهُم م يَ عَنُولُ ٱتَذَا لِي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلْكَفِرِنَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةُ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ حَسَنَةُ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَة يَقُولُوا قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُوا وَّهُمْ فَرِحُ نَ إِنَّ قُلْلًا يُصِيبَنا إِلَّا مَا كُتَبَ ٱللهُ لَنَاهُ وَمُولَ نَا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكَ لِاللَّهُ لِللَّهُ لَنَاهُ وَلَيْ مَوْلِ نَا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكَ لِالْمُؤْمِدُ نَ الله قُلُ هَلْ تَربُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيكَ أَنَّ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبُ كُواللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ع أُوْبِأَيْدِينَ أَفَتَرَبِّصُوا إِنَّامَعَكُم مُّتَرَبِّصُ نَ آنَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّ يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ حَكَفُرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُ نَ ١

صد ٦ هـركات بروما مد٢ و ٤ و ٢ هـ وارا المحمد الرا المكاء ومواقع العبة حركتان المحمد الرا المكاولات المحمد الرا مدوات ٤ و ٥ دركات المحمد الرا المكادر وما ينفض

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيعَدِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَدَرِ وَٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُ نَ الْ وَيَعْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِن حُمَّمْ وَمَاهُم مِّن كُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْم يَفْرَةُ كَ إِنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَتٍ أَوْمُدَّ خَلا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُ نَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَا يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْظُو مِنْهَا رَضُو وَإِ لَّمْ يُعْطُوْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُ نَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُوا مَا عَادَ لَهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللهُ سَكُوْتِينَا ٱللهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُ نَ اللَّهِ إِنَّمَا أَصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَ لَمُسَكِينِ وَ لَعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَلَمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي أُرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِ مَّ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلَ أُذُنُّ حَكِيرً لَّكُمْ يُوَّمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُو مِنكُرُ وَ لَذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ أَلِيُّ اللَّهِ

 تُرْهَقَ أَنفُسُهُمْ تَخْرُجُ أَرُواحُهُمُ يَفْرَقُونَ يخافون مكم فيكافقون ه مُلجاً ■ حصا ينحؤون إلبه ه مغارات كهوفا في الحمال ■ مُدُخلاً سرْ داراً في الأرض ■ يجمحون يُسْرِعُولَ فِي الدُّحُولِ فيهِ ■ يلمزك يعيثث العاملين عليها

> ين سند الجررت ع

■ في الرِّقاب

كالحباة والكناب

فكاك الأرقاء والأسرى الفارمين المديس الديس لا

يحدون قضاءً • في سبيل الله

- ي حميع القرب - إن الـ الـ ا

ابن السبيل
 المسافر المقطع
 عن ماله

■ أَذُنُ

يسمع ما يقال به ويصندنه

أَذْنُ خَيْرِ لَكُمْ
 يسْمَعُ ما يعودُ
 بالحير عليكم

المقاء، ومواقع القلة حركتان) التقام ، وعالا بلقط



عد ۲ حرکات اروبا اسد۲۰و٤۰و ۲ حوار
 عدولحب٤ او ۵ حرکات استاد

يُحَادِدِ
 يُحَادِدِ
 يُحَادِدُ
 تَحَوْضُ
 نَتَحَدَّثُ
 أَحَادِيثَ
 المُسَافِرِينَ
 أَيْدِيهُمْ
 يَشْخُلُون فِي
 الخِير والطاعة
 الخير والطاعة
 كافِيتُهُمْ

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَّدُ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَ يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَ لَهُ نَارَجَهَ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْمِنْ فِي ٱلْعَظِمُ اللَّهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنْفِقُونَ أَن تُنزُّلُ عَلَيْهِمُ سُورَةً نُنبِّنُهُم بِمَافِي قُلُوبِمُ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوۤ إِنَ ٱللَّهَ مُخْرِج مَّا تَحْذَرُ نَ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيُقُولُ أَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ ورَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُ كَ فِي لَاتَعَنْذِرُو قَدْكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَّعَفُ عَن طَ آبِفَة مِّن كُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِ بَ اللَّهُ ٱلْمُنفِقُونَ وَٱلْمُنفِقَاتُ بعضهم مّ أبعض يأمُرُون إلمنكرويةون عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا ٱللَّهُ فَنُسِيهُمْ إِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَبُهُم وَكَانَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاب مُّقِم مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاب مُّقِم م

بعضيهم من الديا المؤد المؤد

أوط »

كَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ اللَّهِ تَدْمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولا وَأُولَدُا وَسُتَمْتَعُو بِخَلَقِهِمْ وَسُتَمْتَعُتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَالَّذِى خَاصُوا أُ لَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ اللَّهُ اللَّهُ يَأْتِهِمُ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نَوْحٍ وَعَاد وَتُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمُ وَأَصْحَبِ مَذَينَ وَالْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُ أُهُم إِلْبَيِّنَتِّ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ إِنَّ وَلَمُؤْمِنُونَ وَلَمُؤْمِنُونَ وَلَمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآهُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِلَمْعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ أَلَّا أَوْتُؤْتُونَ أَنَّا \$ وَيُؤْتُونَ أَنَّا \$ وَيُطِيعُونَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَيْكَ سَيَرْ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِم مُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِم مُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ جَبِّي مِن تُحْنِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنَّ وَرِضُونَ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهِ

اغَلْظ عليهم سندٌدْ عليهم ما كرهُوا وما عانوا من يتخواهُمُ ما يَتَناحُون به ويما نيتهُمُ من يتناحون به

= يَلْمِزُون

يعينون



ا جُهْدهُمْ طاقتهم ووُسْعَهُمْ

يَّنَا يُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُو وَلَقَدُقَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفُروكَ فَرُو بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُّكُمُ وَإِ يَتُولُو يُعَذِّبُهُمُ ٱللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَاوَ الْآخِرَةِ وَمَا لَمُثُرِفِي ٱلْأَرْضِ مِ وَلِيّ وَلَانْصِهِ رِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَ انَامِن فَضَلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِنَ اللَّهِ فَلَمَّآءَادَ هُم مِّن فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُّو وَّهُم مُّعُرِثُ نَ الله فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يُوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُوا يَكْذِبُونَ اللهُ ٱلرَّبَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُ وَنَجُو هُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُّ بِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مُ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مُنْهُمْ وَلَمُ مُعَدَّابُ أَلِمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مُعْمَدًا اللَّهُ مُنْهُمْ وَلَمُ مُعْمَدًا اللَّهُ مُعْمَدًا اللَّهُ مُعْمَلًا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعْمَدًا اللَّهُ مُعْمَلًا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلًا فَي مُعْمُونُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَلِهُمُ اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمَلِمُ وَالْمُعُمْ مُعْمِعُ مُعْمَا مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ أَمْ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعْمُ مُ

لا تنفروا
 لا تخرخوا
 الحهاد
 المتحلمين
 عن الحهاد د
 كالتساء
 تنزهق
 تنخرج
 أرواحهم
 الطؤل
 العمد والسعة

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَنَّهُ فَلَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَكِرَحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكُرِهُو آ يُجَهِدُو بِأَمْوَ لِمِمْ وَأَنفُسِهُ مِن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُو لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرَّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُو يَفْقَهُ نَ ﴿ فَأَيْضَحَكُو قَلِيلا وَلْمَكُو كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَة مِّنْهُمْ فَاسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُو مَعِي أَبدا وَلَن نُقَيْلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُورَضِيتُ مِ إِلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ إِنَّ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداوَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَلْسِقُونَ إِنَّ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم جَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُنَ شَي وَإِذَا أُنْ لَتُ سُورَةً أَنَّ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أَوْلُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُ مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللَّ

النّسَاء النّسَاء النُسَاء عن الحُوالفِ عن الحُوالفِ عن الحُهاد الْمُعَنْفِرُون الْمُعَنْفِرُون المُعَنْفِرُون المُعَنْفِرُون الكافِئة الكافِئة عن الكافِئة أو دنت المُعَنَىء به عَمْلَة ما و دنت عَمْلَة ما و دنت عَمْلَة ما و دنت وتَعْمِثُ و وَعَمْلَة ما وَعَمْلَة وَعَمْلِهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلِهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعِمْلُهُ وَعَمْلِهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُونَ وَعَمْلُونُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُونُ وَعَمْلُهُ وَعِمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وعِمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعِمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَا

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوا لِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُ بَ إِنَّ لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَ لَيْهِكَ لَا مُأْلَخَيْرَ فَيَ وَأُ لِيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّتِ بَحُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِ عُلْآ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلْمُعَدِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَ ابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُولَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِمُ الله النُّهُ عَلَى الشُّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْ فُور رَّحِمُّ اللَّهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّاأً لَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُ نَ ﴿ إِنَّ هُ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ وُرُضُوا بِأَ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ



رجس قدر قدر عرامة
 وحسرانا وحسرانا يشتظر
 أوب الدور ومصائبة
 الضرو والشرة
 الضرو والشرة

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّاتَعْتَ ذِرُوا لَن نُّوَّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ ثُمَّ تُرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَ لَهِ فَيُنَّتِ ثُكُم بِمَا كُنتُوتُعُمَا نَ إِنَّ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَ لَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ أَنْ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِ نَ اللَّهُ اللَّمْ الْمُنْ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ الللْمُعِلَّالِمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُواللِمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْم حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ لَهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُوا لِدُّوآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَتِ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّإِنَّهَا قُرْبَة لَّهُمْ سَيْدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ رَّحِيُّ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَّحِيُّ إِنَّ

ا مُوَدُوا وتدرَّبُوا وتدرَّبُوا تُسمّى بها حساتهم وأموالهم المُمايية أو رحمة مؤخرون عى قول التَّوْبة

وَ السَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَ الْأَنصَارِ وَ الَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَان رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْكَالُّهُ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنَأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُو عَلَى ٱنِتْفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ يَحُنْ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَىٰعَنَابٍ عَظِيم الله وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوجِمَ خَلَطُو عَمَلُاصَلِما وَءَاخُرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيُّ إِنَّا خُذِمِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَعِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَا تَكَ سَكُن لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقُبِلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ النَّ وَقُلِ ٱعْمَلُو فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلُهُ ورَسُولُهُ وَ لَمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَاشْهَدَةِ فَيُنِتُّ ثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْأَنَّ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ ٱلله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكَمُّ النَّا

بد ۲ حرکات لرومیا ﴿ بد۲ و ۱۶ و ۲ حوارا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اجاء، ومواقع العنه ، حرکتان ﴿ فَحَدِهُ الْعَامُ مُوكِنانَ ﴾ فضيم

ضراراً
 مُضارة لِلْمُؤمس
 إرْصاداً
 تَرَقُهُ والْيَظَاراً

■ على شفًا على طَرُف وخرْف

# جُرُفِ

هُوَٰقٍ . أو بئرٍ لم ثُبنَ بالحجارة

هاړ
 منصد ع
 أشفى على
 التهدم

قائهاز به
 فسقط السیال

> الحرب الحرب الحرب

وَالَّذِينَ ٱتَّحَاذُو مَسْجِدًا ضِرَارا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِقَابَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنَّ أُرَدُنا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَثُّمُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ النَّ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدُ النَّمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوي مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَال يُحِبُّونَ أَ يَنَظَهُ رُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِنَ شَيُّ أَفَمَنَ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ لَا يَزَالُ مُنْيَنَّهُمُ ٱلَّذِي بَنُوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللَّهُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْحِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَنْلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَالِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَ لَقُ رَءَانِ وَمَنْ أُوْفِ بِعَهْدِهِ مِن ٱللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلِي وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

= السَّائِحُونَ الُغُرُ اة

> لأوامره ونواهيه

خَوْفاً من رَبِّهِ

التَّخْلُف عِ الجهاد

■ لأو اه كَثِيرُ التَّأُوُّهِ

الْعُسْرَةِ

■ يزيغ يَميل إلى

المجاهِدُونَ أُو الصائكمون \* لحدود الله

ٱلتَّنَيْبُونِ ٱلْعَنبِدُونِ ٱلْحَنبِدُونِ ٱلْعَنبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ إِلَمَعُرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَمَ فِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُوْمِدِاتَ إِنَّ مَاكَاتَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَنَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواۤ أَلِي قُرْبِكَ مِ ابعَدِ مَاتِبَيِّ فَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِمِ اللَّهِ وَمَاكَات ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاءَ مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِمَ لَأُوَّاهُ حَلَّمُ ا وَمَاكَاتَ اللهُ لِيضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ هُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الشَّاإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِهِ رِي اللَّهِ لَقُد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى

مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوف رَّحِمُ اللهُ

ٱلنَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي

سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ

بما رخبث
 مغ سعتها
 لا يَرغُبُوا
 بأنفسهم
 لا ينرفغوا بها
 نصب
 نعب ما

مُخاعَةً ما

يغيظُ الكفارُ
يُعْصِنْهُمْ

و محتملة

 نیّلاً شیئاً پُدال ویؤحد

لينفؤوا
 ليخرُحُوا
 إلى الحهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُو حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوا أَن لَّامَلُحِكَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مَ لِيتُوبُو أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لَنَّوابُ ٱلرَّحِ مُ ١ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِةِ نَ إِنَّ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَر رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانصَبُّ وَلَا مُخْمَصَ أَهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجَرُ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُوا يَعْمَلُ نَ إِنَّ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَّنَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِنُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَارَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُ نَ الْمُ







عِلْظَةُ
 سَبّة وحشوبة
 بِخِساً
 بِهَافاً
 يُفْتئُونَ
 بِالنّشْدَائِدِ
 بِالنَّشَدَائِدِ
 والبلايا
 صَغَتْ وشاقً
 صَغَتْ وشاقً
 عَشَكُمْ



رفيعةً • بالقسط

> بالعدُل ا خميج

ماء بالع عاية الحرارة

## 

الَّرْ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ أَكَانَ إِنَّاسِ عَجَبًا

أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُرَجِمْ قَالَ ٱلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَذَا

لَسَجِر مُّمْ إِنَّ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ

إِلَّامِ البَعْدِإِذْ نِهِ عَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُ نَ آلَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدَوُّا ٱلْخِلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱصَّلِحَتِ

بِٱلْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَ فَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ

أَلِيمُ إِمَا كَانُوا يَكُفُّرُ فَ فَيُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيامً وَ الْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا زِلَ لِنَعْلَمُوا عَدُدُ ٱلسِّنِينَ

وَ لَحِسَابٌ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا إِلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ن فحدد الراء فنف

🌡 🐧 احقاء، وبواقع الص النفاد وبالإسقط ل سدًا ٦ حركات لزوما ال مدّ ١ و ١ او ٢ جيوازاً مد واهب ٤ او هجركات الله سدّ مسركاسان إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيِّ وِٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا جَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلْ نَ ﴿ اللَّهِ أَلْيِكَ مَأْوَلُهُمُ ٱلتَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُ نَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ بَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمُّ تَجْرى مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّهِ مِ (أَ) دَعْوَ هُمْ فِيهَا شُبْحَنك ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُم وَءَاخِرُ دَعُو هُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ إِنَّ ﴿ وَلُوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم دِالْحَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهُمْ يَعْمَهُ كَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَ أَبِهِ عَأُوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَأُن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمْ سَنَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَدُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمُوا وَجَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم وِ أَبْيِنَتِ وَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ كُذَلِكَ بَعِزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنَ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَأُ نَ الْ

القُضي إليهم أجلهم لأهلكوا وأبيدوا طُغيانهم تجاؤرهم التحدد الكثر الكثر الكثر الكثر الكثر الراشد أو

■ الضُّرُّ الحَهْدُ واللاء

يتُحَيِّرُ و ن

■ دَعانا لجَنبِه

مُلْقَى لِحَسْهِ

اسُّتمرُّ على حالته الأولى

> ■ القُرُون الأمَم

خلائف
 خلفاء

■ آذراكم به
 آلا أغلمتكم به
 الا أغلم به
 الا أغلم به
 الا أغلم به

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَ ذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَامِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنَّ إِنّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِم مِ (أَنَّ قُل لَّوْشَاءَ ٱللهُ مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَ لَكُمْ بِهِ فَقَدُ لَبِثْتُ فيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُ نَ إِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلًا عِشْفَعَوْنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُ كَ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُوا وَلُو لَاكَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بِنِّنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُ كَ الْنَا وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّيِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنظرِنَ إِنَّا

ضراء
 مائية و بلية

■ مُکُ

دفع وطَعْنُ • عَاصِفٌ

شديدة الهنو • أحيط بهم

> أَهْلِكُوا تَنْغُونَ

يُفْسدُون • زُخوُفها

> النبات • خصداً

لم تُغنَ
 لم تُمْكُثُ

زُرُوعها و لم ثُقِمُ

مضارتها بألوال

كالمخصود بالماحل

وَإِذَا أَذَقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّ أَبِعَدِضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمَكُرُ نَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِحَتَّ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيِّبَة وَفَرِحُو بِهَاجَآءَ تَهَارِيحُ عَاصِف وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَان وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَ مِنَ ٱلسَّكِرِنَ (أَنَّ فَلَمَّا أَنِحَ هُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيَا وَ ٱلدُّنيَّا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمْ فَنُنِيَّ ثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَا بِي إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَدِ وَٱلدُّنْيَا كُمَّاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَخْلُط بِهِ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَالْأَنْعَمُ حَتَّ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظُرِ الْمَلْهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَ هِمَا أَمْنُ نَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كُأَ لِمُ تَغْنَ بِ لَأَمْسِ كُذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُ نَ (إِنَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدُعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَ يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطَ مُّسْنَقِعِ (وَأَ)

المعاد ودالاسقط ﴿ العنه

صد ٦ حـرک لروب أأ مدً١ و١١و ١ حـوارأ
 ه د واحب ٤ او ه حرکان الله مــرکـــال

■ لا يُؤهلُ لا يغشي

= قنرُ

دُحال معه سوادً

. . . . . .

أثرُ هُوابٍ

**≡ غاصم** مانع من عداره

■ أغشيث

كبيت وألبست

■ مکانگم

الزُّمُوا مَكَانَكُمْ

فزيلاً بشهم

فرقنا وميزنا يينهم

تَبْلُوا
 تَخْتَبِرُ وتَعْلَمُ

تاه د داد

■ فَائِي تُصْرَفُونَ فَكَيْفَ يُعدَلُ بِكُم

عن الحق

أ =حقَتْ

ئىتىت

اللَّذِينَ أَحْسَنُو الْخُسُنَى وَزِيادَة وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَر وَلَاذِلَّةُ أَلْ لَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ ﴿ وَ لَذِينَ كُسَبُو ٱلسّيَّاتِ جَزَّآءُ سَيِّعَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَا لَمُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأُنَّمَا أَغْشِيتُ وُجُوهُ هُمْ وَظِعامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُ لَيِّكَ أَصْعَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ اللَّهُ وَيُوْمَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُرْ فَزيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكَّا وُهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُ انَ ﴿ إِنَّا فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ البَيْنَ نَاوَيينَكُمْ إِن كُنَاعَنَ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِران اللهُ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِمًا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُو يَفْتَرُ نَ إِنَّ قُلْمَ يَرْزُقُكُم مِنَ ٱسْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَ يَمْلِكُ ٱسْمَعُ وَالْأَبْصَارُ وَمَ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُ نَ ﴿ اللَّهُ فَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا أَضَّلَنُلُ فَأَنَّ تُصَّرَفُ نَ آتُ كَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّ

فحدم الراء و معنة

ا 🔵 احقاء ومواقع الفنة , حركد ا فدعاد . ومالا بنقط مداً ٦ حركات لزوماً ﴿ مدّ ١ او١٤ ٦ جوازاً
 مداً واحدياً او هحركات ﴿ مدا حسركتسان أَ

■فأتَّى ثُوْفكُون فكيْف تُصْرُوونع قصد السَّيل ■ لا يَهِدِّي

> ■ تأويلُهُ تفْسيبرُهُ أو عاقبتُهُ آبان

قُلْهَلْمِن شُرِكَابِكُرُمَّ يَبْدَقُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَقُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُ نَ ﴿ إِنَّ قُلْهَلْمِن شُرَكَا بِكُرْمٌ بَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ مَهُدِى لِلْحَقِّ أَفْهُ مَهْدِى إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقّ أَ يُنَّبِعَ أَمَّ لَّا يَهِدِّى إِلَّا أَيُهَدَى فَالكُوكِيفَ تَعَكُّمُ كَ الْكُولِيفَ تَعَكُّمُ كَ الْكُ وَمَايِنَّهِ عُأَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَدُ نَ (أَنَا وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَ انْ أَ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبَ فِيهِمِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِ نَ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَ لَّهُ قُلُ فَأْتُو بِسُورَة مِّثْلِهِ وَ دُعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَدِقِ نَ الْآَا بَلْكَذَّبُو بِمَالَمْ يُحِيطُو بِعِلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَ نُظُرِّكُيفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِ نَ الْآيَا وَمِنْهُم م يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم م الله يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ وِ لَمُفْسِدِنَ إِنَّ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي ع مِمَّاتَعُمَا نُ وَإِنَّ وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُو لَا يَعْقِدُ نَ اللَّهِ

. ٦ حيركات لروما 🚿 عدة ويَّاو ٦ حيوارا واحديًّا او هجركات 🚿 عد حسركسار 🌾 المعالق الله المعالق المعالق

فائتين الله بالهرب

وَمِنْهُم مَّ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُو لَا يُعْصِرُ كَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ أَنَّ اسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱنَّاسَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ ﴿ وَيُومَ يَحَشَّرُهُمْ كَأَ لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَة مِّنَ أَنَّهُ إِيتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُول بِلِقَآءِ ٱللهِ وَمَا كَانُو مُهَتَدِنَ ﴿ فَإِلَّهُ وَإِمَّانُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَالُ نَ الْآ وَلِكُلِّ أُمَّة رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم و لِقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِ نَ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْتَقَّدِمُ نَ (اللهُ قُلُ أَرْءَ يُتُمُّ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيكًا أَوْنَهَا رامَّا ذَا يَسْتَعَجُلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُ نَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْ مُ بِلِحِ ءَ ٱلْكَنَ وَقَدْ كُنْمُ بِهِ تَسْتَعَجْ أَنَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُو ذُوقُو عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُ نَ إِنَّ اللَّهِ وَيَسْتَ بِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِز نَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّو ٱنَّدَامَةَ لَمَّارَأُو ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِ لَقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ( اللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ( اللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ( اللَّهِ حَقَّ وَلَكِينَ عُلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْعَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا أَنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِ رَّبَكُمْ وَشِفَآء لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدى وَرَحْمَة لِلمُؤْمِدِ نَ الْإِنَّ قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو هُوخَيْرِ مِّمَا يَجْمَعُ نَ إِنَّ قُلْ أَرْءَ يُتُّم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَزْقِ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُ كَ إِنَّ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكِدِبَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّ لِعَلَى ٱنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُ نَ إِنَّ وَمَاتَكُونُ فِي شَأَن وَمَانَتُلُو مِنْهُ مِن قُرْءَان وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

الُغم والأسف المغم والأسف أخروي الخمووي تكدلون تكدلون المغمون في شأن في المغمون فيه المغمون فيه

■ التُذامة

تشْرُغُون فيه • ما يَعْزُبُ ما يَنْعُدُ ومَا يَعِيبُ

- مِثقال ذَرَّةِ وزْن أصعرِ سَلْةِ

فِيدُومَايعَ زُبُءَ رُبِّكَمِ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّهِ بِي اللَّهُ

البرزة الغلبة والقُدرة الغلبة والقُدرة يخرُصُونَ يَحْدُرُصُونَ لِيَحْدُرُ مِنْ وَالْفَدرة يَحْدًا لِيسْنُونِهُ لِيسْنُونِهُ الله تعالى الله تع

حُجَّةٍ وبُرهَانِ

أَلْآ إِنَ أُولِيآء ٱللَّهِ لَاخُوفْ عَلَيْهِ مَولَاهُمْ يَعَنُ أَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَدَةِ وَٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِ مُ إِنَّ وَلَا يَعَدُّنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ أَسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ فَيْ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ شُرَكَاءً إِيتَبِعُونَ إِلَّا ٱظُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُ نَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنَّالَ لِسَنْ صَحْنُوافِيهِ وَالنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَت لِقُوْم يَسْمَعُ كَ إِنَّ قَالُو ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَةً هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَن مَ ذَأَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ نَ اللَّهِ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ نَ إِنَّ مَتَعْ فِي ٱلدُّنْكَ اثْمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَ انُو يَكُفُرُ نَ إِنَّ



■ کبر

= غُمَةً

عطم وشقي طويلأ = فَأَجِمِعُوا أَمَّرَكُمْ صمموا على إهلاكي صيقا وهما = اقصارا إلى انْفدُو ا قصاء كم في لا تُمْهِنُون

> ■ نطبع يحتم

■ لتأفتيا لتنوينا وتصرف

اللهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتُذَكِيرِي بِتَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُ نِ إِنَّ فَإِن تَوَلَّتْ تُمْ فَمَاسَأَلْتُكُرُمِّنَ أَجْرَّانِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْأَيْ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِاللِّنَا ۚ وَانْظُرْكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِنَ اللهُ ثُمَّ بِعَثْنَامِ مُعَدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَالْمُوهُم إِلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِنَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَامِ أَبَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلا مِ بِعَايَئِنَا فَ سَتَكُبُرُو وَكَانُو قُومًا مُجْرِمِ نَ (فَنَ) فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُو ٓ إِنَّ هَذَا لَسِحْرِمَّةِ نَّ الرَّا قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمَّ أَسِحْرُهَ ذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّحِرُ نَ الْإِنِّ قَالُو أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْ نَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِبْرِيّاء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُما بِمُؤْمِدِ نَ (١٠)

اليتلبهم ويعديهم المفته المفته المفته الموضع عذاب لهم المقومكم المقومكم المفته المفته المفته المفته المفته المفته المفته على قلوبهم المنت على الموالهم المنت عليها

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِ مِ (إَنَّ فَلَمَّاجَاءَ أَسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُو مَا أَنتُم مُّلْقُ بَ إِنَّ فَكُمَا أَلْقُو قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُ بِهِ ٱسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِنَ اللَّهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُ نَ آَنُا فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّة مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُوف مِن فِرْعَوْنَ وَمَلاٍّ هِمْ أَيفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كَنْتُمْ ءَامَننُم بِأَللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوكُّلُو إِن كُننُم مُسْلِمِ نَ ﴿ فَالُّو عَلَى للَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَة لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ مَن الْأَهُ وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكَفِرِنَ (إِنَّ وَأُوْحَيْنَ إِلَى مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَنْ تَبُوَّءَ الْقَوْمِ كُمَا بِمِصْرَ بِيُوتا وَاجْعَلُو بِيُوتَكُمْ قِبْلَة وَأُقِيمُو أَصَّا مَّ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِدِ نَ إِنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَّةِ وَ ٱلدُّنْيَارَبِّنَا لِيضِلُّو عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْعَلَىٓ أُمُولِهِمْ وَشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُو ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ الْمَالِكُولِمَ



ت بغياً وعدواً ظيماً واعتداء

آلآن
 آلآن لؤمن

آية
 عثرة وعطة

■ بۇأنا أسكىًا

مبرأ صدق
 مبرلاً صالحاً
 مرصيا

الممترين
 الشاكيس
 المقرل لي

قَالَ قَدْ أُجِيبَ دَّعُوتُكُماهُ سَتَقِيماوَلانَتَبِعَآنِ سَبيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِّ إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنَّكُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدَّرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بَوْ إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ إِنَّ عَالَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِ نَ إِنَّ وَ لَيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَفِلْ نَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ أَنَ وَلَقَدَ بُوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوّاً صِدْق وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فيمَا كَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُ نَ ﴿ ثِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْك فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْحِتَابِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُو إِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَلِيرِ نَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ نَ الله وَلُوْجاء تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُو الْعَذَابَ الْأَلِمُ اللهُ

معدم الراء معدد

. .

عد ۴ حركات لروضا العدة وغاو 1 حوارا
 عدر واحدي ٤ او ۵ حركات العدر حدركسان

سُنُورَةُ يُونِينَ ١٠

الرُّ جَسَ الغدات . أو السُّخط خيفاً ماتِلاً عن الباطلِ إلى الدَّينِ الْحقِّ

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُو كَشُفْنَاعَنُهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَا وَٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَهُمُ إِلَى حِنِ اللَّهِ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ عُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِدِ نَ (إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّحْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُ نَ إِنَّ قُلِ ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لُأَرْضِ وَمَا تُعْنِي ٱلْآيتُ وَ لَنُذُرُ عَن قَوْم لَّا يُؤْمِنُ نَ إِنَّ ا فَهُلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوْ امِن قَبْلِهِمْ قَلْهُ نَنْظِرُو إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِرِ فَي اللَّهُ ثُمَّ نُنجَى رُسُلُنَا وَ لَّذِينَ ءَامَنُو كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِدِ نَ النَّا قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمْ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّلِمِ نَ إِنَّا

وَإِ يَمْسَلُ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ لِلَّا هُوَ وَا يَمْسَلُ اللهُ وَعَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو خَلُ اللّهُ وَهُو خَلْ اللّهُ وَهُو خَلِ اللّهُ وَهُو خَلِ اللّهُ وَهُو خَلُ اللّهُ وَهُو خَلْ اللّهُ وَهُو خَلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

سُورَة مُورِيْ

إِلْسَهُ الرَّكِنَ الْمَا أَعْكُمْ الْمَا أَعْلَمُ الْمَا أَعْمُ الْمَا أَعْلَمُ الْمَا أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُ الْمَا أَعْلَمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِلْمُ ا

ا أُخكِمت آياتُهُ نُظّمت بطمأ مُنقناً

ا فُصِّلتُ فُرِّقتْ فِ التَّنْزِيلِ

■ يَثْنُون صُدُورَهُمْ ﴿
يَطُوونَهَا عَلَى
الْعُدَاوَةِ

 يستغشون ثيابهم يُبَالِغُون في التَّستُون

رئات لروسا مد ۲ و ۶ و ۱ حـوارا برا و المعاد ومواقع للعب (حركتان) و تخديم الوساد ومركتان، و تخديم العبد (حركتان، و النقلة و النقل

(12.4

الله المنظوكم المنظوكم المنظوكم المنظومات الم

بطِرِّ بِالنَّعْمَةِ ، مُعْتَرُّ

﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَب مُّبِ نِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَهْ أُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِ أَبَعُدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرِمُ إِنَّ ﴿ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّة مَّعْدُودَة لِّيَقُولُ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ مَلْسَ مَصْرُوفًاعَنَّهُمْ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِهُ نَ اللَّهُ وَلَبِنَ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفْرُ إِنَّ وَلَمِنَ أَذَفَّنَهُ نَعْمَاءَ بَعَدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيَّاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُ زُلْ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱصَّلِحَتِ أَ لَيْكَ لَهُم مُّغَفِرَة وَأَجْرُكِ رُانًا فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بُعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِقُ إِلِهِ صَدْرُكَا أَيَقُولُوا لَوْ لَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كُنْزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِ لُ إِنَّا

لا يُنخسُون
 لا يُنقصُون شيئاً
 من أحورهم
 خبط
 مؤية
 شأ
 عؤجا

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَ لَهُ قُلُ فَأَتُو بِعَشْرِسُور مِّثَلِهِ مُفْتَرَيات وَ دُعُو مَنِ أَسْتَطَعْتُم مِن دُونِ أَللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِ نَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِ نَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُو لَكُمْ فَعَلَمُوۤ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَلَّاۤ إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُ نَ إِنَّا مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَدَة ٱلدُّنيَا وَزِينَهُا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَدُنَ الْفَقِينَ أَكْنِكُ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا آنَارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو فِيهَا وَبَطِل مَاكَانُو يَعْمَأُ نَ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بِيّنَةً مِ رَّبِّهِ وَيَتَّلُوهُ شَاهِد مِّنَّهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبْ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً أُولَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ وَالنَّارُمُوعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهُ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ م رُبِّك وَلَكِنَ أَكْ تُرالنَّاسِ لَا يُؤْمِهُ بَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَ لَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُو عَلَىٰ رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعْنَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱخْطَلِمِ نَ ١ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّا ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجا وَهُم إِ لَا خِرَةِ هُمْ كَفِرُ نَ الْأَا

مفجزین
 ماتیب عدامه
 لو أراده
 حق ؤشت . أو لا
 مخاله
 أخبتُوا
 اطْمَأتُوا وَحَشَعُوا
 الرَّاي

أوّله دود تمكّر

وَ تثبُّتِ

العرد العرد

■ أرأيتُمْ أخرُوبي

■ فَعُمِّيثُ أُخْمَتُ

أُ لَيْهِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِياء يُضَعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُو إِسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُو يُبْصِرُ نَ إِنَّ أَكْبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُو يَفْتَرُ نَ اللَّا لَاجْرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ نَ آبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُو ٱصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُو إِلَىٰ رَبِّهِمُ أَلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ إِنَّ اللَّهُ هُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ لَأَعْمَىٰ وَ لَأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا نُذَكَّرُ نَ الْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّهِ بَّ الْهِ أَو لَانَعُبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِمٍ الله عَمَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَانَزَ لَكَ إِلَّا بَشَرا مِّثْلَنَا وَمَانَزَكَ ٱتَبْعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَذِينَ الْإِنَّ قَالَ يَقُومِ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةً مِ رَّبِي وَءَاذَ نِي رَحْمَة مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرهُ إِنَّ الْمُ

وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّمْ مُلَكُوِّ رَبِّمْ مُلَكُوِّ مُرَاكِمٌ قَوْمًا تَجْهَدُ نَ إِنَّ وَيَقُوْمِهُ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَن يُهُمُّ أَفَلانَذَكُرُ نَ إِنَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا آفُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيِنُكُمْ لَ يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذَا لَّمِنَ ٱ ظَّلِمِنَ إِنَّ قَالُو يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدُ لَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱصَدِةِ نَ ﴿ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِنَ (٢٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَ تُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُريدُأُ يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَ لَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيء مِّمَا تَجْمُرُ نَ (٢٠٠٠) وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُو يَفْعَلُم نَ الْآ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا يُخْطِبِنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُ نَ الْآَثِ

ا تزذري ئسنحقِرُ

بمغحرين
 فائتين الله بالهر

■ يُغويكُم يُصلَكُمُ

فَعَلَي إِجْرَامِي
 عِقَابُ ذَنْبى

■ فَلَا تَبْتَئِسُ فَلَا تَحْزَنْ

■ بِأَعْيُننَا بِحَمْطِما وكِلاءتنا ■ يحلُّ يحث ■ التَّتُورُ تَتُورُ الحَبر المغرُوفُ

مُجْرِيَها
 وقت إجْرَائها

مُرْسَاها
 وقت إرسائها



اماؤ برام س اليأء

■ سآوي سألتحيءُ

أقلعي
 أمسكي عر إثراب
 المطر

غيص الماء

تقص ودهب في الأرض

■ الجودي

خىل بالمۇصل "ئۇدا

فلاكا

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّما مُرَّعَلَيْهِ مَلَامِن قَوْمِهِ سَخِرُو مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُو مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَّا تَسْخُرُ نَ اللَّهُ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَ يَأْنِيهِ عَذَابِ يُغَزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَاب مُّقِ مُّ اللَّهِ حَتَّ إِذَا جَآءَ أَمْ مُنَا وَفَارًا لَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ إِلَّاقَا لَّ إِنَّ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُو فِهَا بِسَمِ اللهِ مَعْرِنهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُور رَّحِ مُ اللَّهِ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كُلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل بَابُنَّ ٱرْكَ مَّعَنَا وَلَاتَكُمْ مَّعَٱلْكُفِرِنَ (اللَّهُ مُعَالِكُ فِرِنَ (اللَّهُ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّامَ رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَةِ نَ إِنَّ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا عَكِ وَيَكْسَمَا عُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَ اسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقُوْمِ ٱ ظُلِمِ نَ ﴿ فَا كَا اللَّهُ وَنَادَى نُوْحِ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

 بر كات خيْرات ناميات فَطَرِنِي خَلْقَنِي وَأَبْدَعَنِي مِدْرَاواً غَزِيراً مُتَتَابِعاً

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَاتَسْكُ لِن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ إِن الْ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمَ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُ مِنَ ٱلْخَسِرِ نَ اللَّهُ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَم مِّنَّا وَتَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أَمَم مِّمَ مَّعَكَ وَأَمْمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يُمسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِمُ إِنَّا يَلْكَ مِنْ أَبِلَهِ ٱلْعَيْبِ نُوحِهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَ صَبِرً إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُنَّةِ نَ آقَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقُومِ ٱعْبُدُو ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُ كَ (إِنَّ يَقُومِ لَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلْ نَ (أَنَّ اللَّهُ عَلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَنْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوا جُرِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ يَاهُودُ مَاجِئْتَنَابِيِّنَهُ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَالِهَ نِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِ نَ (أَقُ

اسد ٦ حسركات لروف العدد و ؛ و ٦ حسوارا أ
 مدواحب ٤ او ٥ حركات العدد حسركسان ،

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَ لِكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوعٍ قَالَ إِنِّ أَشْمِدُ ٱللَّهَ وَاشْهَدُوۤ الَّذِي بَرِيٓ ء مِّمَّا تُشْرِكُ نَ الْفَيْ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًاثُمَّ لَانُنظِرُ نِ (إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذًا بِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَط مُّسْتَقِع الْإِنَّ فَإِن تُولُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرُكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيَّا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِي ظُل الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَاهُودا وَ لَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ الْمُ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُو بِعَايَاتِ رَبِّهُمْ وَعَصُوا رُسُلَهُ وَ تَبَعُقَ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعَنِدِ (أَنَّ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُو رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدالِّعَادِ قَوْمِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَأَخَاهُمْ صَلِحَأَقَالَ يَقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ هُو أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَسَتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيب مُجِّع بُ الله قَالُو يَصَلِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَهَ ذَا أَنْنَهَ مَا أَن نَعَبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابِ آؤُنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مْرِبِ (أَنَّا



■ اغتراك أصائك ■ لا تُنظِرُون

لا تُمْهِلُون ■ آخذٌ بناصيتها

مَالِكُها وقادرٌ عليها

شديد مضاعف

متغاطم متكثر

مُعايدِ للبُحقُّ مُحاس

ا جبار

ا تعدا

15 Na ≡ مُريب

مُوقع في الرِّينة والقىق

قَالَ يَقُوْمِ أَرَءَ يُتَّمِّ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنَ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَغْسِرِ إِنَ وَيَقُومِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِمُوَّءٍ فَيَأْخُذُكُرُ عَذَابٌ قَر بُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُ بِ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَ نَاصَلِحا وَ لَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِإِنَّ رَبُّكَ هُو ٱلْقُويُّ ٱلْعَرْرُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُو ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَشِمِ نَ الله كَا لَهُ يَغْنُوا فِهِما أَلْا إِنَّ تُمُودَا كَ فَرُوارَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدا لِّتُهُ دَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ إِ لَٰ الشَّرَى قَالُوا سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِهِ فِي فَلَمَّا رَءً أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا أُرْسِلْنَ إِلَى قَوْمِ أُ طِ (إِنَّ) وَامْرَأَتُهُ قَايِمَةً

أعبروني ■ تخسير خسر ال غصيته ■ آبة معحزة دالة على نىۋىتى ■ الصيّخة صوت من السماء مهلك = جاثمين مَيْتِينَ قَعُوداً ه لم يغنوا لمْ يُقِيمُوا طويلاً في رغد بعجل خبید مشوعي على الحجارة المحماة في حُفرة ■ نكرهم

أزأيتم

أتكرهم ونفر أؤجس منهم

أُحْسُ فِي قلمه مبهم

■ خيفة خُوْ فأ

فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِ وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُ بَ اللَّهُ

مَجِيدٌ
 والإحسانِ
 والإحسانِ
 الرّوغ عُ
 الحَدُّفُ والفَرْعُ
 تَخْيرُ النَّارُهُ مِن
 خوفِ الله
 مُنيبٌ
 مُنيبٌ
 سيء بهم النّهُ المساءةُ
 سمجيتهم

طاقةً وَوُسْعاً عصيبٌ شديدٌ شرُّهُ

الله يُهْرَعُونَ إليه يسُوقُ بعصُهم

بعضا

■ خني

خاجَةٍ وأرَبٍ -

آوي
 أيضم أو أستنبذ

 ■ بقطع بطائفة

قَالَتْ يَنُونِلَتَيْءَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عَجِبُ إِنَّ قَالُوا أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَّكُنَّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيد بَجِ لَّ الرِّبِي فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلْ طِ (إِنَّ) إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّن بُ إِنَّ إِنَّ إِبْرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْ رُبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ عَيْرُمَنْ دُ دِ (إِنَّ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيءَ بِهُ وَضَاقَ بِهُمْ ذَرُعا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِ بُ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّ عَاتِ قَالَ يَقُومِ هُنَؤُلآءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهُرُلُكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُحَنُّرُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱليَّسَ مِنكُرُ رَجُل رَّشِ لُّ إِنِّ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَنْعُلَمُ مَانُرِيدُ الْهُ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِّنِ شَدِ دِ إِنْ قَالُواْ يَـلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَى يَصِلُوٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِن مُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِبِ اللَّهُ

فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَة مِن سِجِيل مَّنَفُ دِ (اللهُ مُسَوَّمَةُ عِندُرَيِّكُ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُو ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُو ٱلْمِكْيَالَ وَلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَحَكُم بِخَيْر وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عُمِ طِ إِنَّ وَيَقُومِ أَوْفُو ٱلْمِكَيَالُ وَالْمِيزَانَ إِلْقِسُطِّ وَلَاتَبْخَسُو ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْنُو فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِنَ الْأَنْ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرِ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِي ظِ إِنَّ قَ الْوِيسُ عَيْبُ أَصَا لَيْكَ تَأْمُ كُ أَن نَتُرُك مَايعَبُدُ ءَابَا قُنِاً أُو أَن نَفْعَ لَ فِي أَمُو لِنَا مَانَشَا عُلَا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱرَّشِدُ الْآِنِي قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُشْمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَة مِّ رَّيِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِأَللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِ بُ الْمِي



ا سِجْيلِ طِيس طُنح بالبار

منضود
 مئتابع في الإرسال

■ مُسُوِّمَةُ مُعلَّمَةُ للعداب

> ■ يوم مُجِيطٍ مُهْلكِ

■ لا تُبخسُوا لا تُنقُصُوا

◄ لا تُغشَوا
 لا تُفسدوا أشدً
 الإفساد
 ■ نقشة الله

ما أيقاهُ لكُمْ ص الحلال

■ أرأيتُمْ أخرُوبي

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شِقَاقِي أَيْصِيبَكُم مِثْلُمَا أَصَابَ ■ لا يجومنكم لا پکسنگ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقُومَ هُودٍ أَوْقُومَ صَلِحٌ وَمَاقَوْمُ لُوط مِنكُم ■ رهطُك حماعتث وعشيرنث • و راء كم طهريا بِعِدِ اللهِ وَاسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مسودا وراء ظهُور كُمْ رَجِيم وَدُ دُ اللَّهِ قَالُو يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرا مِّمَّا تَقُولُ • مكانتكم عاية تمكُّكُمْ م أمركم وَإِنَّا لَنَرَ لَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْ طُلَكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنْتَ ■ ارْتقبُوا التطروه عَلَيْنَابِعَزِزِ اللَّهِ قَالَيَ قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ■ الصّخة صوت من السماء ٱلله وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعُمَلُونَ مُهُلَثُ = جاتمين مُحِ طُل اللهِ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُو عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَمِلٌ ميتين قُعُوداً الم يعودا لم يُقيمُوا طويلاً في سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَاب يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَ رعد المدا كَذِبُو رَتَقِبُو إِنِّي مَعَكُمْ رَقِبُ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَ 15 yes ■ بعدت أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَّا وَأَخَذَتِ ھيڪٿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَيْمِ نَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كَأَ لَمْ يَغْنُو فِيهَا أَلَا بُعْدَالِمَدْيِنَ كَمَابِعِدَتْ ثُمُّ دُلْقِ وَلَقَدْ

> صد ت حركات لزوساً ﴿ مدَّا لوءًاو ٦ صوارًا مدّ واحدية او هحركات ﴿ مدَّ حسركسبان ﴿ ﴿ لَا لَهُ الْمُعَامُ ، ومالا بقط ﴿ وَلَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمَلَإِ يُهِ فَأُنَّبَعُوا أَمْ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْ فِرْعَوْنَ بِرَشِهِ لِا

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَن شُبِنِ اللهُ إِلَى فِرْعَوْنَ

يَتَقَدُّمُهُمْ = الرِّفْدُ المرفودُ العطاء المعطى لهم عافي الأثر ؛ كالزرع المحصود اغير تتبيب عير تخسير وإهلاك إحراج التَّفس من الصدر ردُّ النَّهُس إبي ع غير مجذود عير مقطوع

= يقدُمُ قومهُ

■ خصيد

= زفير

■شهيق

الصدر

يَقُدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأُوْرَدُهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُ دُ اللَّهِ وَأَتْبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعْنَةُ وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ بِئْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُ دُ الْآَقِ ذَلِكَ مِنْ أَبَاءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آبِم وَحَصِد للهُ إِنَّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُو أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغُنْتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْء لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْدِ بِ لَإِنَّا وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ, أَلِيمُ شَدِ دُلْنِهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهَ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْم مِحْمُوع لَّهُ أَنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْم مَّشْهُ دُّ اللَّهِ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَل مَّعَدُ دِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُو فَفي ٱلتَّارِ لَمُنْمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِي قُ النَّا خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمُوتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالَ لِّمَا يُرِدُ الله الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُو فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَ الْمَارَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعَذُ دِ لَا اللَّهُ مَوْتُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَمْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ



لا تطغوا
 لا تحاوروا
 ما خد لكم
 لا تركفوا
 لا تجبئوا
 القرون
 الأمم
 أولوا بقية
 أوروا
 أثرفوا
 أثرفوا
 أثرفوا
 أثرفوا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَة مِّمَا يَعْبُدُ هَ وَلا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُ صِ الْبَا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكَّ مِنْهُ مُرِبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَ لَهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَدِ رُ الله فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُو إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَ ثُمَّ لَانْتُصَرُّ بَ شَ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَاةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسِّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى إِلدَّكُرِنَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بَقِيَّة يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَاتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُو مَا أَتُرِفُو فِيهِ وَكَانُو مُخْرِم سَ الله وَمَاكَانُ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُ نَ اللَّهُ

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُغَنلِفِينَ إلاّم رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَا نَشَيْهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَكُلًا نَقَصُ كَلَمَةُ رَبِكَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ وَكُلًا نَقَصُ عَلَيْكَ مِنْ الْبَاّءِ الرُّسُلِ مَا نُشَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ البَّاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ البَّاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ الْمُعَلِّمِ فَا الرَّسُ لَا الرَّسُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَوْمِ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا وَلَكُومُ وَالنَّالُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكُ فِي عَلَيْ عَمَا اللَّهُ مَلُ فَلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَا رَبُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكُ بِعَنْ إِلَيْ عَمَا التَّعْمَا اللَّهُ مَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

المُورَةِ يُوسُمِونِ اللهِ اللهِ

بِسْ لِللهِ الرَّمْ الرَّالَةِ عَرَالَ الْمَاكِنَ الْمُولِي الْمُولِي إِنَّا اَنْ لَنَاهُ قُرُء نَاعَرَبِيًا الْمَولِينِ فَيُ إِنَّا اَنْ لَنَاهُ قُرُء نَاعَرَبِيًا لَمَ الْمَولِينِ فَيْ إِنَّا اَنْ لَنَاهُ قُرُء نَاعَرَبِيًا لَعَالَى الْمُولِينِ فَيْ الْمُؤْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْمُعَالِمُ

ك كال

أمركم

احفاء، ومواقع العنه حركتان؛
 ادغاء، ومالا بنفت
 ادغاء، ومالا بنفت

عددٌ ۲ حركات ازوماً ۞ مدّ۲ او ١٤ و ٢ جوازاً
 مدّ واحب ٤ او ٥ حركات ۞ مدْ حسركانسان

■ يَجْنَيكَ يَصْطَفِيكَ لأَمُور عظام

■ تأويل الأحاديت معير الرؤيا

> ا عُصَةً حماعة كماة



■ ضلال حطأ في صرف محته إليه

■ اطرحُوهُ أَرْضاً أغُوه في أرص

> ىعبدة ■ يخل لكم

يخْلُصُ لَكُمُ غيابة الجبّ

ما أطلم من قعْرِ الْمئر



■ السيّارة المسافرين

يتوسّعُ في الملادّ

■ يلعث يسابق دلسهام

رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَتُمَّ هَاعَلَىٰٓ أَبُونِكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ مَكِمُ إِنَّ اللَّهُ الْقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَتُ إِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُو لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالُمُّ إِنَّ ٱفَّنْلُوا يُوسُفَ أُوِا طُرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ قُومًا صَلِحِينَ إِنَّ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُو يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيلبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِنَ إِنَّ قَالُوا يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَانًا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُ نَ إِنَّ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَكَ ايَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ. لَحَ فِظُ نَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَ يَأْكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ إِنَّ قَالُوالَيِنَ

قَالَ يَكُنِيَّ لَا نُقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ والكَكِيدُ

إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَنِ عَدُوَّمُّ بِنُّ إِنَّ وَكُذَاكَ يَعْنَبِكَ



مد ٣ او ١٤ و حدوارا محمد عليه المعاد ومواقع العد مد حسركنسان المحمد المعاد ، ومالا بلفط

أَكَلُهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُ نَ إِنَّا

■ أجْمَعُوا عرّمُوا وصَمَمُوا

تنستبق الرمي الرمي السيقام

■ سۆڭڭ

زيَّتْ أو سهَّتْ واردْهُمْ

مَنْ يتَقَدَّمُهُمْ لِيسْتَقِيَ لِم

■ فَأَدُلَى دَلْوَه
 أرسلها في الجُبِّ

المِمَالُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وه

حرر-أخفوة عن بقية الرُّ فقةِ

■ بضاعة

متاعاً للتُحَارُةِ

**≡ شَرُوْهُ** نَاغُوهُ

يخس نقصاماً

طاهراً ا تحرمي مَثوَاهُ

اجعُلی محلٌ إقامتِه كريماً

غالب على أمره
 لا يقهرُه شيء ،
 ولا يدفعه عنه

أحدّ = أشدَهُ

مُتهى شدَّتِه وقوّته

فَكُمَّا ذَهُ بُواْبِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِتُنْبِّنَا لَهُ مِ إِلْمُ هِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُلُ نَ (فَ) وَجَاءُونَ أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبُكُ نَ شَ قَالُوا يَكَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبْ بَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلُوحَ نُنَّا صَدِقِ نَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَى قَمِصِهِ بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرٌ جَمِيلَ وٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُ نَ إِنَّ وَجَآءَتَ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوهُ قَالَ يَ بُشْرَىٰ هَذَاغُكُم وَأَسَرُّوهُ بِضَعَة وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُ نَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَغْسِ دَرَهِمُ مَعَدُودَةِ وَكَانُوافِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِتَ شَيَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَالُهُ مِن مِصْرَلِا مَرَأَتِهِ عَأَكُر مِي مَثُواللهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدْأُوكَ فَكَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ شَا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَاللَّهُ مُكُمًّا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَكُذُ لِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِ انَ اللَّهُ

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَبَ ■ راودته تمحنت لمواقعته وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواى ايَّاهَا = هيت لك أشرغ وأقبل إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُ نَ شَيَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا س معاد الله أعود بالله معدا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَنَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ ■ الخلصين اعتارين لطاعتنا وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا وَاسْتَبَقَا ■ قدَت قميصهُ قطعته وشقته ■ ألفيا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ وحدا = شغفها حُبّاً قَالَتُ مَاجِزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ حرق حُنَّهُ سُويْداء أَلِي مُ الْمِ اللهِ عَلَى وَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِ دَشَاهِد مِّنْ أَهْلِهَ ۚ إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَذِبِنَ إِنَّ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِةِ بَ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيٌّ فِي يُوسُفُ أَعْرِضَعَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَ لِيكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِ نَ



الْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتْرُ وِدُفْنَاهَا

عَن نَّفُسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَعَهَا فِي ضَلَل شِّبِنِ إِنَّا لَنُرَعَهَا فِي ضَلَل شِّبِنِ

و سائد يتكئر دُهِشْنَ برؤية حماله العائق ■ قطعن أيْدِيهُنَ ■ فاستغصم امتنع امتناعا ■ أصنب إليهنّ أمِلُ إلى إحاليتهنّ عِساً يُؤُول

■ مُتُكُا ۗ

عليها ■ أكبرنه

حدشها ■ خَاشِ لله

تىريها لله

سديدأ

■ خَمْراً

إلى حمر

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّاوَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَاهَنَدَابَشَرَّا إِنَّ هَنَدَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمُ النَّهُ قَالَتُ فَذَ لِكُنَّ ٱلَّذِي لَمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْرَوَ نَتُّهُ عَن تَّفْسِهِ وَ سَتَعْصَمُ وَلَمِ لَمْ يَفْعَلُ مَا ءَا مُرُهُ لَيْسَجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاعِرِينَ الْآيَّ قَالَ رَبِ ٱلسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّايِدُعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُرُ مِّنَ ٱلْجَهل نَ المُناكُ فَاسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَعَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوا اسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْأَنَّ ثُمَّ بَدَالْهُم مِن بَعْدِمَا رَأُو ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَثُ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرْنِيَ أَعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ ٱلْأَخُرُ إِنِّ أَرْنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَةُ نَبِتَنَابِتَأْوِيلِهِ إِنَّانَوَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقًا نِهِ إِلَّا نَبَّأَثُكُما بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَني رَبِّ إِنَّ تَرَكُّتُ مِلَّةُ قُوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم إِلَّا خِرَةِ هُمْ كَفِرُ انَ اللَّهِ

القينم المستقيم. أو الثابتُ دراهين

- عجاف
- مهازيلُ جدّاً
- تنغيرُون تغدمُون تأويلها

وَأُتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبُ مَاكَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلتَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُ نَ الْمِثَّا يَصَاحِبَي ٱلسِّجُنِ ءَأَرْبَابِ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الأنا مَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَ آأَنتُمْ وَءَابَآ وُحُهُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُتُ أَكُثُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ فِي يَصَحِي ٱلسِّجْنِ أُمَّا أَحَدُكُما فَسَقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِ رَّأْسِهِ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَا نِ الْأَوْقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَــُهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكَرَرَبِهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِ نَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافَ وَسَبْعَ سُبُلُاتٍ خُضْرٍ وَأَخْرَ يَابِسَتُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَكِي إِن كُنتُمْ الرُّءْ يَا تَعْبُرُ كَ (اللَّهُ

قَالُو أَضْغَتُ أَحْلُم وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَصْلَمِ بِعَلِمِ نَ (اللهُ الْأَصْلَمِ بِعَلِمِ نَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَ دَّكَرَبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتْ كُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلْ نِ ( فَ الْكُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاف وَسَبْعِ شُابُكُتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ نَ (أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَد تُمْ فَذَرُوهُ فِي سُ أَبْلِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانًا كُلُ نَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِ الْبَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادياً كُلْنَ مَاقَدَّمُتُمُ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلامِّمَا تُحْصِدُ نَ الْمُأْتُمُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُّ فِيدِيْعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِيَعْصِرُ نَ (فَا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْمُوفِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْ الْأَنْ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِهِ قُلْ حَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَن حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُّهُ عَن يَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱصَّدِةِ نَ إِنَّ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّى لَمُ أَخُنُهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِذِينَ (أَهُ)

أضغاث أخلام
 تخاليطُها
 وأباطِيلُها

ر موره ■ الْأَكْرَ تَذَكَّ

بغد أمّة
 نغد مُدّة طويلة

دُأْبِاً
 ذائيس كعادتكُمُ
 في الرراعة

تخصِئون تختونه من الندر للزراعة

> ■ يُغَاثُ النَّاسُ يُمْطرُونَ فتُخصتُ أراصيهية

ايغصرُونَ ما شأنه أنْ لِغ كالرَّيْتُوب

ما بال النسوة ما حالهُن

■مَا خطْبُكُنَ مَا شَأْنُكُنَّ

ماشابكر **= حاش لله** تىرىها لكه

 حضحص الحق ظَهَر وانْكَشَفَ
 عد حفاء



**■مكينً** دو مكانة رفيعهِ

■ يتنوّأ منها

تَحد مها مترلاً ■جهزهم بجهارهم

أعطاهم ما قدمُوا الأحُمه

■ بضاعتهُمْ

ثمن ما اشترۇة من الطَّعاء

= رحالهم

أوعنتهم اشي فيها الطعام

﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُور رَّحِ مُ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱنْنُونِ بِهِ السَّخَلِصَةُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِنُ ﴿ فَا لَا إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِنُ ﴿ فَا لَا إِنَّاكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِنُ ﴿ فَا لَا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّالِكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَّلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَا مُر الْأَقْ وَكَذَ لِكَ مَكَّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نُشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْراً لُمُحْسِدِ نَ إِنْ وَلَا جُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرِ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّةُ نَ اللَّهُ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُ نَ إِنْ وَلَمَّا وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِ نَ ﴿ فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلُلُكُمْ عِندِي وَلَانْفَرَدُ نِ إِنَّ قَالُوا سَنْرُودُ عَنْهُ أَبِاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُّ نَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُوا بِضَعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آ إِذَا ٱنقَالَهُ آ إِلَّا أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُو إِلَى أَبِيهِمْ قَالُو يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَكَ تَلُو إِنَّالَهُ لَحَفِظ نَ إِنَّا

ة (حركتان) 🌑 نفخيم الراء شننة

إخفام ومواقع الشة (حركتان)
 أدغام ، ومالا بلفظ

سدٌ ؟ حركات لزوماً ۞ مدَّ او ١٤ وحوازاً
 مدُ واجب ٤ او هجركات ۞ مدْ حسركتــــان

■ مَتَاعَهُم طعامهم . أو رحالَهم ما نبغى ما بطلت من الإحسان يعدذلل ■نميرُ أهلنا بحثُ لهُمُ الطِّعاد من مصر عهدا مُؤكِّداً باليمين ■ يُخاطَ بكُمْ تَهْلِكُوا حميعاً مطّلعٌ رفيتٌ ■ آؤى إليه أخاهُ صَمّ إليه أحاهُ

■ مَوْ ثِقاً

■ وكيل

■ فلا تشس فَلا تُحْرَدُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ كُنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ إِلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ مَتَعَهُمُ وَجَدُو بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُوا يَتَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ بِضَعَنُنَارُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِ رُ الْفَ قَالَ لَنَ أَرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُتُنِي مِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ الله وقَالَ يَبَنَّ لَا تَدْخُلُو مِ أَبَابِ وَحِد وَ دْخُلُو مِنْ أَبُوب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُ وَلَمَّا دَخَلُو مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ هَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْم لِمَاعَلَّمُنَهُ وَلَكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ الله وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُ نَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

السُّقْآية المُشْرَب الله المُشْرَب الله المُشْرَب المُحد للكيل الدى ماد العيل الفاقلة المواقلة المقاتة وهو السُّقْآية المُلك المُقاتة وهو كيفيل المُقاتة ويوليو كيفيل المُوليونية كيفيل المُول





قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّامَ إِ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُ نَ الْإِنَّا فَلَمَّا ٱسْتَئْكُسُوا مِنْهُ خَكَصُو نِجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْتِفَ امِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مَ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِ نَ الْهِ ٱرْجِعُو إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأْبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِ نَ الله وَسْتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي أَفَّلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَدِقُ بِنَ إِنَّ قَالَ بَلِ سَوَّلَتَ لَكُمُ أَنفُ مُكُمُّ أَنفُ مُكُمُّ أَمْرًا فَصَ بَرُّجُمِيلُ عَسَى ٱللهُ أَل يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِ مُ اللَّهِ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كُظِ مُ الْمُ قَالُولْ تَاللَّهِ تَفْتَوُلْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِنَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ اللهِ

■ مُعَاذَ الله عُودُ بالله معاد

استيئسوا ■ استيئسوا

يُئسُوا خلصوا نحيًا اتّفرّدُوا للشّاحي

> والنساؤر • العيز

> > غاسة

■ سۇلگ رىمان. ئۇ

ئىت

یا أسها
 یا ځرنی

■ كطيمً

العبط

■ تىفتاً دىفتا . لا تىرل

حرصا
 مریصا مشعیا
 عنی «هلاك

شي
 أشد عمى

■ فتحسيها تعرفو ■روح الله فرحه والتقيسة هرال من شدّة يحد ع ∎ بصاعة أثمان ■ مرجاة رفقة أو راهه ■ آثرك احتارك وفصلك ■ لا تنثريب لاغره ولاءئيب ■ فصلت العيرُ فارقتُ عربش مفثر ■ تُفدُّون ه آه سشهور ■ صلالك

> دھائٹ عی اُصلو ب

يَبِنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُو مِي يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْعَسُوا مِ رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَ يَعَسُمِ رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُ نَ الله فَلَمَّا دَخَلُو عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّفَ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِ نَ اللَّهَ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُم مَّافَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِا أَن اللهِ قَالُوا أَءِنَّك لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْمَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِدِنَ إِنَّ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِءِ بَ شَا قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِ نَ اللهُ ٱذْهُبُو بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِ نَ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُ نِ إِنَّ قَالُوا تَأْسَدِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِ مِ (فَأَ

آؤى إليه
 ضمَّ إليه

البدو
 البادية

نزغ الشيطان أنسذ وحرش

■ فاطِرَ

مُنْدغ

أَجْمَعُوا أَمرهُمْ
 عَزِّمُوا عليه

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَالُهُ عَلَى وَجَهِدِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ قَالُو يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبِنَا إِنَّا كُنَّا خَطِءِ نَ ﴿ قُالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِ مُ ﴿ فَالْمَا فَكُمَّا فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِ نَ ﴿ وَهَا وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأُويِلُ رُءْ يَكِمِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءً بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِ أَبَعُدِ أَن تَنْعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِمُ إِنَّهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُوفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّناحِينَ النَّا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْب نُوْجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِ مَ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُ نَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِدِنَ الله



■ مذ ٦ هركات لزوماً ۞ مذة او كالو ٢هـوازاً ٥ مد واحد } أو ٥ حركات ■ مد حسركسال

وَمَاتَسْتُ لَهُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالِمِ نَ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُ نَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُ نَ الْإِنَا أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَشِية مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ كَ لَاللَّا قُلْهَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوجِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُىَّ أَفَكُرْ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرِ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِدُ نَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاء وَلا يُردُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَمِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَة لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ مِنْ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكُنِّهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُ نَ شَ

## المنافية المعالى المعا

بِسَ اللهِ أَلِيَّمُواْلِيِّدِ عِم

الْمَرْ تِلْكَءَايِئْتُ ٱلْكِئَبِ وَلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِ رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ

وَلَكِنَّ أَكْثِرا لِنَّاسِ لَا يُؤْمِدُ نَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْر

عَمدِ تَرُونَهَا أَمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمْرَكُلّ

يَجْرِي لِأَجَل مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِيفُصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ

رَبِّكُمْ تُوقِهُ أَنْ أَنْ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوسِي

وَأَنْهَرا وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيَك

ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيت لِّقُوْم يَتَفَكُّرُ نَ ﴿ يَ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجُورَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبُ وَزَرْعُ وَنَخِيلُ صِنُوانُ الْ

وَغَيْرُ صِنُوان يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْت لِقَوْم يَعْقِدُ نَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَّبًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقِ

جَدِيدٍ أَ لَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِرَبِّهُمْ وَأُ لَيْكَ ٱلْأَعْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِم وَأُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُم فِيهَا خَلِدُ نَ إِنَّا



■ زواسي

جبّالاً ثوابت

 أيغشى الليل الله يُجْعَلُ اللَّيْلُ لِباس

لسهار

■ صنّواتً نخلات يحمفها

أصل واحد الأكل

التَّمَر والحَبُّ

■ الأغلال الأطواق من الخديد



= المثلاث العقوبات اعاصحات لأمتانهم ■ ما تعيضً الأرحام ما تُنقصه أو تشقطه ■ ىمقدار عدر وحد لا يبعداد سارتِ مالتهار د هٿ به ق طريقه صاهرا ■ مُعقَاتُ ملائكة غفث في حفظه = وال فاصبر بلي أعرائهم ■ الشقال الموفرة بالماء و المحال المكايدة أو

> الْهُوَّة . أو العناب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ إِلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِر وَلكُلَّ قُومِ هَ دِ الله ألله أيعًلم مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَ رِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَاشْهَدَةِ ٱلْكِيرُ ٱلْمُتَعَ لِ إِنَّ سَوَء مِّنكُر مِّنَ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ إِلَيْلِ وَسَارِبُ وِ اللَّهُ رَانِ لَهُ مُعَقِّبَت مِنْ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَ مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِ وَالِ إِنَّ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنَّهَ لَ إِنَّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْخِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلْصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ سُدِيدُ ٱلْحَ لِ ﴿

بالغذؤ والآصال
 أوائل النهار
 وأواحره

**≡ بقدرِها** عقدارها

ا المتخدة

الرّعُوةُ تَعْلُو على
 وحه الماء

ا رابياً مُرْتَفعاً مُشْفِحاً على وحّه السيْل

الحث الطاق
 موق المعادل
 الدائمة

جُفاءً
 مُرْمِيّاً مطْروح

المهادُ
 المراشُ

لَهُ دَعُوهُ ٱلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَايسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْلُسِطِ كُفَّيِّهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَاهُو بِبَلِغِهِ وَمَادُعَا مُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ إِنَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَنْكُهُم بِالْغُدُو وَالْأَصَ لِي الْمُعْلَمِ وَبَيْ ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذْتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْكَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ نَفْعًا وَلَاضَرًّا قُلْهَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُ تُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشْبُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّهُ أَنزُلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِيةُ إِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدْ مِّثُلُهُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقُّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُواْبِهِ عَ أَوْلَيْكَ هُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَ هُمْ جَهُمْ مُ وَيِثْسَ ٱلْمَهُ دُ اللَّهُ

• تقحيم الراء

احفاد ن ن ارعاد الناد



■ يَدُرَءُونَ يَدُوغُونَ

يَدُوغُونَ

عُقبی الذار
 عاقبتها المحمودة ،
 وهی الحثاث

 یقدرُ یُصینهٔ علی می
 یشاءُ

= أناب

رحع إلىه بقلُّمه

ا أَفَمَنَ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكِ ٱلْحَقُّ كُمَنَ هُوَأَعْمَى إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبِ إِنْ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَبِ إِنْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَهِ وَوَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَهُونَ وِالْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيِكَ لَمُمْ عُفَهَى ٱلدَّرِ الْآَيَ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَلْمَلَّيِكَةُ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ وَإِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُفِّي ٱلدَّارِ اللهِ وَاللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ ٱلدّ رِنْ اللّهُ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَآءُ ويَقْدِرُ وَفَرْحُوا بِالْحَيَدَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَرِةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعُ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِّةً قُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَذَبَ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَعِنُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكُرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكُرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكُرِ ٱللَّهِ أَلَا لَهُ أَلْقُدُ بُ شَ

الحقاء، ومواقع القُبُّة (حركتان) فتقدم الرا ومالا بنفط فنفذة

مدٌ ٣ حركات لروما ۞ مدّ٣ اوغاو ٦جـواراً
 مدّ واجب٤ او ٥حركات ۞ مدّ حــركنـــان

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَءَ بِ الْآَ كُذَ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتَلُو عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنَ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَدَّبِ (إِنَّ اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَدَّبِ (إِنَّ اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَدَّبِ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَ يَعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لُّو يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱنَّاسَجَمِيعَا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ دَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُو شُمِّ أَخَذُ يُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَ بِ إِنَّ أَفْمَنْ هُوَقَا بِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًاءَ قُلْ سَمُّوهُم أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِطَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكُرُهُمْ وَصُدُّوا عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا دِلْتِنا لِمُّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَدَ وَ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَفِ إِنَّا



■ أكلها

ئىمۇھالىدى يۇكل - ت

> مرجعي للحراء • أثم الكتاب

سُوْخُ محموط.أو لعلم لإنهنى

لا معقب
 لا زَادٌ ولا مُبْطِلَ

اللَّهُ مُّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ أُكُلُهَا دَابِم وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُو وَّعُفْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ (فَيُ وَلَّذِينَ عَالَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِمَ يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِّرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَ بِ رَبَّ وَكُذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرِبيّاً وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَ قِ إِنْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزُوجًا وَذُرِّيَّة وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِمْ ثُبُّ الْمُ يَمْحُوا ٱللهُ مَايَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندُهُ الْمُ ٱلْكِتَبِ الْآَا وَإِنَّ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكُغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرُو أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ النَّاوَقَدْ مَكُراً لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُّجِمِيعًا يَعْلَوْمَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَوْ ٱلْكُفِّرُ لِمَنْ عُفْبَيَ ٱلدَّرِ اللَّهِ

فتحدد الراء فنفية



صدّ ٢ هـركات لزوماً ۞ مدّ٢ او ١٤ ٢ جـوازا
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدّ هـــركنــــان

ئتيسيره وتوفيقه

العالب . أو الدي لا مثل له

= باذب ربهم

■ الغزيز

= الحميد

المحمود المثني عليه

■ وَيُلّ

ملاك أو حسرة . أو واد في حهم

> ■ يستُحبُّون يختارُون

ويؤثرون ينغونها عوجاً يطُلُونها مُعُوحَةً

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفَي بِٱللَّهِ شَهِيدُ ابْيِنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ اللَّهُ

## المُورِينَ الْمُرْتِينَ الْمُورِينِ الْمُرْتِينَ الْمُرْتَيْنِ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتَيْنِ الْمُرْتِينَ الْمُرْتَيْنِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِي الْمُرْتِينِ الْمُرْتِي الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِ

بِسْ لِللهُ ٱلرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الل إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِدِ ١ ٱللهِ ٱلنَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْل لِّلْكَفِرِينَ مِنْعَذَابِ شَدِدٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُُّونَ ٱلْحَيَرِةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَسَغُونَهَا عِوَجًا أُولَيِكَ فِي صَلَلِ بَعِيدٍ (إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قُوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيْضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِمَ مُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَدِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمُاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ اللَّهِ

ن مدّ ٦ حركات لرّوماً 🗢 مدّ ١ او ١٤و ٦ حدوازاً من ١ حدوانا المثان ومواقع المثان ومواقع المثان ومدين المثان والماء . ومالا ينفط

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوانِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ يُديفُونكُمُ أو يكتمونكم إِذْ أَنِحَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ■ يستخيون يستثقون للحدمة وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي التلاء بالنعم والتقم ذَلِكُمُ بَلاء مِن رَّبِّكُمْ عَظِمُّ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ ا تَأَذُّنَ رَبُّكُم أغلم إعلاما رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدُنَّكُمْ وَلَبِن كَفُرْتُمْ إِنَّ لا شُنْهة فيه ه مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ الْإِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُوا أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ مُوقع في الريبة والقنق جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِدُ ١ اللَّهُ مَا أَلَمْ مَأْتِكُمْ نَبُو ٱلَّذِينَ ا فاطر ميد ع = بسلطان مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَثُمُودَ وَ لَّذِينَ مِنْ حُحّة ويُرهال بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ مِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَنَّ إِلَيْهِ مُر بِ أَنَّ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيغَفِرَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل

مُّسَمَّىٰ قَالُوۤ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرْمِّتْكُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَا وَأَنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرِيِّتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَابَ لَنَّا أَن نَّا أَي كُم بِسُلَطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِٱلْمُؤْمِثُ نَ الله وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكَالُكُ مَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ مَنَاسُ بُلَنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُ نَ الله وقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ سَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْ حَيْ إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلطَّلِمِينَ اللهِ وَلَنْسُحِنَنَكُمُ ٱلْأَرْضَمِ أَبَعْدِهِمُ ذُلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِدِ اللَّهِ وَاسْتَفْتَحُو وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارِعَنِ لِهِ إِنَّ مِنْ وَرَآبِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِدِ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتُ وَمِ وَرَآيِهِ عَذَابٌ غَلِظُ ﴿ مَا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مُ وَابِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفَ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُو ٱلصَّلَلُ ٱلْبَعِدُ شَ

خاف مقامي
 مۇقنىڭ بىن يدتې
 مىخسات
 استىقتىخوا

ستنصرو سه عمی اطالمین

حسر وهنث • جُيَّاد

مُنعاظم مُتكَثِّر عيد

معالد المحل . المحالب الم المحالب الم المحالب الم

م يسيل من أحساد ألها اشار يتجزّعه

بتكنف شعة

■ عاصف شدید هُبُوبِ الرّح سرزوا
 حرخوامی نعیو:
 للحسّاب
 محیصی
 میخی و میرب
 سُلطان
 سُنط و حُکه
 نمورخگم
 بمویشگم من
 بموشرخگی

أَلَمْ تَرَأَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ إِلَّحَقَ إِلَيْشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ الْآلَ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيز النَّ وَبَرَزُو لِللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُو إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهُلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّامِنَ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ قَالُو ْ لُوْهَدُ مَنَا ٱللهُ لَهَدُيْنَكُمْ سَوَآةُ عَلَيْنَا أُجْزِعْنَا أَمْ صَكِرْنَا مَالْنَامِ مَّحِصِ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَالَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ حُمَّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن شُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَحُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنَّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ يُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَاجٌ أَلْمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَ لِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعَيَّنُهُمْ فِهَاسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتَ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ ﴿ اللَّهُ السَّكُمَاءِ ﴿ اللَّهُ

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُنَ فِي وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيْوِةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١٩ حَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِلْسَ ٱلْقَرَارُ إِنَّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلُ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ النَّا قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّابَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلُلُ الْآَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ به مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ ﴿ إِنَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَدَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوالنَّهَارَ اللَّهُ

ا أَكُلها لَمُرها الدي يُؤْكُلُ

ا اجْتَثْتُ اقْتُلِغَتْ حُتَتَها من أصلِها الْبوار

> الهلاك ع يصلونها \* يُدُدُ

الخورنب الخورنب ۲۱

أنداداً
 أمثالاً من الأصدام
 يغتدونها
 لا محالة ولا
 لا محالة ولا
 مُوَادَةً
 قائيين

ذائميْن في

سَيْر هِمَا في الديبا الانضياء عدها المترتب المترتب المشري المهم المه

وَءَاتَ كُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَ لَتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَأَجْنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْدَ مَ الْآَلُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْآ رَّبُّنَّ إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُو ٱلصَّلَاةَ وَجَعَلَ أَفْعِدَة مِّنَ ٱلنَّاسِ مَّوِى ٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُنَ الْآ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحُنْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبِرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ الْآ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَاةِ وَمِن ذُرِيَّتِي رَبِّنَ اوَتَقَبَّلُ دُعَاء اللَّهُ رَبِّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَاتَحْسَبَ ٱللَّهُ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظُّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ (أَنَّا

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمُ لايَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءُ اللَّهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوارَبُّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيب بِجَبْ دَعُوتُك وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَفْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زُولِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ لَ شَا وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُوا مِكْرُوا مَكْرُوا مِكْرُوا مَكْرُوا مِكْرُوا مُكْرُوا مِكْرُوا مِكْرُوا مِكْرُوا مُكْرُوا مُكْرُوا مُكْرُوا مُكْرُوا مُكْرُوا مُكْرُوا مِكْرُوا مُكْرُوا مِكْرُوا مُكْرُوا مُلْعُلُوا مُعُلِمُ لَا مُلْعُلُوا مُلْعُلُوا مُلْعُلُوا مُلْعُلُوا مُلْعُلُوا مُلْعُلُوا مُلْعُلُوا مُلْعُلُوا مُ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ مُغْلِفَ وَعَدِهِ رُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَا مِ اللَّهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَرُوا لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (اللهُ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الْأَنَّ سَرَابِيلُهُ مِين قَطِرَان وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّ رُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْس مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَنْدَابَكُغُ لِّالنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَأُ لُوا ٱلْأَلْبَبِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مُسْرِعِسِ إلى الداعي بدلة الداعي بدلة مُفْتعي رُءُوسهم رافعيها مديمي البطر للأمام المؤتمة هواء المنابة من الفهم لعرط اختِرة

، مُهطعين

■ بوزُوا لله حرخوا من القبور للحساب ■ مُقرَنين

مقرنين ، مقروباً عصلهم أ مع بعص . ■ الأصفاد .

الْقُيُودِ . أو الأعلالِ الأعلالِ

سرزابیلهم
 قمصائهم
 أو ثبائهم

تغشى ؤجُوهَهم أُ
 تُعطِّبَها وَتُحلِّها أَ

## سُونُ لَا الْحِيْنَ الْمِائِعُ الْمِنْعُ الْمِائِعُ الْمِيعُ الْمِائِعُ الْمِائِعُ الْمِائِعُ الْمِائِعُ الْمِائِعُ الْمِلْمُ الْمِائِعُ الْمِائِعُ الْمِائِعُ الْمِائِعُ الْمِلْمِينِ الْمِنْعُ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ لِمِلْمُ الْمِلْمُ لِلْمُلْمِلِمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ لِل

إِسْ اللهُ أَرْمُوا أَرْجِ مِ

الرَّ تِلْكَ ءَايِكُ ٱلْكِ تَابِ وَقُرْءَان شِّرِ نِ اللَّ رُّبِمَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لَوْكَانُو مُسْلِمِ نَ اللَّهِ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُو وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِ هِمْ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُ نَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابِ مَّعَلُّ مُ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُ نَ إِنَّ وَقَالُو يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ

ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجَهُ نُ لِنَ لَوْ مَا تَأْتِينَا إِلْمَلَيْ كُمْ إِن كُنتَ

مِنَ الصَّدِقِ نَ إِنَّ مَانْنَزُّ لُ ٱلْمَلَيْكَةَ إِلَّا إِلَّهِ لَهُ وَمَا كَانُو

إِذَا مُّنظَرِنَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَرَّ لَنَا ٱلدِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُ نَ ﴿

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَا وَمَا يَأْتِهِم مِن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوبِهِ يَسْنَهُرَءُ نَ إِنَّا كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِ نَ آيُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوِّلِ نَ

الله وَلُوْفَكُ حَنَاعَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظُلُو فِيهِ يَعْرُجُ نَ

اللَّهُ لَقَالُو إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَرُنَا بَلْ نَعَنْ قَوْم مَّسْحُورُ نَ (فَا)

■ لَهَا كتابٌ أحل مكتوت

دَعْهُمْ واتْرُكُهُمْ

ا لوما هلا

■ بالحقّ بالُوَحُهِ الذي

تُقْتصِيه الحكمةُ

■ مُنظرين مۇ خىرىس ق

العداب

الذُّكُم القُرْ آنَ

 شيع الأولين فرقهم

نسلکه

ر، 'ر پذاحیه

■ خلت مُضَتَ

سُنَةُ الأُولِينَ

عَادةُ اللهِ فيهمُ ■ يَغْرُجُونَ

يصعدون

= سُكُوْت

أيصارننا سُدَّتْ ومُبعث

من الإيصار

■ مُسْخُورون أصالنا محمد

بسخره

💿 مد ٦ حبركات بروسا 🥛 بد۲ اوغاو ٦حبوارا 💎 🗘 اخفاء وموافع التو 🧿 مد واحب څ او ۵ حركات 🌉 مد حسركسسان 🗸 ، پ 🌡 ادعاد ، وماز سفط

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّظِرِينَ إِنَّا وَحَفِظْنَهَامِنَ كُلِّ شَيْطَ نِرَجِيمٍ الله إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ شِهَابٍ مُّبِنُّ إِنَّ وَلَأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِي وَأَ بَتْنَافِهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُ نِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَا مَعَيِشُ وَمَ لَّسَتُمْ لَهُ بِرَدِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ ﴿ إِلَّا بِقَدَرِمَّعَدُ مِ إِنَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُلَهُ بِخَرِدِانَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْتِي وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُ نَ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِنَ إِنَّا وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحَشَّرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِسَنْ نِ إِنْ وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ الْآَنِيُّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِمِ كَةِ إِنِّى خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِسَدُ بِ ( مَنَ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مِن حَمَا مِسَدُ إِن اللهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوالَهُ سَجِدِينَ الْبَا فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ نَ إِنَّ إِلِّلِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ الْمُعَدِينَ اللَّهُ السَّنجِدِينَ

**= بُزُوجاً** مبارل للْكواكب

■ رجيم مطرود من الرحمة

شهاب شعلة نار منقصة من السماء

■ مُبِينٌ الشال

طاهرٌ للمصرين

■ مددُناها نسطُناها ووستعُناها

> ■ زواسي حالاً ثدادت

حَالاً ثوات = مَوْزُونِ

مُقدُرٍ بميران الحكُمة

■ معايش أرْراقاً يُعاشُ سها

■ لواقح تلقع الستحاب

والشَّحر •صلُصال

طين باسر كالفحّار

■حماٍ طيس أسود مُتعيِّر

۔ مسئوب

مصور صورة إلساب أخوف

السموم
 الريح الحارة

القاتِلةِ

■ أبى امتمع

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ الْآيَ قَالَ لَمْ أَكُ مطّرودٌ من الرّحمة ■ اللَّفة لِّا سَجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَّسَنَّ نِ (إِنْ الْمَا قَالَ الإبعادَ على سبيل السخط وَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ مَ إِلَى يَوْمِ ■ فأسطرني أمهنسي ولاثمثني ٱلدِّينِ الْهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْهُ قَالَ فَإِنَّكَ لأغويتهم أخمسهم على الضلال مِنَ ٱلْمُنظَرِنَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْدُ مِ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا ■ المُخلصين انحتارين لصاعتث أَغُويْنَنِي لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِ نَ (أَنَّ • صراطً على حقّ عتى مراعاته إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سلطان تسلط وقدرة مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ = خزء مقسوم فريق معين = غلّ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال حقد وصعيبة ■نصت لْمَاسَبْعَةُ أَبُوبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْء مَّقْسُ مُ لَيَ إِنَّ تعبٌ وعماءٌ ■ضيف إبراهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيْرِنٍ (فَ الْمُنَّقِينَ فِي الْمُنَّقِينَ فِي الْمُنَّقِينَ فَيَ الْمُنَّقِينَ فَي الْمُنَّقِينَ فَي الْمُنَّقِينَ فَي الْمُنْ الْمُنْ أصنيافه من الملائكة وَنُزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُـرُرِيُّنُقَـــِلِينَ الله كَا مَشْهُمْ فِيهَانُصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَدِينَ اللهُ الله ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١ وَنَبِيَّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١

وَجِلُونَ
 خَالِفُونَ

 الْقَائِطِينَ مِن الحَّرِ

 الْمَاخِينَ مِن الحَّرِ

 فَمَا خَطِّبُكُمُ

 فَمَا خَطِّبُكُمُ

 الخَطِيرُ

 غَلَمْنَا أَوْ فَصَيْنَا

 الْمَابِرِينَ

 الْمُعابِرِينَ

 الْمُعابِرِينَ

 الْمُعابِرِينَ

 الْمُعابِرِينَ

 الْمُعابِرِينَ

 الْمُعابِرِينَ

 الْمُعابِرِينَ

 الْمُعابِرِينَ

 الْمُعابِرِينَ

بقطع.
 بطائفة
 قصيتنا إليه
 أو خيتا إليه

يُشْكُونَ ويكذُّنونكَ فيا

قابر هؤلاء
 آجرهُمُ

ا مُصْبِحِين دَاحِلِيں فِ الصَّاحِ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمَا قَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِذْ نَ (أَقُ قَالُوا لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيهِ شَقَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مُّسَّنِي ٱلْكِبِرُ فَبِمَ نُبُشِّرُ نَ إِنَّ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُمْ مِنَ ٱلْقَنِطِ نَ آفِي قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عِ إِلَّا الضَّالَّ فَ إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَدُ نَ اللهُ قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِ انَ اللهُ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِ نَ ﴿ إِلَّا آمْرَأَتُهُ قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيرِنَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَدُ نَ إِنَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْم مُّنكُرُ نَا إِنَّا قَالُوا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُ نَ إِنَّ وَأُتَيِّنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ إِنَّا فَاسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَاتَّبِعُ أَدْبِكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوُّمُرُونَ ﴿ وَإِنَّ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَ وَلَا عِ مُقَطُّوع مُّصَبِحِنَ اللهُ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُ وَ الْآَيُ قَالَ إِنَّ هَتَوُلا عِضْيَفِي فَلَا نَفْضَحُ نِ الْآَيُ وَانْقُوا ٱللهَ وَلَا تُحَذِّرُ نِ إِنَّ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِ مَن إِنَّا

فنفية الراء فنفنة

إحقاء، ومواقع الحنة (حركتان)
 النقام، ومالا بلفط

● من ۴ هــرکات لرومیاً ﴿ مَـدُ؟ اوغاو ٢هــوازا و من واهب څ او ۵ حرکات ﴿ مد هــــرکهـــــان

قسمٌ من الله خياة عمد المح سنگر تهم عزايتهم وصلالتهم سيغمهو ت يعْمَوْد عن الرُّشَّدِ . أو يتحيّرون ■الصيّخة صوتٌ مُهْلِكٌ من السماء المشرقين دَاحليل في وقت الشروق =سِجْيل طين مُتُحجُّر طبخ بالبار ■ للمتوسمين للمتفرِّ سِينَ المتأمِّلين ■لبسبيل مقيم صريق تابت م يندرس طريق واصبح

•الأيكة بقعة كثيفة الأشحار البامام مبين ■الحجر

ديار ثُمُودَ ■مصبحين داخلين في الصباح

≡سبعاً هي سُورَةُ الفاتحة «الْمَثَانِي

التي تُثَلَى قراءتُها في الصلاة

■احفض جناخك تواصغ «المُقْتسِمين

أهل الكِتاب

قَالَ هَنُؤُلَاءِ بَنَاتِ إِن كُنتُمْ فَعِلِ نَ اللَّهِ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَنِهِمْ يَعْمَهُ نَ الْآَنِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِ نَ الْآَنِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ لِي ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِللَّهُ تُوسِّمِ نَ (فَهُ) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّهِ مِ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِدِ نَ إِنَّ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِ نَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَ اللَّهِ عَ وَنَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِهُمْ نِ وَإِنَّ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِ نَ إِنْ وَعَانَيْنَهُمْ عَايَتِنَافَكَانُواعَنْهَا مُعْرِضَ نَ الله وكَانُو اينْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِدِ مَنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا ءَامِدِ مَنَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلَ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِ نَ إِنَّ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُو يَكْسِبُ نَ إِنَّا وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّادِ لَحَقَّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِ لَل (﴿ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَالَّةُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ ٱلْعَظِمَ (إِنَّ لَاتُمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ-أَزُوجَامِّنْهُمْ وَلَا تَحُزُنَ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِدِينَ ﴿ فَا لَهِ وَقُلُ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِ ثُ اللَّهِ كُمَّا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِ نَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المُ

اللَّذِينَ جَعَلُو ٱلْقُرْءَانَ عِضِ نَ ﴿ فَوَرِيَّاكَ لَنَسْءَلَنَّهُمْ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَى

أَجْمَعِنَ اللَّهِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُ نَ اللَّهِ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ

عَنِ ٱلْمُشْرِكِنَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ

يَعِعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسُوفَ يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَعْلَمُ

أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُ نَ ﴿ فَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن

مِّنَ ٱلسَّنْجِدِنَ الْأَقِي وَٱعْبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِ ثُ الْآلِ

وَ الْمِوْلَةُ الْمِعْدِ الْمُولِةُ الْمِعْدِ الْمِعْدِ الْمِعْدِ الْمِعْدِ الْمِعْدِ الْمِعْدِ الْمِعْدِ الْمُعْدِد اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللّ

الله فلا تستعجلوه سبحنه وتعالى عمايشركون

الله المُناتِكُة بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ

أَنْ أَنذِرُقَ أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا أَنَافَ تُقُونِ اللَّا مَا وَتُو اللَّهُ مَا وَتِ

وَ لَأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُ نَ اللهُ خَلَقَ

ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَخَصِيم شُرِينٌ إِنَّ إِنَّ وَالْأَنْعَمَ

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ الله

عد ۲ حرکت لروم؛ العد۲۱و٤۱و ۲ حدوارا
 مد واحد ٤ او ۵ حرکات العد حسرکسان

مد ۲ تو کارو ۱ هـ حوارا المحاد و احداد و ا

عضین
 أجْزَاء منه
 حتى ومنه ناطلً

■ فاصدغ اخهر

الْيقِينُ
 الْمؤتُ المتبقَّئ

الموت المنيقس وقوعه تعالى

تغاطم بأوصافه الحليلة

> ■ بالرُّوح. بالوڅي

أطفة
 مئي



خصيمٌ
 شديدُ الحُصُو
 بالباطل

الأنعام
 الإبل والبقر

ادٍ بل والبقر والغنم • دِفءٌ

مًا تتدفُّؤون به من النرُّد

> ■ ئريخون تردُونها بالع

تردُّونها بالعشيّ إلى المرّاح

تشرخون تخرخونها بالْغَدَاةِ إلى المسرح. النصائح المتعلقة الم

■ مواجّر فيه حوّاري فيه

تشقى الماء

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بِلَدلَّمْ تَكُونُو بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوف رَّحِيمٌ ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْخِيلُ وَالْخِيلُ وَالْخِيلُ وَالْخِيلُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَاتَعَلَمُ نَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمْ أَجْمَعِ بَ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُرُمِّنْهُ شرَاب وَمِنْهُ شَجِرُ فِيهِ تُسِيمُ نَ إِنَّا يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ اللَّهُ ذَلِكَ لَايَةً لِقُوْم يَنْفَكُّرُ نَ اللَّهُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُوالنَّهَارُوالشَّمْسُ وَالْقَمْرُوالنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ أَبِأَمْرِةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُ نَ الله ومَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَنْهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهُ لِقُوْمِ يَذَّكُّرُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَلِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَفِيهِ وَلِتَ بْتَغُومِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ

جَالاً ثُوابتَ لئلًا تُتَخرُّ كَ وتضطرب لا تُخصوها لا تُطيقُوا خصر ها حُقّ وثبت . أو لا مُخالَّة أساطيرُ الأولينَ أباطيلهم المسطرة فِ كُتُهُمْ · أوزارَهُمْ وَ ذُنُوبِهِم

■ زواسي

■ أَنْ تمدّ

■ لا جَرَمَ

اثامهم

■ القَوَ اعد

الدعايم والعُمُدِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَهَدُ نَ إِنَّ وَعَلَمَتُ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُ نَ لَّا اللَّهِ مِ هُمْ يَهْتَدُ نَ اللهُ أَفَمَ يَغْلُقُ كُمَ لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُ نَ ١ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَ ٱللهَ لَغَفُور رَّحِ مُّ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَيْ رُونَ وَمَا تُعْلِدُ نَ اللَّهُ وَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُ كَ إِنَّا أَمُوتُ عَيْرُ أَحْيَا و مَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُمُ نَ إِنَّ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ وَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَآخِرَةِ قُلُوجُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكْبِرُ نَ اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِ نَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمَ مَّاذَآ أَنْزَلَ رَثُكُمُّ أَ قَالْوَ الْسَطِيرُ ٱلْأُوَّابِ اللَّهِ لِيَحْمِلُو الْوَزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايِزِرُ نَ (أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأْتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ نَ (أَبَا

يُخزيهِمْ
 يُدِلُهُمْ وَيُهِمُهُمْ
 مُدَلَّهُمْ وَيُهِمُهُمْ

■ تُشَاقُونَ تُخَاصِمُون

وتُمارِعُونَ

الجڑي
 الدُلُ و الهوال

= السُّوء الْعذات

الجنزن الجنزن الجنزن

■ فألَّقوْ ١

أطهروا

= السُّلَّمَ

الاستسلام والحصوغ

مثنری
 مأؤی و مُقامُ

◄ خَاقَ بِهِمْ
 أخاط . أو تزل

كُنتُمْ تُشَوَّونَ فِيمِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ الْمُومَ وَالسُّوَءَ عَلَى ٱلْحَفِرِنَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَا لَهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ الْمُلَيِكَةُ الْمُلَيْكَةُ الْمُلَيْكِكَةُ الْمُلَيْكَةُ الْمُلَيْكَةُ الْمُلَيْكِكَةً الْمُلَيْكِكَةُ الْمُلَيْكِكَةً الْمُلْفِيقِينَ اللَّهُ الْمُلْفِيقِينَ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍ مُّ فَأَلْقُو ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّانَعُ مَلْ مِن سُوعٍ بَكَيَ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِى ٱلَّذِينَ

إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ فَاذْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ فَا ذَخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِينِ فَي الْمُتَكَبِّرِنَ فَي الْمُتَكَبِّرِنَ فَي الْمُتَكَبِّرِنَ فَي الْمُتَكَبِّرِنَ فَي اللَّهُ وَقِيلَ خَلِينِ فَي اللَّهُ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ عَلَيْنُ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ فَي اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنُ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْنِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَى ع

لِلَّذِينَ ٱتَّقُواْ مَاذَا أَنِزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ ٱخْسَنُوا فِي

هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْأَخِرةِ خَيْرُ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ

الله حَنَّتُ عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رَّهُمْ فِيهَا

مَايَشَآءُ ونَ كُذَلِكَ يَعِزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّةِ فَ الْآَيُ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّا هُمْ

ٱلْمَلَيْكِذُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ أُدَخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا

كُنتُمْ تَعْمَدُ إِنَّ اللَّهِ هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ أَلْمَلَيْكِ مُ

أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُرَبِّكَ كُذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ

ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُ نَ اللهُ فَأَصَابَهُمْ

سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ كَ الْأَنَّا



إحفاء، ومواقع العبة ، حركتان
 انغام ، ومالا بلفظ

مد 7 حركات لروما 📗 مدة و4 و ٢ جوارا مدّ واجب } او ٥ حركات 🌑 مدّ حسر كنسان

الطَّاعُوت كلَّ معود . أو مطاح عيره تعان عجهد أيمانهم أعُنطها وأوكدها البُونَهُمْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ نُحُنُ وَلَا ءَابَا وَأَنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُوا ٱللَّهَ وَاجْتَ نِبُوا ٱلطَّغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْهَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ شَا إِن تَعْرَضَ عَلَى هُدَ هُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَى يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِينَ الْآيَا وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ لِيْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِينَ الْآيَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءِ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَالَّذِينَ هَاجِكُوا فِي ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَاظُّلِمُوا لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَأَخِرَةٍ أَكُبُرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ أَنَّ اللَّهِ مَا يَتُوكُّ أَنَّ اللَّهُ مَا يَعُلَمُونَ اللَّهُ مَا يَعُلَّمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُ أَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعُلَّمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعُولُونَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعُلَّمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعُلَّمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَّىٰ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَّا مَا عَلَيْ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَّىٰ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ عَلَّا مِنْ مِنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ عَلَىٰ مِنْ عَلَيْ مَا يُعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ مَا عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ مَا عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ مَا عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَيْ مَا عَلَمُ عَلَىٰ مَا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَمُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمُ عَلَّا عَلَىٰ مَا عَلَّا عَلَمْ عَلَىٰ مَا عَلَّا عَالْمُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَّا عَلَىٰ مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبِلِكَ إِلَّارِجَالاَنُّوحِيَّ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوٓ أَهْلَ كتب الشرائع والتكاليف ٱلذِّكْرِإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُ إِن اللَّهُ إِلَّهِ إِلْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْك ■ يخسف ر م ٱلدِّكَرَلِتُبَيِّنَ لِانتَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّلُ نَ ا تقلُّهم مسايرهم ومتاحرهم النَّهُ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُو ٱلسَّيَّ عَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِهُ ٱلْأَرْضَ ه بمُعجرين فائتين الله بالهراب أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُ نَ ﴿ إِنَّ الْوَيَأْفُذَهُمْ = تخوف محافة مي فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِنَ الْإِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ العداب أو تُنقُص يتفياً ظلاله تُشتقُلُ من حابب رَبُّكُمْ لَرَءُوف رَّحِيمُ إِنَّ أُولَمْ يَرُو إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْء إلى أخر ■ داخرون يَنْفَيُّو ظِلْلُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَا بِلِسُجَّدَ الِلَّهِ وَهُمْ دَخِلُ نَ صاعرون مُنقَادُون الم وَيلته يستجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ = الذينُ الطَّاعة والأنقيادُ وَالْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكُبِرُانَ (اللهُ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوقَهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٥٥ ١٥ ١٥ ١٩ وَقَالَ ٱللَّهُ لَانْتَخِذُو إِلَهُ إِن اللَّهُ مِن ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّى فَارْهَبُ نِ إِنَّ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ ■ واصباً وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن دائماً . أو

واحباً ثاننا تجازُون تصبيحون دلاستعاثة

والتُّصرُّ عِير

احقاء، ودواقع العنه بحركتان) نقضم الراء المام، ومالا بنقط (العلقة عد ٦ حركات نروسا ■ مد٢ او٤ و ٦ حـوارا
 مدواحس٤ او ٥ حركات ● مد حــركســـان

نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتُرُ لَ آلَ الْآلُ ثُمَّ

إِذَا كُشَفَ ٱلضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقَ مِنكُو برَبِّمْ مُثْمَرُكُونَ ﴿ إِنَّ الْأَقِيلَ

■ تفترُ و نَ تكديون ■ كظية مُمتل ، عُما وغبظأ ■ يَتُوَارَى يستخفى ■ هُونِ هُوَانِ وَدُلِّ = بَدُسُهُ يُحْمِيهِ بِالْوِ أَدِ ■ مَثَلُ السُّوءِ صفته القبيحة ■ لا جُرمَ حَقَّ وَ ثَبَتْ أو لا متعالة ■ مُفْرَ طُو نَ مُعجَّل بهم إلى المار

لِيكُفُرُوا بِمَاءَ انْيَنَهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُ نَ ١٩٥٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَ هُمُّ تَأَللَّهِ لَشَّ عَلَنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَفْتَرُ نَ (أَنَّ وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنِنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَمُ نَ الله وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِالْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِمْ الْمُ يَنُورَى مِنَ ٱلْقُومِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِّر بِهِ عَلَيْمُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلثُّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُ نَ الْآلِي لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ الْكَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُو الْعَنِيزُ الْحَكِمُ إِنَّ وَلَوْنُوا خِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَّةِ وَلَكِي يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجِلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُ نَ الْإِنَّ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَاجْرَمَ أَنَّ لْمُمُ ٱلنَّارُواَنَّهُم مُّفْرَظ نَ إِنَّ تَأْلَلُهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَمَدِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلَمُ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُوا فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقُومِ يُؤْمِنُ كَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ كَ اللَّهُ

■ لَعْبُرُةً لعظة بليغة ■ فَرُثِ مًا في الكّرش من التُّفُل ■ سُكُراً خَمْراً . ثُمَّ خُرِّمتُ بالمدينة ■ يَعْرِشُونَ يَبْنُون من الحَلايَا ■ ذُلُلاً ■ مُدلِّنةُ مُسْهَانةً لَبُ ■ أرْذلِ الْعُمُر أردثه وأخسته وهو الهرم €سواءً شركاءً ■ حفدة أَعْوَاناً أو أولاد أؤلاد

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ إِنَّ كَا لَوْ إِنَّ لَكُو فِي ٱلْأَنْعَ مِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِ البَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّرِدِ نَ الْإِلَّا وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُوْم يَعْقِدُ نَ الْإِنَّ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّالِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِوَمِمَّا يَعْرِشُ نَ ﴿ مُا مُعَكِّلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِ أَبُطُونِهَا شَرَاب عُخْنَلِفُ أَلُو نُهُ فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِّقُومِ يَنْفَكُّونَ نَا اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَّ كُمْ وَمِنكُمْ مَ يُرَدُّ إِلَّ أَرْذَالِ ٱلْعُمْرِلِكُيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِي اللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُوابِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ بَحْدُ إِنَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزُو جِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ أَفْيِ لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللّهِ هُمْ يَكُفُرُ نَ آلَا

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقَا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُ نَ إِنَّ فَلَا تَضْرِبُو إِللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُو لَا تَعْلَمُ نَ الْآَكِ اللَّهُ مَثَلًا عَبُدا مَّمَلُوكَا لَّايَقَدِرُعَلَى شَيْءِ وَمَ يَرَّزَقُنَكُ مِنَّارِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونَ الْخَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُ نَ اللَّهِ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ أُحَدُّهُ مَا أَبْحَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيء وَهُوك لُّ عَلَىٰ مُولَ مُأْنِنُمَا يُوجِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهُ لَلْ يَأْتِ بِخَيْرِهُ لَلْ يَسْتُوى هُوَوَمَ يَأْمُرُ إِلْعَدُلِ وَهُوَعَلَى صِرَط مُّسْتَقِيمِ اللهُ وَلِيَّهِ عَيْبُ ٱنسَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أُفِّرَبُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهُ مِنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَرُوا لَأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ 



أبكم
 أخرس حلقة
 كل
 عث، وعيال

كالطاق حفَّى الْعَبْن وفيحه

■ كلمح البصر

المتخفونها تحذوتها حفيفة الحمل · يؤم ظغنكُمْ وقتُ ترْحَالِكُمْ مناعأ ليونكم كالعرش ا أكتاناً مواضع تستكثون سرابيل مَا يُلْسُ مِي ثِيابِ أَوْ ذُرُوعٍ = بأسكم الطعن في حروبكم الستغتبون يُطْلُبُ منهم إرضاء ويهم يُنظرُون يمهلون السُّلَمَ الاستسلام

لحكّمه تعالى

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِ أَبْيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُومِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بِيُوْتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْثَا وَمَتَعًا إِلَى حِن ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلُلا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُ نَ اللَّهِ فَإِن تُولُّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِنُ اللَّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُ نَ اللَّهِ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةً شَهِيدًاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُو وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَهُ نَ اللَّهِ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ ظَلَمُو ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظُرُ كَ آفِهُ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو شُرَكَاءَ هُمْ قَالُو رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُّ نَ ١ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

■ بالعدل العداد على العداد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد العدد ا



الفُحْشاءِ الدُّوبِ المُفرطة في القُبح ■ البغي

التَّطاؤُلِ على الناس طلماً

عامل طبط = كفيلاً عامل أعما

شاهداً رَقياً - قُوَّة

إثرام وإحكام • أنكاثاً

- افعال مخلُول الْمثّل - دَخَلًا بَيْنَكُمْ

مُفْسَدَةً وَخِيَانَةً

أرْبَى
 أكثرُ وأعرُ
 ينلوكم

يىلو ئىم يىختىر ك

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُو يُفْسِدُ نَ اللَّهِ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِمْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِ نَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِأَلْعَدُلِ وَ لَإِحْسَنِ وَإِيتا مِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ كَ إِنَّ وَأُوفُو بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَاعَهَ تُمْ وَلَا نَنْفُضُو ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ نَ إِنَّ وَلَا تَكُونُو كُلِّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَامِ أَبِعَدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللهُ بِهِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيدَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُ نَ إِنَّ اللَّهُ مِ وَلُوْشَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِ يُضِلُّهُ يَشَاءُ وَيَهْدِيمُ يَشَاءُ وَلَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَدُ نَ إِيَّا

ینفذ
ینفصی ویفی
فاستعذ بالله
فاغتصم به
سنطان
سسنط وولایه
وروځ القدس

السلام

وَلَانْتَخِذُوا أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بِعُدَثَّهُ وَبَهَا وَيَذُوقُوا ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَ تُمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِ مُ إِنْ وَلَا تَشْتَرُو بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللهِ هُوَخَيْرِلَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُ نَ شِي مَاعِندُكُمْ يَنفُدُ وَمَاعِندُ ٱللَّهِ بَاقٌ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُو يَعْمَدُ نَ إِنَّ مَنْ عَمِلُ صَلِحامِّن ذَكر أَوْأَنْنَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنْحَيِينَا لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنْجَزِينَا لَهُمَّ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَدُ نَ ﴿ فَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ أَشَّيُطُنِ ٱلرَّجِ مِ (أَنَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ أَنَّ اللَّهِ إِنَّمَا سُلْطَنْهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُ نَ النَّا وَإِذَا بِدُّلْنَاءَايَة مَّكَانَ ءَايَةٌ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُو ٓ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَأَ كُثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُ نَ اللهُ قُلُنَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِمِ وَيَبِكَ إِلْحَقِ لِيُثَبِّتَ ٱلذِّينَ ءَامَنُوا وَهُدَى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّالَّا

■ يُلْجِدُونَ إليه أنه ينستُونَ إليه أنه ينستُونَ إليه أنه المشتخبُّوا المُتَارُوا وآلتُرُوا حَلَّى ونبَتَ أو حَلَّى ونبَتَ أو لا متحالة ابنُلُوا وغذُلُوا ابنُلُوا وغذُلُوا ابنُلُوا وغذُلُوا المِنْكُوا وغذُلُوا المنتوا

وَلَقَدَ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرِّلِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَ ذَالِسَانُ عَرَيت مُّب بُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُ مُ إِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَ لَيْهِ فَأُ لَيْكَ هُمُ ٱلْكَذِبُ نَ الْفِينَا مَن كَفَرَباللهِ مِ أَبَعَدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنُّ إِلْإِيمَنِ وَلَكِم مَّن شَرَحَ إِلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضِب مِنَ ٱللهِ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّو ٱلْحَيَ ةَ ٱلَّهُ نَياعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَ فِرِنَ اللَّهُ أَلْيَكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمَّ وَأُ لَيِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُ نَ إِنَّ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْحَسِنُ نَ إِنَّا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِ أَبِعَدِ مَا فُتِنُو ثُمَّ جَهَدُوا وَصَابِرُو إِن رَبِّكَ مِ أَبِعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ

وارًا ﴿ احتاء، ومواقع العلة حركتان ﴿ عَجَدَد الرا

عد ۲ هرکان ازوما ۵ مد۲ او ۶ او ۲ چـوازا
 مد واجب۶ او و حرکان ۵ مد هــرځــــان



زغداً
 طیناً واسعا
 أهل لعبر الله به دُکر عبد دُنجه عیر اسمه تعای
 غیر باع
 غیر باع
 غیر طالب

للُمُحرَّم للدَّةٍ أو اسْبئتار

■ ولا عادٍ ولا مُتحورٍ ما يسُدُّ الرّمق ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِ مَ أَتِي كُلُّ نَفْسِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال نَفْس مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَلَخُوفِ بِمَاكَ انْوُا يُصَّنَعُ نَ إِنَّ وَلَقَدَ جَاءَهُمْ رَسُولِ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُ نَ إِنَّ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَا لَكِ طَيِّبا وَشُكُرُوا نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ نَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرُّمُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدُّمْ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاعَ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورِ رَحِ مُ اللهَ وَلَا تَقُولُو لِمَا تَصِفُ ٱلسِنْكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَاحَلُ وَهُذَاحَرًام لِنَفْتَرُو عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ نَ ﴿ إِنَّا مَتَعُ قَلِيلَ وَلَمْمُ عَذَا إِنَّ الْمُ الْآلِينَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُو النَّفُسُمُمْ يَظْلِمُ نَ شَا

احماء, ودوافع العبة حركبان
 ادعاء وفالا ننقط
 أي تعقد

صد ۴ شركات لروسا الله مد٢ و ١١و ١ شوارا
 مد واحد ١٤ او ٥ حركات الله مد مسركتان

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوامِ اللَّهِ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوامِ ا بَعْدِذَ لِكَ وَأَصْلَحُو إِنَّ رَبِّكَ مِ أَبَعْدِهَا لَغَفُور رَّحِمُّ الْإِلَّا إِنَّ إِبْرَهِيمَكَا كَ أُمَّةً قَانِتا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكُ نَ الله المُعْمِدُ آجْتَدُ هُوهَدُ لَهُ إِلَى صِرَط مُسْتَقِع الله وَءَاتَيْنَهُ فِي أَدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ الله ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّذِينَ ٱخْتَلَفُو فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمُ ٱلْقِيكَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَغْنَلِفُ نَ إِنَا آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ إِلَيْ كُمَةِ وَ لَمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم دِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِلَمْ هَتَدِنَ (أَنَّا وَإِنْ عَاقِبُ تُمُّ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُم بِهِ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرِ لِّصَبِينَ شَا وَصِيرُومَاصِبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَعْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُنَ

بتعدِّي الطُّور ورُكُوب الرأس = كَانَ أَمَّةً كأمة واحدة في عصره ■ قَانتاً لله مُطيعاً خاضعاً له تعالى ■ حَنيفاً مَائِلاً عن الباطل إلى الدِّينِ الحقَّ ■ اجْتَبَاهُ اصطفاه والحتارة ■ ملَّة إبر اهيم شريعته وهي التوحيدُ = جُعل السّبْتُ فرص تعصيمه ■ ضيٰق ضيق صدر

وحزح

= بجهالة

النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُو وَّ لَّذِينَ هُم يُحْسِبُ كَ اللَّهُ





بِسُ لِللهِ أَرْخُمِ أَرْجَ عِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأُقْصَا ٱلَّذِي بَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنِنَا ۗ إِنَّهُ هُوَا لسَّمِيعُ ٱلْبَصِ رُ ١ أَن وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدى لِبَيْ إِسْرَءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِ إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ

مَرَّتَيْنِ وَلَنْعَلْنَ عُلُوًّا كَبِيرًا إِنَّ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَ هُمَابِعَثْنَا

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَلِي بَأْسِ شَدِيدِفَجَاسُو خِلَلُ لَدِّيارٍّ

وَكَانَ وَعُدامَّ فَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدُدْنَا لَكُمْ ٱلْكَرِّهُ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمْوَلُ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيسْفُو وُجُوهَ كُمْ وَلِيدُخُ اُو الْمُسْجِدَ

كَمَادَ خَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةً وَلِيْ تَبِّرُو مَاعَلُوا تُتِّبِيرًا ﴿

■ و کیلا ريًا مُقوِّضاً إليه

■ سُبحان الذي تثريها مة وتعجيبا

> مي قدرته ≡ أسرى

> > سار ليلاً

الأمرُ كلُّهُ ■ قضيًا إلى بني إسرائيل أغلمناهم تنا

سيفعُ منهة ■ لتعلنَ لتفرطي في الصلية والعدوان

■ أولى بأس قُوَّةِ وبَطَّش في

الخروب ■ فجاسُوا

تردُّدُوا لصلكُمُ ■ حلال الدّيار

وسطها

■ الكرّة

الدولة و عسه ■ نفيراً

عدداً. أو عشيره

• ليسوءوا ۇ جُوھكُمْ

ليُحْرِبُو كُمُ

■ لِيُتِنْرُوا ليهدكوا ويدمروا

سما علوًا

ما اسْتُوْلُوا عَلَيْهِ

سبحاً أو مهاداً ■ فَمَحَوْثَا طمسا أَلْزَ مُنَاهُ طَائرَ هُ عملَه المَقَدَّرَ عليه حاسِباً وعادًاً . أو مُحَاسِاً ■ لا تزرُ وَازرةً لا تَحْمَلُ نَفَسٌ مشعميها وجباريها فتمردوا وغصوا ■ فدمرناها استأصلناها ومحونا آثارها

■ حصيراً

■ مُبْصِرةً

مُصيئة

آغة

مُثْرِفِيهَا

■ فَفَسَقُوا

■ القرُونِ الأمه

عَسَىٰ رَبُّكُوا أَيَرْحَمَّكُمْ وَإِنْ عُ ثُمُّ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْلًا كِبِيلًا اللَّهِ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشِّرِدُعَاءَهُ بِلْكَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَءَايِنَانُّ فَمُحَوِّنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَة لِّتَبْتَغُوا فَضْلامٌ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَلِجُسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا إِنَّ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا إِنَّ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَنِّيرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُحْزِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبا يَلْقَ هُ مَنشُورًا إِنَّ الْقُرْأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا النا من المتدى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَة وِزُرَ أُخُرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا إِنَّا أَوْدُنَا أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِمِ البَعْدِنُوحُ وَكُفَى بَرِبُكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ الْقُلُ

■ يصلاها يدُخلها . أو يُقاسى حرَّها = مذخوراً مصروداً من رحمة الله ■ كُلاً نُمدُ نزيدُ العطاءَ مَرَّةُ بعد أُحرى ■ محظوراً تمنوعاً من عباده ■ مخذولاً عيز مصور ولا مُعاب ■ قضى رئك أمر وألرم ا أف كلمة تُصحُ وكراهية = لا تنهر هما لاترخرهما عبدًا لا يُعْجَبُ ■ للأوالين سوّ میں عمّا

قرط مه

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نَّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يَصَّا هَامَذُمُوما مُّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَ استَعِيهَا وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُ لَيَإِكَ كَانَ سَعَيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ أَلَا نُمِدُّ هَـَؤُلاءِ وَهَـؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَت وَأَكُبَرُ تَغْضِيلًا ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ وَمِ لُوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأُحَدُهُمَا أَوْكِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفّ وَلَا نَنْهُرْهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قُولًا كَرِيمًا ١ وَأَل لَّهُ مَا قُولًا كَرِيمًا ١ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلْذُلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِيَانِي صَغِيرًا ﴿ إِنَّ كُورُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُو صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّبِينَ غَفُورًا إِنَّ وَءَاتِذَا ٱلْفُرِّينَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُو إِخُونَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٠٠٠)

■ مغلولةً إلى عنقك كماية عن الشُّحُّ ■تبسطها كل البشط كماية عر التبدير والإسراف ■ مخسوراً بادما معموما أو مُعْدِماً ■ يقدر تُصيفه على من يشاءُ ■ خشية إملاق حؤف فقر = خطئا إثما ■ سُلُطانا تسلُّصاً على الفاتل بالقصياص أو الدَّيَّه = يَبْلُغَ أَشْدُهُ قوّته على حفظ ما به ■ بالقسطاس بالميران ■ أخسنُ تأويلاً مآلأ وعاقبة ■ لا تقف لاشغ ■ مرحا فرحأ ويطرا

واحيالا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةً مِ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَولا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنُقَعُدُ مَلُوما تَحْسُورًا (إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱ رِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيزًا بَصِيرًا (إِنَّ وَلَا نَقَنْلُو أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا (إِنَّ وَلَانْقُرَبُو ٱ رِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَة وَسَاءَ سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نُقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِ لُحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُو مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّهِ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشْدُهُ وَأُوْفُو دِ لَعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ مَسْ وَلَا (إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا إِ لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرِ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (فَيَ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱسَّمْعَ وَلْبَصَرَ وَالْفُوَّادَكُلُّ أَكْبِكَ كَانَعَنْهُ مَسْعُولًا لِنَا وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ كَانَ اللَّهُ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

■ مذخورا ا و ا منعادا من رحمة الله أفأصفاكي يُكُمْ أمحمتكم رثكم ■ صرّفا كرزنا بأساليب محتنعة ■ تُقُورا تاغدا عراحتي الأبتغرا لصسوا ■ مستوراً سانرا مث عبهم أغطية كثيرة ■ وقُرا صمما ويقلا عضما ■ هُمْ نخوى يتناحون ويسارون ورو فيما نيسهم « مسخوراً معسرنا عني عقبه استخر ■ رُفَاتاً أجزاءً مُفتتةً.

أو تُراباً

ذَ لِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخُرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمُ مَلُومًا مُّدْحُورًا ﴿ إِنَّا أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم إِ لَبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ إِنَتَّا إِنَّكُولِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ النَّا النَّ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُ و وَمَا يَزِيدُ هُمُ إِلَّا نَفُورًا اللَّا قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَ أَنَّا كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّهُ بِنَعَوْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا اللَّهُ تُسَبِّحُ لَهُ أَسَّمُوتُ ٱستَبَعُو لَأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِهَدِهِ وَلَكِ لَّانَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَحَلِيمًاغَفُورًا إِنَّا وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وِ لَأَخِرَةِ حِجَابِا مُّسْتُورًا (فَ) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَ يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمُ وَقُواْ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا الله نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُو لَكُ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّو فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (إِنَّا وَقَالُو آءَ ذَا كُنَّاعِظُما وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (اللهُ



الحية المحية الحية المحية المحية المحية المحية المدعكة المدعكة المحية ا

القُرِّية بالطاعة والعبادة

الله قُلْ كُونُو حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنَّ أَوْخَلْقا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَ يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوَقُلْ عَسَى أَ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا ثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُو ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بِينَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا شَّبِينًا (إِنَّ رَبُّكُو أَعْلَمُ بِكُورًا لِيَشَأْيَرُ حَمْكُو أَوْلِ يَشَأَ يُعَذِّ بَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَ لَأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلبِّيتِ نَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا ﴿ قُلُ أَدْعُوا أَلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كُشْفُ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُويلًا ﴿ أَلْ إِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أُوْمُعَذِّبُوهَ اعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (إِنْ

صدُ ٦ حركات لزوماً ﴿ عدْ١/ او الا و حوازاً ﴿ الْمُقَادُ و الْمُقَادُ عركانِ ﴾ ﴿ تَقْدَمُ عَدْ اللَّهُ عَرِكانَ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَالِمُعْلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَا عَدْ عَالَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ عَدْ عَلَا عَدْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلًا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَالَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا ع

■ فَظُلُمُوا بِها فكفروا بها ظالمين = أخاطَ بالناس احتوتهم قذرته الشجّرة الملعونة شحرة الزَّقُوم ■ طُغيّاناً تجاوُزاً للحدُّ في كفرهم ■ أَزَ أَيْتَكَ أخبرني الأحتنكن ذريته المحتنكن المحتنكة المحتنكة المحتنة المحتنكة ال لأستأصيهم بالإغواء ■ استفز ز استنخف وأزعج أُخلبُ عليهم صِحْ عليهم ومفهم = بِخَيْلِكَ ورجلكَ بركبانِ جُنْدِك ومُشاتِهم ■ غُرُورا باطلا وخداعا اللطان اللطان تسلط وقدرة على إغوائهم ■ يُزجى بر فقی

وَمَامَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ إِلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَانُرُسِلُ إِلَّا يَتِ إِلَّا تَخُويفًا (إِنَّ أَوَاذُ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ إِنَّ اسْ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَة لِّنَّاسِ وَالشَّجَرَة ٱلْمَلْعُونَة فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَنُحْوِقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا ﴿ إِلَّهُ مُعْفِينًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا قَالَ أَذُهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمُ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مُّوفُورًا ﴿ أَنَّ وَسَتَفَرَرُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأُجِلِبُ عَلَيْهم بِغَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَن وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ لَا يَتَّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ © صد ۱۲ خبرکات دروسا = صد ۲۰و ۱۰و ۲حبوارا ن مد واحد، ۱۶ و ۵ هرکات = صد حسـرکنـــــان ۱۳۷۰ ادغاد ، ومالا سفتا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا اللَّ ٱفَأَمِنتُمْ أَ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْحَكُمْ حَاصِبًا ثُمُّ لَا يَجِدُو لَكُو وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَ يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَ ٱرْبِحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفُرْتُمْ ثُمُّ لَا تِجِدُو لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ تَبِيعًا إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَابِنِي عَادُمُ وَحَمْلْنَاهُمُ فِي ٱلْبِرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزْقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَكُ يُومَ نَدُعُو ْ كُلَّأْنَاسِ بِإِمَامِهِم فَكُنْ أُوتِي كِتَنَهُ بِيمِينِهِ فَأُ لَيَهِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَإِن كَادُو لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنُفْتَرِي عَلَيْنَاغَيْرَهُۗ وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِي لَا ﴿ إِنَّ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِ تَّ

■ يخسف يُعوَّر ويُعبِّب ■ حاصاً

و حاصا و حا ترمیکم بالحصاء

> ■ قاصفا مُهْكاً . أو شديداً



تتبيعا باصرا . أو

مُصالباً بالنار

■ فتيلا قدُر الحبط فِ

شق المواه اليفتئوسك

ليصر فوسك المفتري

■ لتفتري لنځننق وتتقوّل

■ تر کل سیل

ضغف الحياة

عدايا مصاعفاً فيها

و مد ٦ حركات بروما مد٢٠وغاد ١حوارا المنافع المجاء ومواد المركات و المجاء ومواد المركات و المجاء ومالاد

تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذُفَّنَاكَ ضِعْفَ

ٱلْحَيَرَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاجِيدُ لُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ١

■ ليستفزُّ ونك استنحقه ويرعخوت ≡ تحويلا . تعيىر، وتنديلا = لذلوك الشمس بعد رو نها ■ عسق الليّل صمته أو شدّتها ■ قُرآن المخر صلاه العشح ■ فهخذ به فصأ فيه = نافلةً لك فريضه رائده حاصة لث 🛥 مقاما محمودا مقام لشعاعه عطمى ■ مُذخل صدْق إذحالا مرصيًا حيّد ■ رهق الباطل ر ل واصمحلً ≡ خساراً هلاک سب كمرهم ■ نأى بحانبه لوى عطُّعهُ تكثُّر ■ يئوسا شدید ایاس من رحمت ■ شاكلته مدهبه الذي

يشاكا حاله

وَإِنكَادُو لِيَسْتَفِرُّونِكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا لَّهُ اللَّهُ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِ رُّسُلِنَا ۖ وَكُلْ يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا الْإِنَّ أَقِمِ ٱصَّا ۚ قَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عُسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ فَإِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَة لَّكَ عَسَىٓ أَ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴿ كُا وَقُ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُصِدُق وَأُخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْق وَأَجْعَل لِيمِ لَّدُنكَ سُلْطَ نانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللَّهِ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَآء وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱظَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّهُ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَابِحِ إِنِهِ فَو إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَثُوسًا الله قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوجَ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَإِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِالَّذِيِّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

إِلَّارَحْمَةً مِّ رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا الْإِنَّاقُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُو بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا اللَّهِ وَقَالُو لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَأْبُوعًا إِنَّ أُوْتَكُونَ لَكَ جَنَّة مِّن نَجْيل وَعِنَب فَنْفُجِّرُ ٱلْأَنْهُ رَخِلُلُهَا تَفْجِيرًا ١١ أَوْتُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أُوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَ لَمَلَيْكَ قِبَيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَمَلَيْكُ عَلَيْكُ الرَّبُ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتِ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱسْكَمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنْلِا نَقْرَؤُهُ قُلْسُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرارَ سُولًا ﴿ إِنَّ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَل يُؤْمِنُو ٓ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُو أَبَعَثُ ٱللَّهُ بَشَرارَ سُولًا ﴿ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِّكَة يَمْشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم ■ ظهیراً معیدا ■ صرّفنا

ردّدنا بأساليب محتلفةٍ

> ■ فأمى علم يرص

كُفُوراً
 حخوداً للحق

■ ينبوعا منا بره

عيْداً لا يتصت ماؤها

■ كسفأ قصع

قبيلاً مقابلةً وعياناً أو حماعة

= زُخرُفِ

احفاء، ومواقع العنة حركتان
 احتدم ودار بلغط
 العدم ودار بلغط

مند ۱ خبرکان بروضا در ۱۳ اوغاو ۱ خبوارا
 مند واحد ٤ او ۵ حرکان در حب رکستان

مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَارَسُولًا الْأَقَ قُلْكَ فَي بَاللَّهِ

شَهِيدُ البَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا (إِنَّا

Line Su

سعيرا
 لهبأ وتوقداً

ا رُفاتا أجزاءً مُفتَتَةً أو تُراباً

■ قدرا

مانعا في شخل مشحورا مغلوبا على

عفَىك دستخر • مَثْيُورا

هالكاً أو مصروفاً عن الخير

> ستفرهم ستحقهم وارعحهم

تبحرو -

حميعا محسص

وَمَ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَ يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَمُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحَشَّرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيا وَبُكُما وَصُمّاً مَّا وَا هُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُو بِعَايَلِنَا وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّاعِظُما وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خُلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ هُ أُولَمْ يَرُو أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَلَ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجُلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ إِلَّا كُنُورًا لَإِنَّا لَيْكُ لَلَّهُ مِنْ إِلَّا كُفُورًا ﴿ إِلَّا كُنُولُوا لَأَنَّا لَا كُنُورًا لَأَنَّا لَيْكُولُوا لَهُ إِلَّا كُنُولًا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا كُفُورًا لَأِنَّا لَيْكُولُوا لَأَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّا كُنُولُوا اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّا كُفُورًا لَقِيلًا لَهُ عَلَى إِلَّا كُنُولُوا لَهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى إِلَيْكُولُوا لَهُ إِلَّا كُنُولُوا لَهُ إِلَّا كُنُولًا لِللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْ لِكُنُولًا لِللَّهُ عَلَى إِنَّا لِلللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ إِلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّا لِلْكُولُولُولًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولًا لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْكُولُولُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولًا لَهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنَ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَاتُ فَسْعَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا النَّا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنَوُلآء إِلَّارَبُ ٱسَّمَوَتِ وَلَأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنَّ لَأَظُنَّكَ يَفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا النَّا فَأَرَادَا السَّفِرَّا هُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَ مَّعَهُ جَمِيعًا لَّيْنَا وَقُلْنَامِ أَبَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ اللَّهُ اللّ

و مقحدم الراء

اجفاء، ومواقع انقبة إحركنا
 ادعام وحالاً بتقط

صد ۴ حـركاټ بروما مد ۱ او ۶ و ١ حـوارا
 مدواحت ۶ او ٥ حركاټ ، مد حــركــــان

■ فَرَ قَناهُ سَّاهُ أو أحكما وقصساه ■ على مُكُث على تُؤدّةِ وتأنُّ = لا تُخافث

لا تُسرَ



وَدِ لَحَقَّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ الْأَن وَقُرْءَ انَّا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱنَّاسِ عَلَى مُكُث وَنَزَّلْنَهُ نَيْزِيلًا لَّإِنَّا قُلْءَ امِنُوا بِهِ عَأُولًا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِإِذَا يُتَّلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا لَإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنكَانَ وَعَدُرَبّنَا لَمَفْعُولًا إِنَّ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَتَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١ ﴿ إِنَّ قُلُ الْدَعُو اللَّهَ أُو الدَّعُو الرَّحْمَنَّ أَيَّامًا تَدْعُو فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَحْهَرْبِصَلَانِكَ وَلَا تَحْفَافِتْ بِهَا وَبْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَاوَلَوْ يَكُ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُ لِلَّهُ وَلِيِّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكُبِّرَهُ تَكْبِيرًا اللَّهِ الْجُونَةُ الْجُونَاءُ ال

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَعْمَل لَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِوجًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ قَيِّمَالِيُّنذِرَ بَأْسَاشَدِيدًامِّ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا الْ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا إِنَّ وَيُنذِرَا لَّذِينَ قَالُوا أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا إِنَّا



احتلافا

■ قـُما

سان سا عداياً



مَّا لَمُ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَايِهِمُّ كُبُرَتْ كَلِمَةً تَغُرُجُ مِنْ ■ كُرْثُ كلمةُ عَظُمَتُ في القُبْح أَفْوَهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (أَنَّ فَلَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ ◄ باخعٌ نفسك قاتلها ومهلكها ■ أسفأ عَلَى ءَاتَرِهِمْ إِللَّهُ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا عصمأ وخربأ = لَبُلُو هُمُ جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَة لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لتخسرهم ■ صعيداً جُرُزاً ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرِّزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أرابا لاسات فيه ■ الكهْف العار المسبع أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِكَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ١٠ في لحيل = الرّقيم إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُو رَبَّنآ ءَائِنَامِ لَّذُنكَ رَحْمَة النوح المكنوب فيه قصيّهم وَهَيَّ عُلَامِنْ أَمْرِنَا رَشَكَ النَّ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي أوى الفتية التحؤوا ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ ■ رشداً اهتداء إلى طريق الحقّ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُوا أَمَدًا ﴿ إِنَّ نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِ لَحَقِّ أَحْقِّ ■ أمداً مُدُّة إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُو بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ أَنَّ وَرَبِّطْنَا و ربطنا شددنا وقويبا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضِ ■ شططا قو لا بعيداً عي الحق لَن نَّدْعُو مِن دُونِهِ إِلَهِ أَلَّقَدْ قُلْنَ إِذَا شَطَطًا إِنَّ هَتَوُلاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُو مِن دُونِدِ عَالِهَ لَا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم

> المحدد الراء الشاة

المحدد، ويوافع العدد المعدد المعدد

عد ۲ حرک دروط الله عد۲ و ۱ و ۲ جوازا
 مد واجب ۶ او ه عرکات الله عدد خسر کفسان

بِسُلْطَنِ بَيِّنَ فَكُنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١

وَإِذِ آعْتَزُ لْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُوْ رَبُّكُم مِ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقًا الله وَتَرَى ٱللهُ مُسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ رَبَت تُفْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوة مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَ يُضْلِلُ فَكُن يَجِدَلُهُ وَلِيّامُّ رُشِدًا ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْا وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَلْسِطُ ذِرَاعَيْهِ إِلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارا وَلَمْلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَلُو بَيْنَهُمُ قَالَقَابِلِ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُمُ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَ بَعَثُو أَحَدُكُم بِوَرِقِكُمْ هَـذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزُكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزُق مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِيظُهُرُو عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُو إِذَّا أَبِكُ الْ



مؤفقاً
 ما تنته عود به
 في عيشكنه
 تزاوز

نميلٌ وتعدلُ تقرطهُمُ تعدل عبهم

وتتعد • فجوة مه متسع مل الكيف

بالوصيد
 فناء الكهف

■ رُغْياً حُوْفاً وفرعا

پورتگم مدراهمگم امصرونه

أزكى طعاماً
 أحل , أو أخود

يظهروا عليكم
 يطبغوا عبيكم



ا أغشرنا عليهم
اضغه الناس
عيهه
وخما بالغيب
خثا من عير دنيل
فلا تمار
فلا تُحادلُ
رشدا
مدابه وإرشاداً
للناس

وَكَذَ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُو أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱسَّاعَة لارسَ فِيهَ إِذْ يَتَنَ زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُو عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مُّسْجِدًا ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ ثَلَتُهُ أُ رَّابِعُهُمْ كَأَنْهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلَّهُمْ رَجْمًا وِ لَغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُا رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّاقَلِيلٌ فَلَاتُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظُهِرا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا إِنَّ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَاعَ عِ إِنِّ فَاعِلُّ ذَلِكَ عَدًا إِنَّ إِلَّا أَيْسَاءَ ٱللَّهُ وَذَكُررَّ بَّكَ إِذَانسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَا يَهْدِينِ رَبِّى لِأُقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا الله وَلَبِثُو فِي كُهْفِهِمْ تُلَثُ مِا تُدِسِنِينَ وَ زُدَادُواتِسْعًا وَإِنَّ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِتُو لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعُ مَالَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَم الله وَاتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكُلِّمَةِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

الحسلها وتثها ■ لا تغدُ لا تصرف ■ مِنْ أَغْفِلْنَا قِلْمُ حعثناه عافلا إسرافأ أو تصبيعا ■ سرادقها فسطاطها ■ كالمهل كدُرْدي الرّبْت س مُرتفقاً متُكاً . أو مقراً ■ سُنْدُس رقيق الدِّيما ح ( الحوير ) عبيط الدِّيماح ■ الأراثك

■ اصبر تفسك

■ فرطأ

السرر المريَّة الماحرة = جنتين ر و. پ ئىستانىي

= إستبرق

■حقفناهُما أحطاهما

= أكُلَهَا

تمرها الدي يُؤُ ■ لم تظلم

لم تُنْقَصُ

■فجّرُنا حلالهما شققا وسصهما

■ تُمرُّ

أمه أل كثيرة مُثَّ

أعواباً أو عشيرةً

وَصَبِرَنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِلْغَدَ وَوَلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَمُ وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَدَ قِ ٱلدُّنَيَّاوَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَاقَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعُ هُو لُهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرْطًا الْإِنَا وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيْؤُمِ وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُو يُغَاثُو بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُو ٱصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا آلَ أَلْيَكُ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُيُكُلُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَيلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصَّرًا مِّن سُندُس وَ إِسْتَبْرَق مُّتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّا ﴿ وَضَرِبُ لَهُمْ مَّثَلا رَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا (إِنَّ كُلْتَا ٱلْجُنَّنِينِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّزْنَا خِلَلَهُ مَا نَهُرًا لِينًا وَكَانَ لَهُ ثُمُّرُ فَقَالَ لصَحِبِهِ وَهُوَيْحَاوِرُهُ أَنَاأً كُثُرُمِنكَ مَا لاَوَأَعَرُّنَفَرًا ١

تَهُلكُ وَتُفْتَى

■ مُتقلباً مرجعاً وعاقبةً

> ■ لَكِنّا لكر: أنّا

 هُوَ اللهُ ربّي أَقُولُ: هو اللهُ رُبِّي

ال خسيانا

عذابأ كالصواعق والآفات

= صعيداً

ترابأ أو أرضاً

• زَلْقاً لا نبّات فيها.

أو مُزْلِقَةً

■ غوراً غَائراً ذاهباً في

الأرض أحيط بشمره

أهلكت أمواله

عُقْلْبُ كَفَيْه

كنايةٌ عن اللَّهُم واسحسر

■ خاويةً على

عروشها ساقِطةٌ هي

ودعائمها

الولاية الله

النُّصرةُ له تعالى وحذه

= غَفِّها

عاقِنَةُ لأوليائِه

■ هشیما

يابسا متفتتا

■ تذرُّوهُ الرُّيَّاحُ تفرقه وتنسقه

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَ الِم لِّنَفْسِهِ قَالَ مَآأَظُنَّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدًا الْإِنْ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَهِ رُدِ تُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَلُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ } أَ كَفَرْتَ فِ لَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلِكَ رَجُلًا الْهُ لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا اللَّهِ وَلَوْلَا إِذَ دَخَلْتَ جَنَّنْكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا ْ أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الْآَثَا فَعَسَىٰ رَبِّ أَلَيُوْتِينِ خَيْراضِن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا إِنَّ أُوْيُصِبِحَ مَا قُهُ هَاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا إِنَّ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَىٰ لَمُ أَشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا ١٩٤ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُه يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا إِنَّ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بِا وَخَيْرُ عُقْبًا لِنَا وَ ضَرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَة وَ ٱلتُّنْيَاكُمَآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَاخْلُطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱبِيِّحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُّفَنَدِرًا ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُّفَنَدِرًا ﴿ فَا

خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِئْتُمُونَا كُمَاخَلَقْنَكُمُ أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلَ زَعَمْتُمْ أُلَّن بَّعْكَ لَكُم مُّوعِدًا ( فَي وَوضِعَ ٱلْكِنَبُ فَترى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَا مَالِهَ ذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَ هَأُ وَوَجَدُو مَاعَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الَّذِي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُو لِآدَمَ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَّ أَمْرِرَبِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ال أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِئْسَ لِظِّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ فَا أَشْهَ مُّمْ خَلْقَ ٱلسَّمُوتِ وَ لَأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَابِينَهُم مَّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ

■ بارزة ظاهرة لايسترها شييء

> ■ مَوْعداً وقتا لإحا

الوعد بالنعث

■ مُشْفقين حائمين

■ يا ويلتنا

یا هلاکیا

■ لا يُعادرُ

لا يُتُرُكُ

■ أخصاها

عدها وصطلها

= عضداً

أغوانأ وأتصارأ ■ موْ بقاً

مَهْلِكاً يَشْتَرُكُونِ

 مُو اقِعُو ها واقِعُول فيها



ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُو عَنْهَا مَصْرِفًا إِنَّا

■ صرفنا کرژه ناسالیب محتلفهٔ

■ فيلا

أبواعا . أو عيارً

ليد حصوا
 لينظموا وثريلوا

■ هروا سُخرية

■ أكنة أغصية كنيره

■ وقُرا

صمما وتقلا في

■ مۇنلا

مُنْجِئُ ومُلْجَأً • لمهٰلکهمٔ

لهلاكهم

مجمع البخرين
 مُنْفاهما

■ خفاً

رماناً طويالاً

■ سرباً مسلكاً ومعداً وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُشَيْءِ جَدَلًا ﴿ فَي وَمَامَنَعُ أَنَّاسَ أَ يُؤْمِنُونَ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُو رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ( فَا عَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَثِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُو إِ لَبَطِلِ لِيُدْحِضُو بِهِ ٱلْحَقَّ وَتَّخَذُو عَايَتِي وَمَا أَنْذِرُو هُزُوا (أَنَّ وَمَنَّ الْبَارِي وَمَنَ أَظْلَرُمِمَّن ذُكِّرِ عِاينتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقَرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَ يَهْتَدُوا إِذًا أَبِدًا الْآَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُو الْعَجَّلَ هُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِد لَّ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْبِلًا ١٩٩ وَتِلْكَ ٱلْقُرُى أَهْلَكُنَهُمْ لَمَّاظُامُو وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ هُ لَا أَبْرَحُ حَمَّى أَبْلُغَ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا ١ فَالمَّا بِلَغَا مُجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَاتُّخُذُسِبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِسَرَيَّا اللهَ

> ن فحدم الراء مشة

إحفاء، ومواقع العنة احركس
 أن ادعام ومالاسقط

عد ۲ حبرکات برومیا مد۳ او ۶ و ۲ حبوارا
 مد واحد ۶ او ۵ حرکات می مد حب رکتیان

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَنهُ ءَانِنا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَغَرِنَا هَذَانَصَبَا إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُو يَنَا إِلَى ٱصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَ نِيهُ إِلَّا اشَّيْطَانُ أَنْ أَذُكُرُهُ وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا آتَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا الله فَوجَدَاعَبُدَامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِّنُ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ هُمِ لَّدُنَّا عِلْمَا (فَأَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْت رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرَا (أَنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَ نطَلَقًا حَتَّ إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا ﴿ فَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَأَلَا لُأَنُوا خِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَ نَطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زِّكِيَّةً بِغَيْرِنَفُس لَّقَدْ جِئْتَ شَيْءًا نُّكُرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ

■نصباً تعماً وشدةً • أزائت أخربي. أو تماً وتدكر

> ■ أويّنا التحاً∪

■ عجباً اتُحاداً يُتعحَثُ

> ■ نبغ سطلبه

■ فارتـدَا رحعًا

آثارهما
 طريقهما الدي
 حاءا فيه

■ قصصاً يقصًانِه ويتبعانِه

يمضايه ويتبعايه • رُشَّداً - مَا أَنَّ الماء:

صوًاباً. أو إصابة حير

لخبرأ
 علماً ومعرفة

■ إشرأ

غظيماً مُنْكَراً

لا تُرْهِقْنِي

لا تَغْشنِي ولا تُحمَّني ولا تُحمَّني

= عُسْراً

صُغُونة ومشقة

ا نکرا مُنکراً فطيعاً

■ فَأَبُوْا قامتعُوا

■ ينقضُ يستقط

■ وراءهمأمامهم

■ غصباً

استلاباً معير حقً ليُرهقهما

يرهههما يُكنّفهما أو يُغشيهُما

 زكاة طهارة من السوء

> ورځما رحمهٔ ويراً بهما

ع يُلْغا أَشْدُهما

فوتهما وكال

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَدَ هَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِ لَّدُنِّي عُذُرًا الله فَانطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنيا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَا رَايُرِيدُأَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لُوشِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَنْ افِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنِّبِتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسَلِّعِ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَ تُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِك يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١١ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَّا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَيْبُدِلَهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًامِّنَهُ زَكَ أَوْ وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وأمَّا ٱلجِدَارُفكَانَ لِغُلَمَينِ يَتيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنِرُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَرَيُّكَ أَن يَلْعُا ٱشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّ رَّيِكُ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيُّ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُرًا اللهُ

> . ﴿ بغديم الراء ف الله

اجعاء، ومواقع انعية حركتان؛
 ادعاد، ومالا بلفظ

ی مند ۲ هنرکات برونی (۱ مد۲ بو ۱۶ و ۲ هنوازا و مدواهدی ۱ و ۵ هرکان ۱۱ مند منسرکتیسان

إِنَّا مَكُّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّنَا ﴿ فَا فَأَنْهُ سَبَّا (٥٠٠) حَتَّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُّ ثُنِ فِي عَيْنِ حَمِئَة وَوَجَدَعِندَ هَافَوْمًا قُلْنَايَذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا اللَّهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابَانُّكُرًا ﴿ إِنَّ وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَنَّهُ أَنْبُعَ سَبُبًا اللَّهِ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا إِنَّ كُذُلِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدُ يُهِ خُبُرًا (إِنَّ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًا إِنَّ حَتَّ إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمَا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ إِنَّ قَالُو يَذَا ٱلْقَرِّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبِيْنَاهُمُ سَدَّا ﴿ فَأَ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُمْ رَدْمًا ( فَأَ عَالُونِي زُبُر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَّ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَا تُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا

الله فَمَا ٱسْطَعُو أَيظُهُ رُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُو لَهُ نَقْبَ الله

علما يُو صَلُّهُ إِلَي ■ فأتبع سبباً سىك طريقاً

■ تعرُّبْ في عيْن ىحسى رأي العيس

ذات حَمَّأَة (الطين الأسود

> هو الدعوة إلى الحقّ

= نگرا مكرأ فظيعأ

ساتراً من الساس والساء ■ لحبواً

علما شاملا ■ السَدَّيْن

حلين ميميي ■يأخوج ومأجو قبيلتان من ذرية

یافت اس نو ح = حرجا

يُحْقَلاً من لمال

يصلود إليا

حاجرا حصيبا

€ زُبر الحديد

قطعة العطيمة

■ الصدفين حاسى الحبيش

■ قطر أ تحاسأ مدايا

■ يظهرُ وهُ يعْلُوا طهَره

نقبأ : حرقا وثقيا

• دگاء

أرصاً مُسْتُوية

ا يمرخ بختصاً

غطاء
 غشاء غليظ

وستر كنبف

ا ئۇلا

مرلا و شبد ينمغون به

■ وزْنا

مفدار، و عندرا • حولاً

تخوك والقالا

■ مدادا هو ما یکتت به

■ لكلمات ربي

معلومانه وحكمته تعلى

■ لفد البخر

ت سد جور في وفرح

🗷 مُلَداً

عؤنا ووياده

قَالَ هَذَارَ حَمَةً مِ تُعِي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُرَيِّ حَقًّا الْهِ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِ ذَيَمُوجُ فِي بَعْضَّ وَنُفِخَ فِي ٱصُّورِ فَهَعْنَهُمْ جَمْعًا (أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَ إِذَ لِّلْكُ فِرِينَ عَرْضًا (إِنَّ ٱلنَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُو لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا النَّا أَفَحسِبَ الَّذِينَ كَفَرُو أَن يَنَّخِذُو عِبَادِي مِن دُونِي أُوْلِيَآءً إِنَّآ أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا آتَ اللَّهُ لَلْنَبِّثُكُمْ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا اللَّهِ اللَّهِ مَن ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَّةِ وَٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَلْبَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ فَحَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزْنًا ١١ وَاللَّهُ ذَلِكَ جَزَّا وُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُو وَاتَّخَذُو عَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُو ٱلصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا لِإِنَّا خَلِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ قُلُ أَقُلُ لُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِبُلُ أَن لَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قُلْ قُلْ

> الحقاء، ومواقع العنة احركبان الله تا الدعام، ومالا بنفط

ی صد ۲ هــرکاب لروبیا ∰ مد۲۰و۴و ۲ هــوار؟ ) مدواهب ۶ او ۵ هرکات ∭ عد هـــرکهــــان

إِنَّمَا أَنَا بِشُرِيِّ ثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما ٓ إِلَهُكُمْ إِلَه وَحِدُّ فَهَنَكَانَ يَرْجُو

لِقَآءَرَيِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَى عَمَلًا صَلَّا عَلَا السَّلَّا



 نداء حفيا دُعَاءُ مستوراً عن الناس وهَنَ العظَّمُ ضُعُفُ وَرَقَّ ■ شقا خائباً في وقتٍ مَا خفتُ الموالي أقاربي الغصب ابْناً يَلَى أَمَرُك بغّدِي مرصياً عبدك ■ أنِّي يكُونُ كيف يكُونُ حالةً لا سبياً إلى مُدَاوُاتِهَا ■ سَويّاً سليماً لا يَحرُس بك ولاعِلْةً

> بُكْرَة وَعَشِياً طرفى النهار

حناماً
 رخمة وعصفا
 خالى الساس
 زكاة
 بَرْكَةً. أو طَهارةً
 مِنَ الدُّلُوب
 كان تقياً
 مُنكساً لمعاصى
 جناراً عصياً
 مُنكسراً عالماً بريه
 انْتَبَدَّتْ

اغترلت و نفردت - ححاماً سترا

■ سويًاكامل لشية

. • بعياً فاحرة

= قصياً

ىغىدا وراء احس

المحارث ۲۱

■ فأجاءها فألحأها واصطرها

■ نسياً منسياً شيئاً حقيراً

شبئا حقير متروك

= سريًا

حذولاً صعيرا

■ جنيًا ً

المؤنداء صالحاً للاختداء

يَيَحْيَى خُذِ ٱلْحِتَبِ بِقُوّة وَءَاتِيْنَ هُ ٱلْحُكُم صَبِيًّا اللَّهُ وَحَنَانَامِ لَّدُنَّا وَزُكُم وَكَانَ تَقِيًّا إِنَّ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ الْهِ وَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًّا ﴿ فَا تَخْذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتُمَثَّلَ لَهَابَشُرَاسُويًّا ﴿ فَالْتَ إِنِّ قَالَتْ إِنِّ أَغُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِنكُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَم وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا إِنَّ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ مَكَانَا قَصِيًا ﴿ مَا اللَّهُ فَأَجَّاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلُ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا الْبُنَا فَنَادَ عَامِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا (أَنَّا وَهُزِّى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُهِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا الْ

■ قری عیناً طیعی نمسا ولا تخرىي عطيمأ مكرأ ■ المهد الفراش الدي يهنأ مصتى ينگرد أو يتحادلُون بالباطل ■ قضى أمرأ

أرادة

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّى نَذَرْتُ لِرَّمْ إِنْ صَوْمًا فَكُنْ أَكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا شَ فَأَتَ بِهِ قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُو يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١ إِنَّ الْحُتَ هَلُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْء وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُو كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَانِي ٱلْكِئَبُ وَجَعَلَني نِبيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي إِصَّا وَ وَالزَّكَ وَمَادُمْتُ حَيًّا اللَّهُ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا إِنَّ وَالسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِ تُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا إِنَّ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْثَرُ نَ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَلَيْ نَكْخِذُمِ وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَاقَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُم نُ اللَّهَ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَاعْبُدُوهُ هَذَاصِرَط مُسْتَقِمٌ ١ اللَّهُ اللَّحْزَابُمِ بَيْنِهِمْ فُويْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُو مِن مَّشْهَدِيو مِعظِم اللَّهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَل مُّ إِنْ الْأَبْ

يؤم الحسرة المداءة المداءة ويا المداءة مستقيما عصيا كثير العصاب قريب في قريب في المخوّدي مليًا المؤي دهر طويلا

برُأُ لصيف • كان مُخلصا

> أحصه الله واصطفاه

وَأَنذِرْهُمْ رَبُومُ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ الْنَا إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُ نَ إِنَّا وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِمْ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًانِّبِيًّا ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا الْأِبِيهِ يَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا اللَّهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأُتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا اللهُ يَا أَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ إِنَّ أَنْ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الْهَتِي يَاإِبْرُهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا إِنَّ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوارَتِي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبِيًّا الَّهِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا إِنَّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّبيًّا (إِنَّ اللَّهُ)

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بْنَهُ نِجِيًّا (أَنَّ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَنِنَا آنَاهُ هَرُونَ بَبِيًّا ﴿ إِنَّ وَأَذَكُّرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ إِلْصَّلَاةِ وَالرُّكَرْةِ وَكَانَعِندُرَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ فَي وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أَلْيَكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوْجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَتِهِ بِلَ وَمِسَّنَ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَانُنْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّمْكِن خَرُّو اللهُ جَدَّاوَبُكِيًّا اللهُ فَلَفَ مِن بَعْدِهُمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ أَصَّلَاهَ وَأَتَّبِعُواْ ٱلشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا الله الله من تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَيْكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَا رَّحْنَ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهِ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازَّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اللَّهُ

 قرنناهٔ نجياً مُاحيا لُنا ■ احتينا اصطفينا والحنريا لشوة ■ بُكيًا باکین من حسبه به ■ خلفٌ قومُ سُوء ■يَلْقُوْنَ غَيّاً جزاء الضالال ■ مأتبًا آت أو مُسخرا

> ■ لغوا قسيحا أو فصولا من 2750

بار کمی علی ركهم شدة ر في ا ا عتيا عصبيانا اه حر ءة ■ صليًا ذخول أه مقاساه حرَاها واردُها المرور على الصرُّ ط فوُّفها محنسا ومحتمعا ■ قرْ ن 6,41 = أخدر أتاتا متاعا وأموالا ■ رئیا منصره وهيئه = فليمُذُدُ له يمهنه استدر ح ■ أصعف خدا

-2 - - -

■ حيْر مردّا مُرْجعہ ، عاصه

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ } هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا فِي وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حُولَ جَهَنَّم جِثِيًّا ١١ أَنْ ثُمَّ لَنَازِعَ فَي مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْلَنِ عِنِيًّا ﴿ أَنَّ النَّكُ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمْ إِلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَاصِلِيًّا الَّهِ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا اللهُ ثُمُّ نُنجِي اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِهَاجِثِيًّا الَّهِ ﴾ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلتُنَابِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرَمَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءً يَا اللَّهِ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدَّاحَقَّ إِذَا رَأُوْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرَّمَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١٠ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدَوْ اهُدًى اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ اهْدًى وَٱلْبَقِينَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَريِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مُّرَدًّا الْإِلَّا

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجَايَـتِنَاوَقَالَ لَأُوتَيَتَ مَالْاوَوَلَدًا الله أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا الله كَلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا اللَّهِ وَاتَّخَذُو مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَ ةَ لِيَكُونُوا لَمُنْمَعِزًا ﴿ كَالْاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا إِنَّ أَلَوْتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا إِنَّ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا إِنَّهَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا اللَّهِ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (١٠٠٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّمْنَ عَهَدَا اللَّهِ وَقَالُوا أَتَّخَذَا لَرَّمْنُ وَلَدًا اللَّهِ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيًّا إِدًّا ﴿ ثَكَ اداً لَسَّمَوْتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا آلَيْ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَن وَلَدًا الله وَمَايِنَبِغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يُنْخِذُ وَلَدًا الله إِن كُثُّرُمَنِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهِ لَقُدْ أَحْصَا هُمُ

أحري ■ نمدُ له ىر يادە = عزا شفعاء وأنصار دلاوهم 176 3 ■تؤرُّهُم أزّا تغريهم بالمعاصي إعراء ■و فدا ركايا ، أو وافدين لنعطايا سوڙدا عطاشا . أو كالدواب ادًا ا مبكرأ فصيعا ■يتفطّرُن مُهُ يتشقق و يتعتشن مي شباعته = تخرُّ الحبالُ هذا سُفُط مهدودة

أفرأيت

وَعَدَّهُمْ عَدًّا إِنَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرْدًا اللَّهِ



التراب المدي ■ أخفى حديث التقد وحواصرها ■ آنستُ نارا أتصرلها بوصوح

■ لشقى

لشعب والأفراط في المكالدة ■ التّرى

مودّة ومحتة في القبوب = قوماً لُدَا

شاديدى الحصبومه

ا قرُن

≡ تحسل بحد ، أم

تري . 'وتعلم ■ رکرا صونا حقيّا

■ بقبس ستُفلة على رأس عود وحوه

■ مٰدیٰ هادِياً يُهْدِينِي للطريق

■ المُقَدُّس المطهّر، أو المبارُك

أُوَأَجِدُ عَلَى النَّارِهُ دَى إِنَّ فَلَمَّا أَنَّهَا نُودِي يَمُوسَى إِنَّ فَلَمَّا أَنَّهَا نُودِي يَمُوسَى إِنَّ

إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَ خَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِلُوادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الم

 أكَادُ أَحَفِيهَا أَقْرُبُ أَنَّ أَسْتُرَهَا مِنْ تَفْسِي

> ■ فَتُرْذَى فتهلك

■ أتوكأ عليها أتحامل عليها

■ أَهُشُّ بِهَا أخبطُ بها الش ليسقط ورقه

■ مآربُ أُخرُى حاحاتٌ أُنَحْرُ

> ■ سيرتها إلى حَالَتُها

■ إلى جَنَاحِكَ تخت عصدك Em

> ■ سُوء ترصي

> > ■ طَغي

■ أزري

خاور الحد في

العنو والتحثر

طهري أو قوْتِي ■ أوتيت سُؤلك

> مسئولك ومطنونك

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ٱ فَاعْبُدْنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِذِكْرِي آلِنَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَى ﴿ فَالْ يَصُدُّ نَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَتَبعَ هُوَلَهُ فَتَرْدَى ﴿ اللَّهُ وَمَا تِلْكَ بيَمِينِكَ يَـمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَـاى أَتُوكَ قُوعَلُهَا وَأَهُشُّ مِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ (إِنَّ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَ هَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَشْعَىٰ ﴿ فَأَلْ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنْعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَضَمُّم يَدُك إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ فَالَّ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي (أَنَّ وَيُسِّرُلِيَ أَمْرِي (أَنَّ وَحَلُلُ عُفَدَة مِّن لِّسَانِي الْأَثَا يَفْقَهُو قَوْلِي الْأَثَاوَ جَعَل لِي وَزيرًا مِّنْ أَهْلِي (أَثَا هُرُونَ أَخِي إِنَّ ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي إِنَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (إِنَّ كَنْ نُسَبِّحكُ كَثِيرًا ﴿ إِنَّا وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَإِنَّا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ إِنَّ الْمُ

المن المناسعة

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَايُوحَىٰ ﴿ أَنِ آفَذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَقَذِ فِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ إِلْسَاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُولَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَذُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنِ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَمْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزُنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَننَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُ لِمَدْيَنَ ثُمٌّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِيَمُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَىٰ قَدُر يَمُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهِ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَلْيَا في ذِكْرِي إِنَّ ٱذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى إِنَّ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لِّينَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُأُ وَيَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَارَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْعَىٰ إِنَّ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (إِنَّ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابِنَ إِسْرَّءِ يل وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْجِئْنَك بِعَايَةٍ مِن رَّيِّك وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى اللَّهِ إِنَّاقَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّب وَتُولِّنُ الْإِنَّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى إِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ إِنَّ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يكفله و د يعيمه و يراسه فتاك حلصلناك مي سمحی مر ر اصطغتك لفسي وتفيث ر ساسي لاتنبا لا تقدرا و لا القصر ا يفرط علينا يعجز عبيا العقولة يطغى يا د د صف و عدو ا حلقه صورته اللائقة كمشاهية

القرون

الأمه

اقدفه

■ لتصنع على

عیه و صرحه

عیني الرتی المرافشي

ورعايتي

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتَبُّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (آهُ) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزُو جَامِّن نَّبَاتٍ شَتَّى الْآُقُ كُلُوا وَ رَعُوا أَنْعُمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينت لِأَو لِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ فِي النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالَةُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّالِي النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِقُولُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِي النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى ال خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (فَأَعُولُقَدُ أَرْيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكُذُّبَ وَأَبِّي اللَّهِ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ فَانَا أَتِينَاكَ بِسِحْرِمِثْلِهِ فَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَاّ أَنتَ مَكَانًا سُوى ﴿ قَالَ مُوْعِدُكُمْ يُومُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى (أُنْ فَتُولِّنُ فِرْعُونُ فَجَمَعُ كَيْدَهُ ثُمَّاتَى اللهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابً وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ الله فَنْ زَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوي (إِنَّ قَالُو إِنْ هَذَ نِ لَسَحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَا الْمُعْوَا كَيْدَكُمْ ثُمُّ ٱثْنُو صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿ إِنَّا لَيْكُ

■ مهدأ كالفراش أبدى يُوصاً ليصتي طُرْقُ تَسْلَكُونِ



■ أزواجاً ء اصباقا

■ شتّی عصيمة

 الأولى الثهي أصحاب اعقول

امتمع عن الإتيال والطاعة

■ مكاناً سُوغى وسطأ أو مُسْتُوي

■ يومُ الزِّينةِ يوم عبدكم

= فجمع كيدة سحرته الذين

یکیڈ بھم = فيستحتكم يستأصِلكُم

ويُبِدَكُمُ

 أسرُّوا النَّجوى أحفوا التباحي أشد الإحماء

 فأخمعُوا كيدكم فأخكِمُوا سحر کُهٔ

> ■ أفلح فار بالمطلوب

أصمر . أو وحد وحد تثقف تثنيغ وتنتقم أد فطرنا أدعنا وأوحده

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (فَ اللَّهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا لَسْعَىٰ الله فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ الله قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُو ۚ إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسُحِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى الْإِنَّ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالْأَقَطِّعَ الَّذِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى إِنِّ قَالُواْ لَن نُّوُّ ثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَافَ قَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَانَقْضِي هَـذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا آلِيُ إِنَّاءَ امَنَّا بِرِيِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى آلِيْ إِنَّهُ مَ يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَى (فَيُ جَنَّتُ عَدَنِ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّ الْآنَ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِي فَاضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسًا لَاتَحَفُّ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ اللَّهُ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَحِ مَاغَشِيهُم ﴿ إِنَّ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ الْأِنَّ يَنْبَنِي إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنِعَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوي (إِنَّ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغُوا فِيدِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضِيلً وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللهِ وَإِنِّ لَعَفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا ثُمُّ أَهْتَدَى اللَّهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قُوْمِكَ يَـمُوسَىٰ (آمُ قَالَ هُمُ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (مِنَّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُأُمُ أَرَدِتُمْ أَنِيكِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَب مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُّوَعِدِى اللَّهُ قَالُوا مَا أَخْلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَ أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدُ فَنَهَافَكُذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللهُ 💿 صد ٦ حـركات بروساً 🔞 مدَّ ١ و١٥ و ٦هـواراً 🍀 ﴿ احْدَاء، ومواقع الغُنَّة حركان ﴿ الْمُعَامِّ وَمَا لا الْمُعَامِ وَمَا لا الْمُعَامِ وَمَا لا الْمُعَامِ وَمَا لا الْمُعَامِّ وَمَا لا الْمُعَامِّ وَمَا لا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَمِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَلّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مُعْلِمُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَمُعْلَمِينَا أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّا أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلّ

■ أُسْرِ
سرْ نبلاً
البساً ذهب ماؤه
إدراكاً ولحاقاً
علاهم وعمرهم علاهم وعمرهم مادة صمعية

بالسُّماني الاتطُّفُرُوا نِعَمَه الاتكُفُرُوا نِعَمَه إ

■ السَّلُوى الطائرَ المعروفَ

العقرت المحترب عليكم يجت عليكم ويُلُرُ مَكُم الله المحترب عليكم المحترب عليكم المحترب المحترب

ما أغجلك على ما خملك على السنتي السنتي السنتي السنتي السنتي المنتقالة المنت

ابتُلَيْنَاهُمْ . أو أَوْقَعْنَاهُمْ فِي الْفَتْبَةِ عَلَّمِهُمْ فِي الْفَتْبَةِ

حزيناً. أو شديد الغضب

رملگنا بقدرتنا

■أوزّاراً أثقالاً • وهي حُلنُ القِلْط سُولَةِ طُلِياً ٢٠

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَداللهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ الْهِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهِ وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَفَوْمِ إِنَّمَا فَيَنتُم بِهِ ۗ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَانْبَعُونِي وَأَطِيعُوا أُمْرِى ﴿ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللَّهِ أَلَّا تَتَبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي إِنَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرُّفَّتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْ رَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قُولِي إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِرِيُّ إِنَّ قَالَ بَصُرَتُ بِمَالَمْ يَضُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَ تَعْضَا أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي إِنَّ قَالَ فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْرَةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَأَنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا إِنَّ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ الْمِ

مُحسداً ؛ أي أحمر إذ هو من دهب الله تحوارً صوٹ کصوت المقر ا فما خطُّك فما شأيك الحطير • بصرّت علمت فسذتها أُلْفَيْتُها فِي الحُلِي المُداب • سۆلت رئيت وحست

■ لا مساس

ندويته

لاتمشى ولا أمستك المسفتة

عجلا جسدا

إحفاء ومواقع انفية (حركتان ﴿ نقصم
 العاد، ومالا بلنط ﴿ قفله

مد ۲ حرکات اروما ۵ مد۲ اوغاو ۲ حوارا
 مد واحد ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکسان

إِلَنْهُ كُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

■ وزُراً عقوبةً ثقيلَةً على إغرّاضِه ■ زُرْقاً: زُرْقَ الْعُيُونِ. أَوْ عُمْياً ■ يَتَخَافِتُونَ يَتُسَارُ و نَ وَيَتُهامُسُونَ أَمْثَلُهُمْ طريقَةً أعدلهم

و أَفْضَلُهُمْ رَأَياً يَتْسِفُهَا: يَقْتَلِعُهَا وَيُفَرِّقُها بالرِّياحِ

■ قَاعاً : أَرْضاً واسِعَ لاشيء فيلها

> ■ صَفْصَفًا مُستوية مَلْسَاءَ

■ عوجاً مكانأ مُنْخَفِضاً أو الْجِفَاضاً

مَكَاناً مُرْتَفِعاً أو ارْتِفَاعاً

■ لَا عِزْ جَ لَهُ لا ميْلَ لدُّعاتُه بإ يسمعه جميعهم



ه هُمُساً صَوّْ تَأْ خَفِيّاً خَافِت

■ عَنَتِ الْوُجُوهُ ذلَّ النَّاسُ وتحضتكوا

■ مَضماً لَقَصاً مِنَّ ثُوابِهِ

 صرفنا فيه كَرَّزْنَا فيه

بأساليك شتكي

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ انْيَنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللَّهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدُوسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا الله يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا آنِ يَتَخَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا ﴿ يَكُنُّ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طُرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اللَّهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللَّهُ للاترى فِيهَاعِوجًا وَلا أَمْتًا الله يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِرَّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهُمْسَا الله يَوْمَيِذِ لَّا نَفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا (إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمًا شَ وَكَذَ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا شَ

يفرع ويتم ■ أبى المتبع مي الستحود ■لا تغرى لا يصبيك غري ■لا تضحى لا تُصيبُك شمس الصحى = لا ينلي لايرول ولا يىسى ■ سوء آثهما عوراتهما ■ طمقًا يخـُصفان أحدا يلصقان ≡ فَنَوَى فَضَاً عر مطلوبه أو عن الأمر اجْتَبَاهُ اصطفاه « مُعشةً صَنْكاً صبِّقةُ شابدة ( في قثره )

فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ النَّهُ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا الْآ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ عَلَى السَّجُدُو الْأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي الله فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوَّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنْعَادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ إِنَّ فَأَكُلَامِنْهَا فَبِدَتْ لَمُمَاسَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِنُ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادُمْ رَبَّهُ فَعُوى الْمَالَ مُ الْجَنْبُ لُهُ إِنَّهُ فَنَابُ عَلَيْهِ وَهُدَىٰ الْآَثِيَّ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهُ الْمُ جَمِيعًا بَعْضُكُم لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَى المِّنَّا وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ بِوَمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ لِمَحَشِّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا (١٠)

قَالَ كُذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَٰ ثُنَا فَنَسِينَهَ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِرُ بِعَايَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ الْآَنِا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَدِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلَ مُّسَمِّى (أَنَّ) فَأَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا إِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّا وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ أَزْوَلَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيْرِ وَٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّ وَأَمْرُأَهُ لَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَ لَانْسَعَلْكَ رِزْفًا تَعْنُ نَزُزُفُكُ وَالْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوي النَّ وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ ۚ أُولَمْ تَأْتِهِ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى النَّهُ وَلَوَأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَخْرَى الله قُلْكُلِّ مُّتَرَبِّصُ فَتَربُصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَأَلَّا لَا عَلَى الْمُثَلَّ

يُسِّ الله لهُمَّ مآلهم الأولى النهي لذوي العُقُول = لزاماً لارما آناءِ اللَّيْل ساغاته ■ أزُّو اجاً أصَّافاً من الكفار ■ زُهْرَةُ الحياة زينتها ولهجتها = لِنَفْتِهُمْ فِيه لنجعلُه فِتْنَةً لهم = نخزًى بفتصبح

س يهد لهم

■ متربّصٌ مُستجر مُآلَة ■ الصرراط السوي

الطريق المستقيم

# النبيناء المنافعة

## بس الله المرابع

ٱقْتَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُّعْرِضُ نَ اللَّهُ اللَّهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَة مُّعْرِضُ نَ اللَّهُ مَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِسِّ رَبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُ نَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو

هَلُهُ ذَا إِلَّا بِشُرِمِّتُلُكُمْ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأُنتُمْ

تُبْصِرُ بَ إِنَّ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَالْأَرْضَّ

وَهُوا سَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَالُوا أَضْغَتُ أَحْلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَسَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَآ أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ

اللهُ مَاءَامَنَتَ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَاقَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهُمْ فَسَعُلُوا أَهْلَ

ٱلذِّكَرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا

لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامُ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ الْمُحْمَّصَدَقْنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنِحِينَ هُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ (فَ)

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّا



■اقترَت قُرْبَ وَدُنّا ■ أَسْرُ وا النَّاجُوَى

بالَغُوا في إخْفَاء تباحيهم

■ أضغاثُ أخلام تخاليط أخلام

> = جسدا أحسادا

■ فیه ذکر کم

شرفكه وصفكم

كم قصمنا
 كثيراً أهلكما

■ تأسّننا عذاسا الشــُديد

■ يۇڭضئون يَهْرُبُون مُسْرعيو

أترفته فيه
 نعمته فيه فيطرتُ

خصیداً
 کالشات

كالسات المخصود بالمباحل

خامدین
 کالتار التي
 سکر لهیشها

> ■ نڤٰذِ**ٺُ** رُبِي

فيلمغهُ
 بمحقه ويُهْدكُ

■ زاهِق مضمج

■ الويلُ الهلاك أو

العداب أو الحرْئي

■ لا یستحسرُونَ لا یکِلُوں و لا یثمنُوں

■ لا يَفْتُرُون لا يسكنُود عن

ىشاطهم في العبادة

أنشرون
 أبخيون المؤتى

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْبِيةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِنَ إِنَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُنُونَ الْأَ لَا تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعَارُ نَ إِنَّ قَالُوا يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِ نَ إِنَّا فَمَازَالَت يِّلْك دُعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِنَ الْأَلَا وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ ١ لَّا تُخَذُّنَّهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِنَّا مَلْ نَقَٰذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيدَمَعُهُ ، فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلُويَلُ مِمَّانَصِهُ نَ المن وله من في السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُونَ نَ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِي مَا ءَالِمَ أُمَّ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ الْأَيْكُ لِكُنْكُ لِمُعَايَفَعَلُ وَهُمْ يُسْكُونَ اللهُ الله ٱتَّخَاذُواْمِن دُونِهِ عَ الْهَاةُ قُلُ هَا تُواْ بُرُهِ مِنَاكُمْ هَاذَاذِكُرُمَ مَّعِي وَذِكُرُمْنَ قَبْلِي بَلْأَ كُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْأَنَ مُشْفِقُون
 خائِفُون

رثقا
 مُلْتَصِقتَيْن

ىلا فعالى قۇتقىناھما

فَصَلُّنا يَشِهُما

■ رۇاسى حىالاً ئۆالىت

ان تميد لِنَّلا تصطرب فلا تشت فبخاجاً سُبُلاً طُرُقاً واسعةً مخفوظاً

مُصُوناً مِنَ الوقوع أوالتَّغيُّر

الوقوع اوا • يَشْبُحُون يَدُورُونَ

■نبلُوکُم نحننر کُه وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ نِ آَنَ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَأْسُبُحَنَهُ بَلْعِبَادُمُّكُرُمُ بَ إِنَّ لَايسْبِقُونَهُ إِلْقُولِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَدُ نَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقٌ نَ اللهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ بَحْزِيهِ جَهَنَّمُ كُذُلِكَ بَعْزِي ٱلظَّلِمِ نَ آنَ أُولَمْ يَرُأُلَّذِينَ كُفُرُوا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْنَارَتْقَا فَفَنْقَنْهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلا يُؤْمِنُ نَ ﴿ يَ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَّاهُمْ يَهْ مَكُ نَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَعَفُّوظَا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُ إِنَ الْآَيُ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَ لَقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُ نَ الْبُيُّ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشْرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَ إِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُ إِنْ الْلَّا كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَ أَ ٱلْمُوْتِ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِّو ٱلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُ نَ وَآ

■ لا يَكُفُون لا يمتعون و لا يدُفعُون و تخليلةً فحأة ■ فَتُهْتُهُمْ ي جدد، وتدهشهم ■ يُنْطُوُون يمهلون للتوبة ■ فحاق أخاط أو نرل • بكلؤك يحمطكم يُصْحبُون

> يُخارُون ويُمْنعُونَ

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوا أَهَا اللَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْ رِأَلَّهُ مَن هُمْ كَفِرُ إِنَ اللَّهِ خُلِقَ أَلِّا نَسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمْ ءَايَى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ عِمُ ٱلنَّارُ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَولًا هُمْ يُنصَرُ بَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالنَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهُ زِءُونَ اللَّهُ قُلْمَن يَكُلُونُكُم إِلَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَ بِلَهُمْ عَن ذِكِر بِهِم مُّغْرِضُ فَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُ لْمُهُمْ ءَالِهَ أَتُمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللهُ بَلْ مَنَّعْنَاهَ وَلَاءِ وَءَابِاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُوَّأَ فَالْايرُونَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَامِنَ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيْنَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّا

و نفخة دُفعة سم ة و القسط العدل . أو دوات العدل مِثْقَال حِبْة ورْد أقلُّ شيء مُثَفَقُون حائفون = التماتيا الأصنام المسروعة ىأيْدىكُمْ ■ فطرهن ً أبدعه

الحدرت الحدرت

قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ﴿ وَلَمِن مَّسَّتَهُ مَنفَحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْيَلُنَّا إِنَّاكُنَّا طَلِمِينَ ﴿ إِنَّا وَنَصَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ فَلَانُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبُّ لَهِ مِنْ خَرْدَلِ أَنْيُنَ ابِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ النا وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِياءَ وَذِكُرًا لِّلْمُنَّقِينَ الْأَنِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنْدَاذِكُرُ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيُنا إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَنِلِمِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَاهَنْدِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ لَّتَي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ إِنَّ قَالُوا وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ إِنَّ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابِ آؤُكُمْ فِي ضَلَال سُبِينِ فِي قَالُولَ أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْأَنْتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّهِدِنَ الله الله الأكيدن أَصْنَم كُر بعداً نُولُوا مُدْبِرِينَ الله

و مقدم الراء

👢 💿 احتفاء، ومواقع العبة حركتار - ادعام ومالا بلقط صد ٦ حـركاب لروف ... صد٢ او٤ و ٢ حـوارا
 صد واحب٤ او ٥ حركات ... مد حــركــــان

جُذَاذاً
 قطعاً وكسراً
 أكبوا إلى
 الباطل
 أف
 كلمة ثضحُر
 وكراهية
 افائة

رِيّادة عما سَأل

فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّا كَبِيرِ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُ نَ اللهُ قَالُو مَن فَعَلَ هَذَابِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِ انَ اللَّهِ مَن الظَّلِمِ انَ قَالُو سَمِعْنَافَتِي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الله المُ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُ كَ اللَّهِ قَالُوا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَابِ الْمُتِنَايَا إِبْرِهِ مُ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَأُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُ نَ اللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّلِمُ نَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُ وسهم لقا عَلِمْتَ مَاهَ وَلاء ينطِقُ نَ اللهُ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّا أَفَّ لَّكُمْ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِدُ نَ اللَّهِ قَالُو حَرِّقُوهُ وَانصُرُو عَالِهَ تَكُمْ إِن كُنْمُ فَعِلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ هِ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنْ هِ مَ اللَّهُ وَأَرَادُوابِهِ كَيْدَافَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسِرِنَ الْآَ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِيهَا لِلْعَلَمِ نَ ﴿ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِ نَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ا مداً ٦ هركات لزوماً ۞ مدَّ؟ او يُاو ٢ جوازًا ﴿ احتاء، ومواقع العنة (حركتار) ﴿ لَعْجَمَدُ اللَّهِ اللَّهِ الل اللَّهُ وَلِجْبِ ٤ او ٥ هركات ﴿ عَدْ هَــركتـــان ﴿ قَالِهِ النَّامِ ، ومالا ينقط ﴿ فَلَقَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ

■ قۇم سۇء فساد وفعل مكروه والْحَ تُ الرُّرْعِ ■نفشت فيه رعتْ فيه ليْلاَ بأد راع «صَنْعة لَبُوس عَمل الذُّرُ ع ■ لِتُحْصِنَكُمُ لِتَحْفَظَكُمْ وتقيكم ■ بأسِكُمْ حرّب عدُوْكُم ■ غاصفة

شديدة الهنوب

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَاةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَ ( قَوَ وَكَانُوا لَنَكَ عَنبِدِنَ اللهُ وَلُوطًاء النِّن لَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَجَيَّن مُ مِن ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّينِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَسِقِنَ الْأَنِي وَأَدْخُلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ أَصَّلِحِنَ (٥٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُوابِ اَيْدِينَ آ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِ نَ اللَّهِ وَدَاوُ دَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي ٱلْخَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِنَ اللَّهِ فَفَهَّ مَنَّهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلًّا ءَانْيَنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِي ﴿ وَعَلَّمْنَ لُهُ صَنْعَ لَهُ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنُ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُ إِنَ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِ نَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمِ نَ اللَّهُ



يغوصون له في البحار لاستخراج. نفائسها قبل هو إلياس قبل هو إلياس المؤلف لي وي مغاضبا مغانيا عليه عضبان على

قۇمە لكَفْرِهِمْ

قْدُرَ عَلَيْهِ

ئُضْئَق عَلَيْهِ

بحئسر وَتَحْوه

رغبا ورهما

صمعاً وحوْفا خاشعين مُتدلّلين

حاصعيل

وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ اللَّهُ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ إِنَّهُ فَاسْتَجَبْنَالُهُ فَكُشَفْنَا مَابِهِ مِن ضُرِّوءَ اتَّيْنَهُ أَهُلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْعِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِنَ إِنَّهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّبِرِنَ الله وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلْصَلِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهُبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِ رَعَلَيْ إِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِ فَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَجُمَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّرُ وَكُذَلِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكُذَلِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكُذَلِكَ نُسْجِي إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ رَبُّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِنَ الله فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجِكُهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيِدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهُبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِ بَ إِنَّ

■ أخصنت حمطت وصالت ■ أَمَتُكُمُ مِلَتُكُمُ تقطعوا أمر هم تَّفَرُ قُوا فِي دينهم فرقأ ≡ حدب مُرتفع مِن الأرص ■ يئسلُو ت يسترغون الترول ■ شاخصة أبصار مر تمعةٌ لا تكادً تطرف m خصب جهتم و قو دها تَلَقُّسُ شديدٌ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَكُنَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَامِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَاعْبُدُينِ إِنَّ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَالْاكُفُرانَ لِسَعْبِهِ وَإِنَّالُهُ كَلِبُ نَ لَنَّ وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُ آنُهُمْ لَايرْجِعُ نَ اللهِ حَقِّلِ إِذَا فُنِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِذُ نَ الْآ وَاقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَوْيَلْنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَنْ اللَّكُنَّا ظَلِم الله إِنَّ عَنْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُ نَ شَيْ لَوْكَانَ هَنَوُلاءِ ءَالِهَةَ مَّاورَدُوهِ مَا وَرَدُوهِ مَا وَرَدُوهِ مَا وَكُلُّ فَهَا خَلِدُ نَ (أَنَّا لَهُمْ فِيهَازُفِيرُوهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أَرْكَيِكُ عَنْهَا مُبْعَدُ نَ إِنَّا



لايسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُنَ اللَّهِ لَا يَعَزُّنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَنَالُقًا هُمُ ٱلْمَلَيْجِكَةُ هَاذَايُومُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكُمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُ تُنْبِ كُمَا بَدَأْنَا أَوِّلَ خَلْق نُعُيدُهُ وَعَدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّافَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِمِنُ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ فَيْ إِنَّافِ هَنَدَالْبَلْغَا لِقَوْمِ عَبِدِنَ النَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَ حَمَةً لِّلْعَلَمِنَ النَّ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلَ أَنتُم مُّسُلِمُ إِن اللَّهِ فَإِن تُولُو فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَذْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُمَّا تُوعَدُونَ فَنَا إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِوَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ الله وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْ نَدُّ لَّكُمْ وَمَنَكُّم إِلَى حِنِ اللَّهِ قَلَ رَبِّ ٱحْكُر بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهِ سُولَةً الْجَاحِ الْمُ

خبيسة الله حسوت خراكة
 تُله بها

الْفَزَعُ الأَكْثِرُ
 الْفُخَةُ النَعْتِ

■ السُّجلُ الصُّجيفةِ

لِلْكُتُبِ
 على ما يُكْتَبُ فيه

الزُّبُورِ
 الكُتب المُنزَّلَةِ

الذِكْرِ
 اللَّوحِ الْمَحْفُوطِ

■ لَبَلاغاً وُصُولاً إلى البُغْيَةِ

آذَنتُكُمْ
 مَا أُمِرْتُ به

■ عَلَى سَوَاءِ مُسْتُوين فِي الإعلام به

فِتْنَةُ لَكُمْ
 امتحانُ لَكُمْ

# إِسْ لِللَّهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْ عِمْ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوارَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً

عَظِيمٌ اللَّهُ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَ هَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكُنري وَمَاهُم بِشُكُري وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُكُلَّ

شَيْطُن مَرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ

وَيَهْدِيدِ إِلَى عَذَابِٱلْسِّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةِ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَسَآ مُ إِلَىٰ أَجَلِمُ سُمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ

وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَلَا يَعْلَمُ مِنْ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئَا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَلْبَتْتُ مِن كُلِّرَوْجٍ بَهِيجٍ (أَ

■ تذهل تعفل وتشغل

وَلْوَلَّهُ السَّاعَة أهوال القيامة

وشدائذها

= مَريد

غات مُتُحرُّ د للمساد

■ ئطُفة

ه . میي ■ غلقة

قطعة دُم حاميا

■ مُصنفة

قطعة لحم

قذر ما يُمْصَعُ ■ مُخلقة

مستبيبة الحلق

مصورة لتبلغوا أشدكم

كمال قُوْتَكُمُ

وعقلكم ■ أردل العُمُر

أحسَّهِ ؛ أي الخرف والهزم

■ هامدة

ياسةُ قاحلةً

**■**ربَتْ

ارُ دادَتْ

والتفحث

■ زُوْج بهج صنف حس

ه صد ۱ حسوكات بروسا و صد ۳ و او ۱ حسوارا و عد واحد ۱۶ او ۵ حركات (۱۰ مد حسركسسان ۱۷ با ۱۰ ا ا ادعام ومالا سفط

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّن رِ اللَّهُ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيضِلُّ عَن سَبِيلُ لللهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُ وَنُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِقِ (إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدُّمْتَ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِدِ إِنْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا ظَمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِمِ خَسِرَاللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُدِينُ إِنَّ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوا الصَّلَ لُ الْبِعِدُ لَن اللَّ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُۥ أَقُرُبُ مِن نَّفْعِهِ لِبِئْسَ ٱلْمُولَى وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ

لاويا لجانبه تكبرأ وإباء ■ خوزي ذُلُّ وهَوَان ■ عَلَى حَرْفِ قلق وتَزَلُّول في الدِّين ■ الْمَوْلَى التاصير ■ العَثِيرُ الصاحب المعاشر بخثل ■ثُمَّ لَيقُطُعُ ثمَّ لَيحْتَبِقَ به

■ ثاني عطفه

تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَن كَانَ

يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُدْ بِسَبَ إِلَى

ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُفَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايَغِ ظُ اللَّهِ السَّمَاءِ ثُمَّ لَيغ ظُ

الصائيس عندة الملائكة أو الكواكب تحق عليه ثبت ووحب المحميم المحميم المحميم المحميم المحميم المحميم المحميم المحميم به المحميم به المحميم به المحميم به المحميم به المحميم الم

أو سياط

وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ ءَاينتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِعِينَ وَالنَّصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُو إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِدٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْزَأَتَ ٱللَّهَ يُسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالِجُبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرِ مِّنَ ٱلنَّاسِ اللَّهُ وَكَثِيرِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ اللَّهِ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُوا فِي رَبِّمْ فَ لَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ هُمْ ثِيَابٌ مِن نَّارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ الْكَمِيمُ الْكَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ وَالْجُلُدُ وَنَا وَلَهُمْ مَقَمِعُ مِنْ حَدِدٍ اللهِ كُلُما أَرَادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غُمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِقِ جنَّتِ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرُ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ السَّاوِرُ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

> و بفضد الراء () قنصه

🏅 🐧 احقاء ومواقع العلة حركيا 🗽 🛅 الفاد، وبالإنفط آن مند ؟ خبرکات بروما ... مند؟ و ۶ و ۲ مبوارا ۸ مدواهب ۶ او ۵ حرکات ... مد حبسرکتسان

= المسجد الحرام مكة ( الخرم

■ الْعَاكِفُ فِيهِ

المُقِيمُ فيه ■ الْبَاد

الطَّارِيءُ غيرُ المقيم

■ بالخاد

ميل عن الحقّ إلى الباطل

 بَوَأَنَا لِإِبْرَاهِم وَطَّأْنَا . أُو نَيُّنَا لَهُ

 أذُن في النَّاس نادِ فيهم وأعلمهم

> رَجَالاً مُشَاةً

■ ضامر بعير مهزول من نعد الشقّة

■ فج عميق طريق بُعيدٍ

 بهيمة الأنعام الإبل والبقر

والغتم ثم لُقضُوا تفتهم

يزيلوا أدرابهم وأوساحهم

= حُرِّ مَات الله تكاليمه في

الحج وعيره

■ الرَّجْس القذر ، وهو الأو ثان

 قۇل الزُور الكدب

وَهُدُواْ إِلَى ٱلطِّيبِ مِنَ ٱلْقُولِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمُسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلُمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِمِ الْأَلْمِ الْأَلْمِ الْأَلْمِ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لاتُشْرِكَ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَالْقَآيِمِينَ وَالْوَّكَّعِ ٱلسُّجُ دِ شَ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالْاوَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَانِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِقِ اللهُ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَنَّ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَ مِنْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفَتُهُمُ وَلَيُوفُوا نْذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (أَنَّ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرِلَّهُ عِندَرَيِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعُامُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَا جْتَابِبُوا ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَأَجْتَ نِبُواْ قُولَ ٱلنَّرْدِ الْنَا

 عُنَفَاء الله مائلين عن الباطل حُنَفًا ءَ لِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنُمَا خَرَّ مِن إلى الدِّينِ الحقِّ ■ تهوي به الريخ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقٍ تُسْقِطُه و تَقَدْفُه ■مكان سحيق موضع بعيد الْآيَّ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلِيراً لللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ا شعائر الله البُدُنَ المهداة لسبت المعظم اللهُ وفيها منفع إِلَى أَجَل شُّسَمَّى ثُمَّ عَجِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ■محلّها وخوب خرها ■إلى البيت العتيق ٱلْعَتِيقِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكَالِّيَذَكُرُوا ٱسْمَ الحرم كله المسكا ٱللهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَاهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُّ إرَاقَة دماء قُرْ بَاناً أَشُو الْمُخْبِئِينَ المتو اضعين فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِدِ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتَ لله تعالى وَجِلَتْ: خَافَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا ■ البُدُنَ الإبلَ . أو هي والبَقرُ رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُ نَ (فَيُ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ سِّن شَعَيْرِ شعائر الله أغلام شريعتيه ٱللهِ لَكُونِهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَا صَوَافٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ و الحج ■ صواف قائمات صففن جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ كُذَالِكَ سَخَّرْنَهَا أيْدِيهُنَّ وأَرْخُنهُنَّ ■ وجبتُ جُنُوبُها سقطت عبى لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ نَ آلِيَّ لَيْنَالُ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهُمَا الأرص بعد النحر القانع: السَّاسُ وَلَكِي يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كُذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُوا ٱلله عَلَى مَاهَدَ كُمْ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآَهُ عَلَى مَاهَدَ كُمْ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ الله

■ المُعْترُ يُدُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۖ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كُفُ رِ الْمِثَا الدي يتعرص لكُمْ دور سؤال

حائى للأمامات

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِهِم بِعَثْرِحَقِّ إِلَّا أَب يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّمُدِّمَتُ صَوَمِعُ وَبِيَع وَصَلُوَت وَمُسَجِدُ يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ عَزِيزُ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَهِ وَ وَءَاتُوا ٱنزَّكَ إِهَ وَأَمَرُوا إِ لَمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ ٱلْمُنكُلُّ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُّ رِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوجِ وَعَادُ وَثُمْ دُ (اللَّهُ وَقُومُ إِبْرَهِمَ وَقُومُ لُولِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل وَأَصْحَنْ مُدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْحَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ فَكُنْ كَانَ نَكِيرِ إِنَّ فَكُأْيِّ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثُرِيُّعُظَّلَة وَقَصْرِمُشِيدٍ (فَا أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبَ يَعْقِلُونَ مِما أَوْءَاذَان يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصُّدُ دِ إِنَّا

صوامع مغابد رهناب النصارى كائس كائس النصارى كائس كائس النهود منوات مذين عزم شغيب مذين الكافرين

وأحَرث عقوسهُمْ كان نكير إنكاري عشهمْ

امهنتهم

ىالعقوبات ■ فكائين مكتبر

خاوية غلى
 غروشها
 خرة متهذمة.
 أو حالية
 من أهلها

قصْر مشيد
 مَرْفُوع السيان

المعاجزين طائب أد يفرُوا المقتى المدالة عليه فرأ الآيات المرلة عليه في أشيته في أشيته فيما يقرؤه المشتروة المشتروق المش

شڭ وقىق

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ إِلْعَذَابِ وَلَى يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندُرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّ نَ اللَّهِ وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ الله عَلَيْ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرِمُّ مِنَّ اللَّهُ فَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرة وَرِزْقٌ كُرِيمٌ إِنَّ وَالَّذِينَ سَعُواْ فِي ءَايَنِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْلِكَ أَصْحَبُ ٱلْحَجِمِ الله وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيُنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْدِيمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِ مِمَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِدِ إِنْ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِمِ اللَّهُ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَقِمِنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (٥٠)

الجنّة . أو الجنّة . أو درحات درحات ربيعة فيها في عليه ظلم بمعاودة العقاب العقاب العقاب أو حال العقاب العق



ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِ ذِلِلَّهِ يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعُكِمِلُو ٱلصَّالِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِمِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَكَذَّبُو بِعَايَدِينَا فَأُولَ بِلِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِ إِنَّ لِيَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُوا أَوْمَا تُوا لَيْ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِ فَ اللَّهُ لَيُ مَا خَلَتُهُم مُّلَ خَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمُ حَلِيمُ حَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَعَالَمُ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ هِ لَيَ نَصْرَتُ هُ ٱللَّهُ إِنَ اللَّهَ لَعَفُوُّغَفُ رُ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْ لَ فِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلَّيْسِلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِد رُ الله عَون مِن الله هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَ عُونَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ اللَّهُ هُوَالْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ اللَّهُ أَلُوْتُ رَأْتُ ٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱللَّهُ مَاءً فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِر اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِدُ ﴿ منسكا شريعة حاصة 
 منطانا خمّة ولزهاما 
 يسطون 
 يشطون 
 يشون 
 وينطشون 
 وينطشون

ٱلمُوترَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱسْتَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وف رَّحِمُّ اللَّهَ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُرُ اللَّهِ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ الْإِنَّا وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُ نَ ﴿ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بينكم يُومُ الْقِيمةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُ نَ الْبَا ٱلْمُرْتَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَالَمْ يُنزِّلُ بِهِ سُلْطَنَا وَمَالَيْسَ لَمُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَالِظَّامِينَ مِن نُصِرِ اللهُ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرَفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأْنَبِتْ كُم بِشَرِّمِن ذَلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُو وَبِشْ الْمَصِيرُ إِنَّا

 ما قدرُوا الله مًا عطموة احتار كم لديما



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَ سَتَمِعُو لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ تَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللهِ لَيَغُلُقُو ذُبَابا وَلُو ٱجْتَمَعُو لَهُ وَإِ يَسْلُهُمُ أَذُّبَابُ شَيْئًا لَّايِسُتَنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ضَعْفَ ٱطَّالِبُ وَالْمَطْلُ بُ إِنَّ مَاقَكُرُو ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللَّهَ عَق ٱللهَ لَقُوعَ عَن يَر اللهُ اللهُ يَصَطِفي مِن ٱلْمُلَيْحَةِ رُسُلاوَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِ رُ النَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِ رُ (النَّا يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْرُ رُالْاً يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱرْكَعُو وَسَجُدُو وَعُبُدُو رَبُّكُمْ وَفَعَالُو ٱلْحَيْرِلَعَلَّاكُمْ تُقْلِحُونَ ١١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهُ اللَّ وَجَهِدُو فِي ٱللّهِ حَقّ جِهَادِهِ هُوَاجْتَدُ كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِللَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوسَمَّا كُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُو شُهَداءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا أَصَّا وَوَءَاتُوا ٱلزَّكَ قَ وَعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُومُولًا كُوْفَنِعُمُ ٱلْمُولَى وَنَعُمُ ٱلْصَلِّ اللَّهِ

سُورَةُ المُؤمِّنُونِ

## بِسَ اللهُ أَرَّمُواُنِ حَامِ

قَدَأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ قَدَأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُعْرِضُونَ ﴾ وَلَّذِينَ هُمْ إِنَّ كَ قِ وَلَّذِينَ هُمْ إِنَّ كَ قِ وَلَّذِينَ هُمْ إِنَّ كَ قِ

فَعِلُونَ اللَّهِ وَلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ آفَ إِلَّاعَلَىٰ فَعَلِّونَ آفَ إِلَّاعَلَىٰ

أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِنَ اللَّهُ الْرَحْدِهِمْ أَوْمَانَ اللَّهُ

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُ لَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُوَ

لِأَمَننتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعْرُنَ ﴿ وَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ

يُحَافِظُونَ إِنَ الْمُ أَكْتِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَمِن

سُلَكَة مِن طِينِ إِنَّ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ إِنَّ ثُمَّ

خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا

ٱلْمُضِّعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحْمَاثُمُّ أَنشَأْنَهُ خُلْقًا

ءَاخَرَفَتَبَارِكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ مُعَدَّ ذَلِكَ

لَمَيِّدُنَ فَإِنَّا أَنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سُبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

(No.34)

ا أفلح المؤملون فارُو، ويحوْا

■ خاشغُونَ مُتدلَّلون حاثمُون

■ اللَّغو

ما لا يُغَنَّدُ به العادُون

المعتدون

■ الفردوس أغنى الحنان

= سُلالة

خلاصة

■ قرار مکین
 مُشقر مُنمکن

ولهو الرّحمُ

■ علقة

وم مُنحمَد

🖷 مُصِعْدَ

قصعة لحيم قُدُرُ ما يُمضَعُ

قرادا يست ■فَتَارُكُ اللهُ

تعالى أو تكاثر

خَبْرُه وَإِحْسَانُهُ الْحُسَنُ الخالِقينَ

أتقلُ الصابعي

أو المصورس سنع طرائق

سلع سموات



وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ إِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُ إِنَّ اللَّهُ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ جَنَّتِ مِن يَخِيل وَأَعْنَب لَّكُونِهَا فَوَكِهُ كَثِيرَة وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهِ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَأْبُثُ بِالدُّهُنِ وَصِبْعِ لِلْأَكِرِ كِلِنَ إِنَّ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَة نُسْقِيكُمْ مِّمَافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلْ أَرْسَلْنَانُوكًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُرْمِّنَ إِلَهٍ عَيْرُهُ ۚ أَفَلَانَنَّقُ نَ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَاهَذًا إِلَّا بَشَرِمِّثْلُكُمْ ثِرِيدُأَ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكُة مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةُ فَتَرِيَّصُوا بِهِ حَتَّى حِن (أَنْ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَاءَ أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَ سَلَّكَ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَانِ أَثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا يَخْطَبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۗ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

بمقدار الخاجة والمصلحة = شجَرةً هي شحرة الزيتون ■ بالدُّهْن بالزّيب صِبْغ للآكِلينَ إدام لهُمّ الأثعام الإبل والبقر والغنم لعبرة لآيةٌ وَعِظَةُ ■ يتفضَّلَ عَلَيْكُمْ يترأس ويشرف عَلَيْكُمْ ≡ به جنّةً بهِ جُنُونُ ■ فَتَرَبُّصُوا بِهِ التظروة واصبروا عليه = بأغينا مرعايتما وكبلاءتما ■ قَارَ التَّنُورُ تَنُّورُ الحُبْرِ المغروف ■ فَاسْلُكُ

فأذحل

≡ بقَدَر

مُنْتُرْلاً
 مكاناً أو إمرالاً
 لمُخترين عبادنا
 بهده الآيات
 قرناً آخرين
 مُمْمُ غَدٌ الأولى
 المملأ
 وحوه القوم
 وسادئهم

أترقتاهم
 بعشاهم ووسعا
 عليهم

■ هيُهات نعد

الصيحة المصطد المصل الم

عُتاءُ
 ه لکیں کعناء
 الستیل (حمیله)

رُّ الْحَرْثِ الْحِرْثِ الْحِرْبِ الْحِرْثِ الْحِرْبِ الْحِرْثِ الْحِرْبِ الْحِرِي الْحِرْبِ الْحِرْبِ الْحِرْبِ الْحِرْبِ الْحِرْبِ الْحِرْبِ ال

 قُرُوناً آخَوِين أمماً أخرى فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلْ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ أَي وَقُ رَّبِّ أَنِزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِنَ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُتَالِنَ (إِنَّا ثُرُّالَشَأْنَا مِ أَبَعْدِهِمْ قُرْنًا ءَاخُرِنَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهُمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ ﴿ أَفَلا نَنَّقُ نَ إِنَّا وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَّرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَا قِٱلدُّنْيَا مَاهَذَآلِ للاَبْشَرِمِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ إِنَّ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بِشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُ نَ الْنَهُ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُهُمْ وَكُنتُمْ تُرَابا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهَاتَ لِمَاتُوعَدُ نَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُودُنَ الْآيُ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبَا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِدِ نَ الْآَ قَالَ رَبّ ٱنصُرْني بِمَا كُذِّبُ نِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيل لِّيُصِّبِحُنَّ نَدِمِ نَ ﴿ إِنَّ الْمُ فَأَخِذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ وِلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بِعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِنَ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْدِنَ اللَّهُ الْمُ مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُ إِنَّ إِنَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُمَّرًّا كُلَّ مَاجَاءَ أُمَّة رَسُولُا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدالِّقُوَمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـرُونَ بِعَايَلْتِنَاوَسُلُطُن شِّبِينٍ فَيْ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِهِ وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَالْمُ الْنُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ إِنَّ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَٰذُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّاهُ وَءَايَةُ وَءَاوَيْنَاهُ مَآ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَار وَمَعِينِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُو مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَعُمَلُو صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ إِنَّ وَإِنَّ هَندِهِ إِنَّ هَندِهِ أَمَّتُكُمْ أُمَّة وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَالْقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ إِنَّ فَذَرُهُمُ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ الْأِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ مِ مَال وَبَنِينَ (فَقَ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَّا يَشْعُرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ اللَّهِ وَلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ وَالَّذِينَ هُم برَبِّهُمُ لَا يُشْرِكُونَ (أَنَّ وَالَّذِينَ هُم برَبِّهُمُ لَا يُشْرِكُونَ (أَنَّ

■ تىتىرى ئىساىعىن عىنى فتراتٍ

■ حعلناهم أحاديث مُحرَّد أخبار لتَعجُّب والمنهَّ

> ■ سُلُطانِ نُرْهانِ

■ قرْماً عالین متکثرین متطاولین بالطُّنم

■ آويناهُما أوصلناهُما

 رئوق مكاپ مرْتمع

ماء خار ضاهر للغيون • أمتكن

مِلَنُكُمُ • فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم تفرُّقُوا فِي

امر دينهم أمر دينهم وراً قطعاً وو قا

قطعاً وفرقاً وأخزاباً غمرتهم

ا غمرتهم جهالتهم وضلالتهم

أنَّ مَا ثُمِثُهُمْ بِهِ
 نَجعَلُهُ مَدَداً لهم

مُشْفِقونَ
 خَائِفُونَ
 خَائِفُونَ

و يُؤثِّونَ مَاءَاتُوًّا يُعْطُونَ ما أَعْطَوْا وحلة خَائِفَةٌ أَلَّا تُقْبَلَ أعمالهم » وُسْعَهَا قذرَ طاقتِهَا من الأعمال ■غَمْرَةِ جَهَالَةِ وَغُفُلَةٍ ■ مُشرفيهم معميهم ■ يجأرون يصر محول مستعيثين برئهم = تىكمئون ترحفون مغرصين = مُسْتَكُبرين به مستعصمين بالبيت المعصم ■ سامو أ ستمارأ حوله بالسل ■ تهجرون تهدون بالصعر ي الآيات ■ به جنّةً يه څيون = حرجا حُعاد مِ أَحْدِ ا من المال ■ لما كبُون مُنحرفون عي

الحق رائغون

وَ لَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُو وَقُلُوجُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ (ا أُولَيِّكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُ نَ اللَّهُ وَلَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَولَدُيْنَا كِنْبِ يَنْطِقُ إِلْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (أَبُّ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَة مِّنْ هَنْ الوَلْهُمْ أَعْمَل مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرفِيمٍ إِلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ النَّ لَا يَعْتَ عُرُو ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ الْآَقِ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُمُ وَنَ لَهُ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهُجُرُونَ إِنَّ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُو ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ الْمِنَا أَمْرِلُهُ يَعْرِفُو رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُدِنَ الْهُ أَمْرِيقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ أَبِلْ جَآءَهُم بِ لَحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرِهُ إِنَ إِنَّ وَلُوِ أَتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفُسَدَتِ ٱسَّمَوَتُ وَ لَأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴾ بَلُ أَنْيَنَهُم بِذِكِرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ إِنَّا أَمْتَتَعَالُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكِ خَيْرً وَهُوَخَيْرُ الرَّزِقِينَ الْآَبُ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَط مُّسْتَقِيمِ الْآُبُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الخرن المحادث الخدرة المحادث ا

■ للجُوا في طُغيانه لتمادوا في صلالهم وكفرهم يغمهون يعمون عن الرُّثُ أو يتحيرون فما استكاثوا قما خصعُوا وأطهروا المسك ■ ما يتضرُّ غون مَا يتدلُّون لهُ تَعَالَى بِالدُّعَاء ■ مُبْلسُون آبسُون می كل حير = ذرأكم حلفكم وتتكم بالتياسل أساطير الأولين أكاذينهم المسطورة في كُتُبِهم ■ ملکو ت المُثَكُ الواسعُ ■ يُجيرُ يُعِيث ويحْمي مي يشاءُ ■ لا يُجَارُ عَلَيْه لا يُعَاتُ أحدً مِنْهُ ولا يُمنعُ ■ فأنَّى تُسْحُرُون فكيف تُخْدعُون عن توحيده

الله وَلُورَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرَّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُ نَ الْآَنُ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُو لِرَبِّمَ وَمَاينضَرَّعُ نَ الْآَنِ حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ إِنَّ وَهُوا لَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعُ وَلَأَبْصُرَ وَ لَأَفْعِدَةً قَلِيلا مَّاتَشَكُّرُ نَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَ كُرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَحُشَرُنَ الْآَبُ وَهُوَ الَّذِي يُعْمِى وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِوَالنَّهَارِأَفَلاتَعْقِدُنَ شَيَّ بَلْقَالُوامِثُلُمَاقَالَ ٱلْأُوَّلُ نَ ﴿ قَالُو أَءِذَامِتْنَاوَكُنَّاثُرَابِاوَعِظَمَّاأُءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدُ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَذَامِن قَبْلُ إِنْ هَلَا آ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِ مَنَ اللَّهِ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعْلَمُ كَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَّكُّرُ كَ (٥٠) قُلْمَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَفَ لَا نَنْقُ مِنَ اللهِ عَلَى أَفَ لَا نَنْقُ مِنَ اللهِ عَلَى مَا بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُعَكَ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُ نَ الْمُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُ نَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُ نَ اللَّهِ ا أغوذ مك المنصم وأمتسعُ الشياطين الشياطين ووساوسهم المغرية ووساوسهم حاحر دون المغرية المؤون و كالمخون المكشرون و المكشرو

بَلْ أَتَيْنَهُم وِلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُ نَ إِنَّ مَا تَخَذَ ٱللَّهُ مِ وَلَد وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنْهِ إِذَا لَّذَهُبَ كُلَّ إِلَنْهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمّايَصِفُ وَ اللّهُ عَلَامِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ قُ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُ كَ آيُ كَ رَبِّ فَ لا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِينَ إِنَّ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُ نَ (فَ) ٱدْفَعْدِ لِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسِّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُ نَ الْآ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيطِ بِ (١٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَعْضُرُ نِ الْمِنَّ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُ نِ إِنَّ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كُلِّ إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَقَا بِلُهَا وَمِ وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُعَثُّونَ ﴿ فَا فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعٍ ذِوَلا يَتَسَاءَلُ فَ إِنَّا فَمَن تُقُلَّتُ مُوزينُهُ فَأَ لِيَكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُ بَ إِنَّا وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأُلْتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْفُسَهُمُ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُ إِنَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهُمُ النَّارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُ نَ اللَّهُ

المُعْلَى اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

علبت غليدا
 استولت عليها
 شقوثنا

شقاوتىا . أو سُوء

> عاقِسًا اخسئوا

آثر حروا و آنعُدُوا

مَهْزُوءاً بَهِمُ • فتعالى اللهُ

ارْتفع وتبرّه عن العبث

أَلَمْ تَكُنَّءَ ايَتِي تُنْاكِي عَلَيْكُوْ فَكُنتُ مِهَا تُكَذِّبُ فَ الْمُوا رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَّا قُومًا ضَآلِّينَ إِنَّ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الْآنِ قَالَ ٱخْسَثُوا فِيهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقَ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَ غَفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلَّهِمِينَ الْآَ فَ قُخَّذُ تُمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتِّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ إِنَّ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعُضَ يَوْمِ فَسْكَلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَلَ إِلَّهِ تُنْدُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَّوَأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ آقَ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيدِ اللهِ وَمَ يَدَعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا عَاخُرُلا بُرْهُ إِنْ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ عِندُرَيِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهِ وَقُ رَّبِّ أَغْفِرُوا رِّحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ

الْمُورَةُ الْمُرْدِينِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الللَّالِي الللللِّي اللللللَّالِي اللللَّالِي الللللَّالِي الللَّالِي الللللَّالِي

اسد ۴ حبرکات برومیا (⊕ مد۲ و او ۱ حجوارا ۱ مدورات ۱ مد حسرکاسیان

 قرضاها أؤحسا أخكمها ■ يرمون المخصات يقدفون العميمات بالزّ يا

يذرأ عنها

يدُفعُ عَنْها

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اينتِ بِيِّنَت لَّعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ النَّا الزَّانِيةُ وَ لزَّانِي فَ جَلِدُو كُلُّ وَحِدمِّنْهُمَامِ تُهَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم مِهِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَاطَآبِفَة مِّنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ الزَّافِلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيا لَّهُ أَقْ مُشْرِكَة وَالزَّانيَةُ لَاينكِحُهَآ إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِك وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدّاء وَجُلِدُوهُمْ رَمَّنِينَ جَلْدَة وَلَا نَقْبَلُو لَمُ مُ شَهْدَةً أَبَدًا وَأُ لِيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُولِمِ أَبِعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ وَ لَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ وَلَرْيَكُ لَّهُمْ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (أَنَّ وَ لَخَمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ كَا وَيَدْرَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ كَا وَيَدْرَقُ ا عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعُ شَهَدَتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ الله وَلَيْ مِسَدَأَنَّ عَضِبَ اللهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِن ٱلصَّدِقِينَ اللهِ وَلُولًا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو يِا لَإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُو لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُو خَيْرِلَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْسَبَ مِنَ أَلْإِثْمِ وَالَّذِي تُولِّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَذَا إِفْكُ مُّدِينُ إِنَّ لَوْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهُدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهُدَآءِ فَأُولَيِك عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَذِبُ نَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضَلَّ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُولَهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِنداً لللهِ عَظِيٌّ إِنَّ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا أَبُهُ تَنْ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبدًا إِن كُنْهُم مُّ وُمِنِينَ اللهُ وَيُسَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُولْ لَمُمُّعَذَابُ أَلِيمٌ

بالإقليد الكدب وأفحشه الكدب عضية منكم حماعة منكم تحماعة منكم الكدب الكدب والدفعة منكم والدفعة فيه حضية له سهلاً لا المهاد المها

فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفَ رَّحِيمٌ إِنَّا اللَّهَ رَءُوفَ رَّحِيمٌ إِنَّا

فِي ٱلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُ نَ الْآلُ وَلَوْلَا

ځطوات
 الشیطان
 طُرْقَهُ وآثارهُ
 ما زکی

■ مَا زَكَى ما طَهُز من دس الدُّئوب - الا كاما

الايأتل لايخبف. أو لا يُقصرُ

أولُوا الفَضلِ
 الريادة في الدِّينِ

السُّغة
 الْجى

= دِيهُمُ الحق حراءهم المقطوع

حراءهم المقطوع

تستأنسوا تستأذنوا الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُدِ لَفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرُ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُمْ مِنْ أُحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَليمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أَوْلِي ٱلْقُرْبَى وَالْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمٌ الْأِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَ اوَ ٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُولِيعْ مَا رُن النَّهُ يَوْمِ إِنُوفِي مُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوالْحَقُّ ٱلْمُبِينُ الْآَ الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطِّيِّبُتُ لِطِّيِّبِينَ وَالطِّيِّبُونَ لِاطِّيِّبُتِ أُولَيِّكَ مُبَرَّءُ وب مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرِ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

سفحیم الراء
 سفعیم الراء

إحماء، ومواقع المعنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بنفط

صد ٦ هـركات لروف ( مد٢٠و٤ و ١هــوار١
 مد واحب٤ او ٥حركات ( مد حـــركســـان )

فَإِ لَّمْ تَجِدُو فِيهَا أَحَدًا فَلَائِدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ أُرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَثْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتُ عِلَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزُّكِى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلَا يُنْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآيِهِ ۗ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْأَبْنَآيِهِ اللهِ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ؟ أُوَ إِخُونِهِنَّ أُوبَنِيٓ إِخُونِهِ ﴿ أُوبَنِيٓ أُخُونِهِنَّ أُونِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أُوالتَّبِعِينَ غَيْرِأَ لِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُو عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُولً إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ

 أزكى لكم أطيب وأطهر لكُم = جُماحَ إثم متاغ لَكُمْ ري. آي. المعالمة ومصلحة لكم ■ يغضب ا يحفظوا وينقصوا ■ وَلَيْضَرِبْنَ وأيلقين ويسدني ■ بخُمُرهِنُ أغطية ه چه رو و سپهري ■ عَلَى جُيُوبِهِنَّ تملى مواضعها ( صُدورهنَّ وما حَوَالَيْهَا ﴾ لِبْعُولَتِهِيَّ لأزواجهن أولى الأربة أصحاب الحاجة إلى النَّساء أيظهروا

لم يطُّلعُوا

الأيامي من لا رؤح لف لفا ومن علم الكتاب عقد المكانية المكانية المالكين المالكين المالكين المالكين المالكين المراء كُمْ المالكين المراء كُمْ المالكين المراء كُمْ المالكين المراء كُمْ المالكين ويصافا المراء كُمْ المالكين ويصافا المراء كُمْ المالكين ويصافا علم ويصافا علم ويصافا علم المراء كلمالكين ويصافا علم ويصافا علم المراء كلمالكين ويصافا علم المراء كلمالكين المراء كلمالكين ويصافا علم المراء كلمالكين ويصافا علم المراء كلمالكين ويصافا علم المراء كلمالكين ويصافا علم المراء كلمالكين المراء ك

الله نور ...
أو موحد ...
أو مدتر ...
أو مدتر ...
كُوة عبر العدة
كُو كُبّ دريًّ
مصيء مُتلاليءٌ

■بالْغُدُوَ والأصالِ

أوائل التّهار وأواحره

وأُنكِحُو ٱلْأَيْمَى مِنكُمْ وَصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يِكُمْ إِن يَكُونُو فُقُرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ الرَّبَ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ! وَلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّامَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ كُمْ وَلَا تُكْرِهُو فَنَيْدِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآءِ إِنْ أَرْدَنْ تَحَصَّنا لِنَائِغُو عَرَضَ لَحَيْةٍ ٱلدُّنْيَاوَمَ يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِلْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُور رَّحِيمُ المُن وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَاللَّهِ مُّبِيِّنَت وَمَثَلًا مِن ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبِلِكُمْ وَمُوْعِظَة لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كُمِشْكُ (وَ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱنزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌ يُوقَدُّمِن شَجَرَة مُّبَرَكَةِ زَيْتُونَةٍ لَاشْرَقِيَّةٍ وَلَاغْرَبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوَلَمْ تَمْسَسُهُ نَار نُّورُّعَلَىٰ نُورُ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَ يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اِلتَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الْآلَ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِكَرَفِهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا إِلْغُدُوِّو لَأَصَالِ الْهُ رِجَالُ لَّا نُلْهِيم تِجَارَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَاقِ وَإِينَاءِ ٱلزُّكَ إِنَّ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنْقَلَّابُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ الْآيَ لِيَحْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْمِثَا وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كُسرابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجِاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ فُوفَّ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٩) أَوْكُظُلُمُ مِن فَوْقِهِ مَوْج مِن فَوْقِهِ مَوْج مِن فَوْقِهِ مَوْج مِن فُوقِهِ إِسْعَابُ ظُلْمُتُ بِعَضْهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَوْ يَكُدُيرَ هَا وَمَ لَرْ يَجْعَلِ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن زُّرٍ إِنْ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّيْرُصَةَ فَاتَّ كُلُّ قَدْ عَلِمُ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ الْهِ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ أَرُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِ بُرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ

عَسراب
 کالماء السارب
 بقیعة

في مُنْسَطِع من الأرْض

 بخر لُجِی غبیق کثیر الماء

■يغشاهُ
يَعْشَاهُ
يَعْشَاهُ
عَمَافًاتِ
عَمَافًاتِ
باسِطًات
أَخْنَحَتَهُنَّ
فِي الْهُواء
في الْهُواء

■يرجي شخاه يَسُوفُهُ برفق ■رُكاماً مُحتَمِعاً بعضهُ

مؤق بَعْضِ **≖الْوَدْقَ** المطرّ

> = خلاله '.

فُتُوقه ومحارِحه سسا برُقه

صنؤءة ولمعابة

وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَذُهُ بُ إِلْأَبْصَن (اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله مُدّعين مُثقادين مُثقادين الله مُثقادين الله يحيف الله يحيف المُثانية مُثقادين المُثقادية مُثقادية مُثقادين الله مُثقادين المُثقادين الله مُثقادين الله مُثقادين الله مُثقادين المُثقادين الله مُثقادين ال

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَزُلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّا فِي خَلِكَ لَعِبْرَةً لِّلْأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّا فِي كَالَّهُ مَا لَا أَنَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا وَٱللَّهُ خَلْقُ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ . وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكِيِّل شَيْءِ قَدِرٌ لِهِ اللَّهِ لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ شُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَاثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقَ مِّنَّهُم مِّ أَبَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَرْكَيْكَ إِلْمُؤْمِنِ نَ إِنَّ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بِينَهُمُ إِذَا فَرِيقَ مِنْهُم مُعْرِضُ نَ إِنَّ وَإِن يَكُنَ هُمُ ٱلْحَقُّ لِي يَأْتُو اللَّهِ مُذْعِذِنَ الْكُ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ الرِّيَا بُو الْمُ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ ﴿ إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُو ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُلِيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَغْشُ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَابِرُونَ (أُنَّ ﴾ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَمِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْ لَّانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعُمَلُ نَ ﴿ اللَّهُ عَبِيرُ بِمَاتَعُمَلُ نَ ﴿



ا مُعَجزين فائتين من عداليا عداليا إثم أو حرحٌ

قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِثُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ وَعَكِمُلُوا ٱلصَّنلِحَتِ لَيستَخلِفَنَّهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱستَخلَفَ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلنَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَةٌ مُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُون بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرِيعًد ذَلِكَ فَأَلِيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ الْفِي وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ آنَ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُولِ بِنْسَ ٱلْمَصِرُ ﴿ فَيَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخَلْمَ مِنكُمْ تُلْتُ مُرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَا وَٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صِلَا وِٱلْعِشَاءِ ثُلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ الْعَدُهُنَّ طُوَّ فُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ

عد ۱ حرکان دروسا مد۱ او داو ۱ حبوارا
 مدواهب ۱ و محرکان د حسرکسسار

النساء العجائر
النساء العجائر
منترجات نوية
ما ملكتم
معاتحة
عا في نصرُ وكالة أو
حفظ
الشتاتا

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُمِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايَتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ فِي وَالْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَن يَضَعَن ثِيابَهُ ﴾ عَيْرَمْتَ بَرِّحَتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْر لَهُ فَ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجَ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجَ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُولَ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِ آبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَ يَكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوبِيُوتِ أَخُوتِكُمْ أُوبِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْلِيُوتِ عَسَّتِكُمْ أَوْلِيُوتِ أَخُولِكُمْ أَوْبُيُوتِ حَلَيْ حَكْمُ أَوْمَا مَلَكَ ثُم مَّفَا يَحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْأَشْ تَاتَافًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبِيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِدُ فَ اللَّا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّ

■ أمّر جامع يحمعهم له دُعاءَ الرَّسُول بداء كم له عليه مكم تدريجا يستنر بعصُكُم بلاء ومخنة تبازك الذي

تعالى أو تكائر خيرُهُ وإحسانه نَزُلُ الفُرُقَانَ

في الدُّنيا

أمر مُهمَّ

■ يَتسلّلُونَ منكئ

يخرُ جُول

في خفية = لِوَ اذاً

ينعض في الخروج

■ فَتُنَةً

الْقُرْ آنَ

فقدره هَيَّاه لِما يصلح له

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُولَ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أَرْكَيْكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَل لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُور رَّحِ مُ اللَّهُ الْاَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بيَّنَكُمْ كُدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَاْقَدُ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتُسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَ آفَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْأَنْ



بسي لِللهِ الرَّمْزِ الرَّهِ عِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا

الله عَلَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ

يَكُنِ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ نَقْدِيرًا ﴿ يَكُنِ لَهُ اللَّهِ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ نَقْدِيرًا ﴿ يَا

نشوراً
 إحياء بعد الموت
 إفك
 كيدت
 أساطير الأولين
 أكاذيهم المسطورة في المسطورة في المشهم أول التهار وأحره أول التهار وحقة للمستال منتبر وحقة للمستال منتبر على عقيه عقيه عقيه عقيه عقيه المستحرا

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِهَ اللَّهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَا أَهُ وَلَانُشُورًا إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمَا وَزُورًا ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيراً لَأُوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُحَكُرةً وَأُصِيلًا فِي قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ١ وَقَالُوا مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلِا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَدُ نَـ ذِيرًا ﴿ أُويُلُقَى إِلَيْهِ كَنْ أُوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُّوا فَالَايَسْ تَطِيعُونَ سَبِيلًا (أُ) تَبَارَكُ ٱلنَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا لِإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَكَ قُصُورًا لِإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَكَ قُصُورًا لِإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَكَ قُصُورًا لِإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا (إِنَّ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَا لِكَ ثُبُورًا إِنَّا لَّانْدَعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرًا مُرجَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُ مُجَزّاءً وَمُصِيرًا فِي لَمُّ مُن فِيهَا مَا يَشَاءُ ون خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مُّسْتُولًا إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَّوُلاَّءِ أُمَّ هُمْ ضَكُّوا ٱلسَّبِيلَ ١ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذَمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمُ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِّحْرَوكَانُواْ قُومًا بُورًا ١١ فَقُدُ كَذَّبُوكُم بِمَانْقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ

زفيرا
 صوت تمسر
 شديد
 مصفدي
 بالأعلال
 بنورا
 هلاكا
 قوما نورا
 مالكير
 أو فاسدين

عنْ أَنفُسِكُمُ النَّفَةُ الْتِلاء ومحْمة

دفعاً للعداب

عد ۱ حبرکات بروما ش مد۲ او ۱، و ۱ حبوازاً
 ه د واحد ٤ او ٥ حرکات ش عد حبرکسال

ٱلطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَابِعَضَكُمْ

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللَّ



■ عتوًا تحاوروا الحدُّ في الضُّغْياب

حِجْراً مِحْجُوراً
 حراماً مُحرَّماً
 عليْكُم النُشْرى

■ هباءُ
 كالهباء

( ما يرى في صوء الشمس

کلعبار)

■ مَشُوراً مُمَرُقاً

■ أَحْسَنُ مُقِيلاً

مکان اشتروح

■ بالغمام السّخاب الأثيد

الرَّ قيق

■ سَبِيلاً

طريقاً إلى الحيّة

خذولا
 کثیر النّراك

لمن يُواليه

■ مهجوراً

مثروكأ مهملا

■ زَتَلْنَاهُ

مَرِّقُناهُ آيةً معُد آيَةٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتُوْ عُتُوًّا كَبِيرًا الله يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَيْمِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعُجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخَيْرُ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِأَلْغَمَمِ وَنُرِّلُ لُلُكِّيكَةُ تَنزِيلًا (إِنَّ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلَّاكُ أَلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلُتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَا لَهُ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّحَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِي الدِّحَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَ نُ لِلْإِنسَينِ خَذُولًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَسْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي أَتَّخَذُوا هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِياً وَنَصِيرًا الآي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا ثُنِّزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انْجُمُلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا الْأَثَا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ وِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا لِيْبًا ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أَوْلَيَمِكُ شَكَّ مَّكَانَا وَأَضَكُّ سَبِيلًا فَيْ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْحِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَـرُونَ وَزِيرًا ( فَأَلْنَا أَذُهُ بَآلِلَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيكَ كُذَّ بُواْبِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا (أَنَّ وَقَوْمَ نُوج لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرِّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ اللَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَأَصْعَنْبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا لِينًا وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْشُلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا الَّهِ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا إِنَّ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ

أخسن تفسيراً أصدق تبالاً وتفصيلاً

■ فَدَمَّرْناهُمْ
 أَهْلَكُناهُمْ

■ أضحاب الرَّسُّ البئرِ ؛ قتلُوا سيم فأُهْلِكُوا

■ قُروناً أما

■ تبرنا أهٰلكنا

لا يؤجُونَ
 مُشُوراً
 لا يَأْمُلُونَ نَعْتاً

لا ياملود نع **■ أرأيت** أخبرني

■ وكيلاً
 خميظاً

يعَلَمُونَ عِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا ١ أَرَءَيْتَ

مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنهَ أُهُ هُوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

■ مَدُ الظُّلِّ بسَطَّهُ بين الفجر أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْبِعُقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا وطلوع الشمس اللُّيْلَ لِباساً:ساتراً كَالْأَنْعَاجِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ لكم طلامه كالماس ■ النوم سباتاً راحةُ لأبدابكم، ٱلظِّلُّ وَلُوْشَاءَ لَجَعَلُهُ إِسَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وقطعا لأعمالكم النَّهارنشُوراً: العاثا من النوم لِنُعَمِل ■ الرياح بُشراً لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسَا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ مبتئرات بالرحمة صَرِّفُاهُ: أَنْرَلْنَا المطر على أحاء محتلفه وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ اللَّهِ يَحَ اللَّهُ اللَّهِ يَكَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا · كُفُوراً: جُحُوداً وكفرانأ بالتعمة مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَنُ حَيِّيهِ بَلْدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيهُ مَر خ الْبَحْزَيْن أرْسَلَهُمَّا في مِمَّاخِلَقَنَا أَنْعُلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْصَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ محاريهما = فُراتَ شديد الْعُدُونَةِ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (إِنَّ وَلَوْشِئْنَا أَجَاجُ: شَدِيدُ المُلُوحَة والمُرّارةِ لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا اللَّهِ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِينَ وَجَنِهِدُهُم بِهِ ،جِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ إِزْخَا: حاحزاً ٱلْبَحْرَيْنِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا يمنع احتلاطهما حِجْراً مَحْجُوراً وَحِجْرًا مُّحْجُورًا ﴿ أَنَّ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. تُنافراً مُقرطاً بينهما في الصِّفاتِ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ نسباً: دُكُوراً يسب إليهم

صفراً
 إدائاً يصاهر بهن

على رئه ظهيراً
 معياً مشيّصان

عَلَى رَبِّهِ بِالشَّرِكَ

احداد ومواقع العدة (حركتان)
 الدغام ، ومالا يلفط
 الدغام ، ومالا يلفط

ی مد ۲ خبرکات اروضا 🐞 مد۲ اوغاو ۱ خبوارا ای مدواخت ۱۶ او ۵ حرکات 🐧 مد خسرکنستان

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَى مِن الْفَ

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (أَنَّ قُلْمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ فِي وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحَ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ، خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْبِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّمْانِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّمْانُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ اللهِ نَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاء بُرُوجَا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمُ لَا ثُمَّنِيرًا لَأَنَّا وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْأَرَاد شُكُورًا إِنَا وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلنَّابِي وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلنَّابِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هُوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ﴿ وَالَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَاوَقِيكَمَا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَأَنَّ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا لِأَنَّ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا ﴿ إِنَّا لَا لَكُ قُوامًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ

ا سبح برُّهُهُ تعَالَى عن النقائص

بحثيده
 مثنياً عليه
 مأوصاف الكمال

زادهم تُفوراً
 تناعُداً عن
 الإيماد

تبازك الَّذي تعالى أو تكاثر حيْرُهُ وإحْسالُه



ا بُرُوجاً مازل للكواكب السيًارو

يتعاقباب في الضّياء والطُّنْمَ

■ هؤيا سکيه وه قر ويوضع

■ قالوا سلاما قولاً سدیداً بسنشوں به من لأدی

■ کان عراما
 لارما ممتدًا ؛
 کنروم العرام

لم يڤتروا
 نه نهستم،
 تعشيق أشحا.

■ قواما
 عدلا وسطأ

ا من ٢ حركات لزوماً ● منه لوغاو ٢هـوازاً ومن واحد ٤ او ٥ حركات ا عن حسركسان أ.

■ يلق أثاما عقابا وحرابا مروا باللغو ما ينبعي أن يعى ويصر – ■ مروا كراما معرضان عاه ■ فَرَة أغين مسرده فرحل ■ يحرود العرفة سري برقبه in i ■ ما يَعْبَأُ بِكُمْ ما يكْثَرِثُ ومَا عْتَدُ كُمْ ا دُعاؤُ كُمْ عادلكم له يعالى ≡لز اماً نادرم کنه

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اللَّهُ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَغْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِنَّا مِن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا النَّ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا إِنَّ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّهُ مَنُّواْكِرَامًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْبِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا الْآلِا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّ نِنَاقُ رَّهُ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنَّ أُوْلَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا (فَ) خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا إِنَّا قُلْمَا يَعْبَوُّا بِكُرْرَبِّي لَوْلَا دُعَا قُرُكُمْ فَقَدْ كُذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللَّا سُولَةِ الشِّنْعَ إِنَّ السِّنْعَ إِنَّ السِّنْعَ إِنَّ السِّنْعَ إِنَّ السِّنْعَ إِنَّ السِّنْعَ إِنَّ السَّنْعَ إِنَّ السَّنْعَ إِنَّ السَّنْعَ إِنَّ السَّنْعَ إِنَّ السَّنَّعَ إِنَّ السَّلَّقَ السَّلَّقِيلَةِ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلّلَقِ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السّلَقِ السَّلَّقَ السَّلَّقَ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السّلِقَ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّ السَّلَّقِ السّلِيقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلِيقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِيقِ السَلَّقِ السَّلْمِيقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلِيقِ السَّلَّقِ الس

## بِسْ لِللهِ ٱلرَّهُ مِرَالرِّهِ مِو

طسم إلى عَلْكَءَ اينتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ إِنَّ لَعَلَّكَ بَنْ عِنْفُسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّشَأَنُكُرِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ إِنَّ وَمَايَأَنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِ مِنَ (فَ) فَقَدْكُذَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَبْدَوُ امَا كَانُوا بِهِ يَسْنَهْزِءُ إِنَ إِنَ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُوْ أَبْنُنَا فِهَامِن كُلِّ زُوْجٍ كَرِمٍ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِدِينَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوا لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُ نِ إِنَّ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْ وَنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَابُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهِ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَـٰتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ الْإِنَّا فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُولا إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ آنَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْآنَ قَالَ أَلَمْ نُرُبِّكِ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ آنَ اللَّهُ عَالَ أَلَمْ نُرُبِّكِ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ آنَ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّكِ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللَّهُ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

د ۱۲ حسرکات لروما دو ۲ دوارا اواهد، ۶ او ۵ هرکات شا مد حسرکسان اسکان

باخع نفسك
 مُهْلكُه حسْرة
 وخُرْد
 زؤح كريم
 صف كثير

الضَّالِّينِ ا المحصير لا المتعمدين ■ عبّدُت بنی إسرائيل الكحدثهم عبدا لث ■ نزع يده أخرحها می حیّمه الملأ الملا ولحوه لمؤه وسادانهم أرجة وأحماة أحر أمرهما ولا تعجل بعقو بتهما ■ حاشرين يحمغون أسكرة عبدك

قَالَ فَعَلَنُّهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِّنَ آلِينَ النَّا فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُما وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِ إِنَ الْآَوْتِلْكَ نِعَمَةُ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَء لَ (أَنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَم بَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتِمِعُ نَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُ نُ إِنَّ الْإِنَّ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُما إِن كُنْكُمْ تَعْقِلُ نَ (إِنَّ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُوذِ نَ (أَنَّ قَالَ أُولُوْجِتْتُكُ بِشَيْءِ مُّبِنِ (إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِةِ نَ النَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَان مُّبِينٌ النَّا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بِيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَحِرٌ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْآَنِيُ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَالْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينِ حَشِرِنَ الله يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُّ مِ إِنْ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم شَّجْتَمِعُ نَ الْأِنالِ اللَّهُ الله عَلَى الْأَنتُم

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْعَلِينَ الْأَعْ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ ﴿ قَالَ هَمُ مُّوسَى أَلْقُواْمَا أَنْتُم مُّلْقُونَ المنا فَأَلْقُوا حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ إِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُ نَ اللهُ فَأَلَقِي ٱلسَّحَرَةُ سُنجِدِينَ اللهُ قَالُواءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُينَ ﴿ قَالَ ءَامَن مُ مَلُهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِ نَ الَّهِ قَالُوا لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُ نَ إِنَّا نَظْمَعُ أَنَّا يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُ نَ إِنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِيلِنَ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ هَوُلاءِ لَشْرِ ذِمَةٌ قَلِيلُ نَ (إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا يِظُ نَ (إِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُانَ النَّ فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُّونِ الْأُنَّ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُرِيمِ الْمِنْ كَذَٰ لِكَ وَأُورَثُنَا هَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ (أَنَّ فَأَتّْبَعُوهُم مُّشْرِقِ بَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّ

المُوْنَه و مصمه المُونِين المُونِينِين المُونِين المُونِينِين المُونِينِين المُونِينِين المُونِينِين المُونِينِينِين المُونِينِين المُونِينِينِين المُونِينِين المُونِينِينِين المُونِينِين المُونِينِينِينِين المُونِينِينِينِينِينَاينِينِينَانِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينَانِينِينِينِينِي

■ بعزّة فرْعوْد

■ لَشِرْ ذِمَةٌ طَائفَةٌ قَلبِلَةٌ

جامعين

بالمحس

■حادرون مُثنترزُون أَوْ مُتَأَهِّنُونَ بالسلاح

امشرقیں داحلس فی وقت سیر ف تراءی
 الجمعای
 منهما آخر
 شنه آخر
 شنت
 فانفلق
 فانفلق
 کالطّؤد
 أزلفا ثم
 أورأيتم
 أورأيتم
 أرئمناه معاند

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللَّهِ قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَفَ الْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ الْعَظِيمِ (إِنَّ وَأَزْلَفْنَاثُمُ ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِعِينَ الْإِنَّا ثُمَّ أَغْرَقْنَاٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِذِنَ الْآ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ الرَّحِ مُ اللَّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَهِ مَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُ إِنَّ اللَّهُ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُ نَ الْآِلُ أُو يَنفَعُونَكُمُ أُو يَضُرُ إِنَ الْآِلِكُ قَالُوا بِلُ وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُ نَ إِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمْمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُ وَنَ إِنَّ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ أَلْأُفَدُهُ نَ آلَكُ فَإِنَّا فَإِنَّا لَهُ الْمُعَدُولِيِّ إِلَّارِبَّ ٱلْعَلَمِ بِنَ الله الله عَلَقِي فَهُو يَهُدِينِ الله وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَيَطْعِمُنِي وَسَقِينِ الْهُ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَيَشَفِينِ اللَّهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ اللَّهِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ ا يُعْيِدِنِ اللَّهِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُلي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّنِ الله رب هب لي حُكما وألحقني بالصّليم في الله

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ الْمُ وَاجْعَلْنِيمِ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِمِ الْهِ الْمُ وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ اللَّهِ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ الْإِنْ يَوْمَ لَا يَنفَعُمَالَ وَلَا بَذُونَ الْفِي إِلَّا مَنْ أَتَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِمِ الْآُنِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّةِ نَ إِنَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِنَ الله وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُ نَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلِّ يَضُرُونَكُمْ أَوْيِنْكِمْ نَ إِنَّ فَكُنِّكِبُوا فِيهَاهُمْ وَالْغَاوُ نَ إِنَّا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُ نَ الْآَقِ وَاللَّهِ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُ نَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَل مُّ إِن اللَّهُ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ وَمَا أَضِلُّنَا إِلَّا ٱلْمُحْرِمُ نَ الْآَقِ فَمَا لَنَامِن شَفِعِ نَ إِنَّ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ الْآَقَا فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ نَ آيَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم شُوْمِنِ نَ إِنَّ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوا أَلْعَن إِذًا لِرَّحِ مُ الَّذِينَ كُذَّبتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ الْفِيلَ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَّقُ نَ الْإِنَّا إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِنْ إِنَّ فَ تَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ وَمَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْآَلُ فَأُلَّا فَأُلَّا فَأُلَّا فَأُلَّا وَأَطِيعُ نِ إِنَّ هِ قَالُوا أَنْوَمِنُ لَكُ وَأَتَّبِعَكُ ٱلْأَرْذَلُ نَ اللَّهِ

ثباء حسا ■ لا تُخْزِني لا تقصحنه ولا تُدنيي أزلفت الجنة قرَّبتُ وأَدْسِتُ أرزت الجحيم أطهرت ■ لِلْغناوين الصَّالِّيرِ عن طريق الحقّ ■ فكُتُكِيُوا القوا على وخوههم مرارأ ■ئسؤيكُمْ بربّ العالمين بخفنكم وَإِيَّاهُ سَوَّاء في العبادةِ -حميم شفيق مُهْنَمُ سَا = كرة ر شعةُ إلى الدُّيًا = اتّبعك الأزذلون السفية مي الساس

■ لسان صدق



المشخون المشخون المشاوء المشاوء المشاوء المشاوء المشاوء المشاوة المشا

أنعم عيثكم

قَالُ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُو يَعْمَلُ بَ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُ نَ إِنَّا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّا إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرِهُّ بِنَّ النَّ قَالُولَ لَمِ لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِ نَ النَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ إِن الْآَالَ فَ فَنْحَ بِينِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحَاوَجِينِي وَمَ مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْمِنْ فَأَجَيْنَهُ وَمَ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُ نِ الله أُمَّ أَغْرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِ نَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِدِنَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَرَبِيُّ الرِّحْمُ الْآَيْ كُذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَيُ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَانَتُهُ نَ الْآَيَ إِنِّي إِنِّي لَكُور رَسُولُ أَمِنُ الْآَيِّ فَنَقُو اللهَ وَأَطِيعُ نِ الْآَيُّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُ نَ الْمُنَّا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُ نَ الْمُنَّا وَإِذَا بَطَشْتُ بِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّ فَ تَقُو ٱللَّهُ وَأَطِيعُ نِ النَّا وَاتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدُّ كُرِبِمَا تَعْلَمُ نَ الْآلِي أَمَدُّكُم بِأَنْعَمِ وَبَدِينَ الْآلِي وَجَنَّت وَعُيْنِ إِنَّ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيمِ الْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الْآَالُ

 خلق الأولين عادلهم بلققويه ويدغون إليه ■ طلعها تمرُها أوِّلُ ما يصبغ الصف أا عسخ أو رُصَبُ مُديَّدُ ■ فارهين حادقيس ■ المُسخريي المعلولة عقوهم بكثرة المتخر ■ لها شرَبُ د دو تصنیب مشرود من الماء

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِنَ الْآَ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِنَ الْآَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ قُومِنِ نَ الْآلِكَ وَإِنَّا وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَنِ بِزُٱلرَّحِ مُ إِنَّ كُذَّبَتْ تُمُودُ ٱلْمُرْسَلِنَ إِنَّالَّا إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَّةُ نَ شَ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ شَ فَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ ﴿ أَنَّ أَكُونَ فِي مَا هُ هُنَاءَ امِدِ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِاللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّالِي الللَّا اللَّا اللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ ال في جَنَّتِ وَعُدُ نِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَخْ لِطَلْعُهَا هَضِ مُّ النَّا وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِ مِنَ الْأِنَّ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ النَّ وَلَا تُطِيعُوا أَمْ زَالْمُسْرِفِينَ النَّا ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُ نَ الْآَقِ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِنَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرِّمِتْ لَنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الْفَالَّا قَالَ هَاذِهِ نَاقَةً لَمَّا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِمَّعُدُ مِ الْفَقِي وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُوا نَدِمِنَ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَا كَانَ أَكُثْرُهُم شُوِّمِنِ نَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَالْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِ نَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَانَتُمْ نَ ■ عَادُونَ مُتَجَاوِزُونِ الحَدُ في المعاصي ■ القالين المبغضيرة أشد أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْهَا ألعص ■ الْغَابِرِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ الْآلَا وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم الباقِينَ في العذاب ■ دُمُّرُ نَا أَمْلَكُنَا أَشَدُّ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَلِ أَنْتُمْ قَوْمُ عَادُ نَ شَا قَالُو لَمِ لَمُ تَنْتَ مِ يَلُوطُ إهلاك أصنحات الأنكة لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِ نَ اللَّهُ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِنَ اللَّهُ التعة اسقة الأشحار رَبِّ بَحِنِّي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُ نَ (أَنَّ فَنَجَّيْنَهُ وَأُهْلُهُ, أَجْمَعِ نَ ﴿ اللَّهُ ■ المُخسرينَ النَّاقِصِينَ لِحُقُوقِ التّاس إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِنَ اللَّهِ أَمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِانَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم • لا تَبْخَسُوا لا تُنقَعِبُوا مَّطَرَّا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَا كَانَأَ كُثِّرُهُم « لَا تَعْشَوْا لا تُفْسِدُوا أَشَدُّ مُّوْمِذِنَ الْأِنِي وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْأِنِي كُذَّبَ أَصْعَابُ الإفساد لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَكُمْ أَنْ اللَّهِ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أُمِنُ اللهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُ نِ اللَّهِ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِ نَ اللَّهِ الْوَفُو ٱلْكَيْلُ وَلَا الحرب

تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِنَ اللهُ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهُ الْمُسْتَقِيمِ

وَلَا تَبْخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِنَ اللَّهُ

■ الْجِيلَّةُ الأُوَّلِينَ الْحليقة والأُمه الماصِيل

کسفا
 قصع عداب

الظُلة
 سحابه أطنته
 تم أحرقته

الأولين كُلْب الراسي الساعين

> ■ بغنتة وحاة

■ مُنْظُرُون مُشهَنُون شُؤْمن

> ■ أفرأيْت أخرري

وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِنَ ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْهِ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرِمِ ثُلُنًا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِنَ إِنَّ فَأُسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِةِ نَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُ نَ اللَّهُ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِم إِلْهُا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِذِينَ النَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمْقُ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالِمِ نَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِنُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الْأِنْ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّدِينِ الْفِي وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّ مَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَةُ أُبِنِي إِسْرَءِ لِل إِنَّ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الْمِنْ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّاكَ انْوَابِهِ مُؤْمِدِينَ الْأِنْ كَذَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُحْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَيِّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَيُقُولُواْ هَلْ نَعْنُ مُنظُرُونَ إِنَّا أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ أَفْرَءَيْتَ إِن مُتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ فِي ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ فِي

■ تَقَلُّلك تَنَقَلَافَ ا أَفَاك ■ نهيمُون يخوطأون وتدهيون

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّهُ نَ إِنَّ وَمَا أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُ نَ الْنَا ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظَلِمِ نَ الْنَا وَمَانَنزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ إِنَّ وَمَايَلُغِي لَمُ مُ وَمَايَسَتَطِيعُ نَ الْهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُ نَ الْآَنِيُّ فَلَانَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّهِ إِنَ إِنَّ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَفْرِينَ النَّا وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ بَ إِنَّا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّ بَرِيٓ ۚ مِّمَّاتَعْمَا أَنَ اللَّهُ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِ مِ اللهُ ٱلَّذِي يرَ لَكَ حِينَ تَقُومُ الْإِنَّا وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِنَ الْإِنَّا إِنَّهُ هُوا لَسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ النَّهُ هَلُ أُنبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنزُّلُ ٱلشَّيَطِ نُ إِنَّ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَرْمِ النَّهُ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ كَذِبُ النَّهُ وَانشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ١١٤ أَلَوْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّواد يَهِيمُ نَ إِنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُ فَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا ٱللهَ كَثِيرا وَانْتُصَرُوا مِنْ بعدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلَمُ نَ الْآيَ سِنُورُةِ النِّئُ أَنْ

## بِسُ لِللهُ ٱلرَّمْرِ أَنْ عَالِي اللهِ الرَّمْرِ أَنْ عَالِي اللهِ الرَّمْرِ أَنْ عَالَمُ اللهِ الم

طسَّ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَاب شُبِينٍ اللهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِدِنَ الْأَيُ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ أَوَهُم بِ لْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِدُ نَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُ نَ إِنَّا أَلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ نَ آفِ وَإِنَّكَ لَنْكُقَّى ٱلْقُرْءَاكِمِن لْدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأُهْلِهِ - إِنِّ عَانَسْتُ نَارًاسَاتِ لُمُ مِّنْهَا بِعَبْرٍ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَأُ كَ الْكَافَالُمَا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنَا بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَن ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِمِ نَ ١ اللَّهُ يَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ وَأَلْقِ عَصَاكًا فَلُمَّارَءَاهَا مَهُ مَرَّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفَّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُ نَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِّ عَفُور رَّحِ مُ إِنَّ وَأَدْخِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًاءَ مِنْ غَيْرِسُ وَعِيْفِ تِسْعِ عَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِ نَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرَمُّ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



■ يَعْمُهُونَ يَعْمُونَ عِن الرُّشُ أو يَتَمُثِيرُونَ

آنتتُ ناراً
 أبُصرٌ تُها

إنصاراً بَيِّناً بشهاب قبس

بَشُغْلةِ نَارِمَفُبوسةٍ من أصْلِها

> تصطلون تسند عنون بها من البرد

■ بُورِڭ طُهْرَ وزيدَ خَيْ

■ ئۇتۇ نىحرڭ ىشدة واصلطراب

> ■ حانً حيّة سريعه

اخركة • لمُ يُعقَبُ نـمُ يلنمتُ

و لم يرْحغ على عقمه عربيك

فتح الحُنة حيث يحرُّ عاراً سُ

■ سوء برص

مُنصرةً
 واصحةً سَةً

مد 3 حبركات دروسا مدة وغاو 3 صوارا المنظمة على المنظمة ومواقع العنة , حركتان والمختمد الرا مدواحت غ او ٥ حركات مد حسركسان الأساء أن التعاد ، وماذ بغط العنفة ا عُلُوا استخدار عن لإبمان - و فيه أصواله فيه أصواله الوقف أو شيه الوقف أو شيه المحممكم لا يخطممكم ويُهلكككم

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِنَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِللهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُوقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّير وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَذَا لَمُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّو لِإِنسِ وَ لَطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُ نَ الْإِنا حَتَّ إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِ ٱنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مُسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمُنَّاكُمْ سُلَيْمَ نُوجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُ نَ المُنَّ فَنُبُسَّمُ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنَّ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَ لَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِ فَ الْا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَ الْمَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَآيِبِ نَ إِنَّ لَأُعَدِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَا أَدْبَعَنَّهُ وَ أُولِيَا أَتِينِي بِسُلُطَنِ مُنْدِنِ اللَّهُ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يُحِطِّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَايَقِينٍ ﴿ اللَّهِ الْمُ

إِنِّي وَجَدِتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدِتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزِيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَذُ إِنَ إِنَّ أَلَّا يَسَجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِدُ نَ ( الله الله عَلَمُ مَا الله عَلَمُ مِنْ الله عَلَمُ مَا الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ مَا الله عَلَمُ مَا الله عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلّ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِمِ اللهِ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِنَ اللَّهِ ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُ نَ ﴿ فَالتَّيْنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَا اللَّهِ كِنَا إِنَّهُ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللهُ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِ مِ إِنَّ ٱلْأَتَعَلُوا عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِ بَ اللهُ قَالَتْ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلُولُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُ نِ الْآَتُ قَالُوا نَعَنْ أَالُوا قُوَّةِ وَأَلُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظرى مَاذَاتَأْمُرِنَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَدُ نَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْمِ بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِمَيْجِعُ ٱلْمُرْسَلُ نَ (أَبَّ  يُخرِجُ الحَبْ
 النبيء المحنو المستور

> تول عنهم تنخ عنهم

لا تعلوا علي
 لا تنكثروا

■ مُسْلمین مُؤْمیں اُو مُنْقادیں

العرب العرب

تشهدون تحصرون تشيروا على أولوا بأس نجدة وبلاء في الحرب

■ صاغرون ذَلِيلُونَ بِالأَسْرِ والاستقباد = طرُّ فُكَ نظرُ ك لیبلونی ليخسري ويمتجنبي ■ تَكُرُوا عيروا آذُ لي الصرّ خ القصر . أو ساحّتهُ · حَسِنتُهُ لُجُهُ ظُنَّتُهُ مَّاء غَزيراً ■ صَرْحٌ مُمَرُدُ مُمَلِّسُ مُسَوَى ■ قۇارىر

زُجَاحِ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَنْ عَ ٱللَّهُ خَيْرً مِّمَّآ ءَاتَنكُمْ بَلُ أَنتُه بِهِدِيَّتِكُونَ فَفَرَحُ نَ الْبُ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلْنَأْنِينَهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُ انَ الْآيَا قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَرِيَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ا قَالَ عِفْرِيتَ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِ يُنَّ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْرُمِّنَّ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ إِنْيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضِّلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشَكُرُأُمُ أَكُفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كُرِيمٌ اللَّهُ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهُندِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ الَّهِ الْمَاجَآءَ تَ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأُنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمُونِ قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِ نَ النَّهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنِفرِينَ المُنْ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحَ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأُسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَلَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ الْعَلَمِينَ (إِنَّ الْعَلَمِينَ (إِنَّ الْعَلَمِينَ الْإِنَّ الْعَلَمِينَ الْإِنَّا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعَبُدُو اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُ نَ فَيْ قَالَ يَنْقُومِ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّعَةِ قِبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَدُ نَ إِنَّ قَالُو ٱطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُ نَ اللَّهِ وَكَاتَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُ نَ اللَّهُ قَالُولَ تَقَاسَمُو بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَمِ لَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِهُ نَ ﴿ إِنَّا وَمَكُرُوا مَكِّرا وَمَكُرْنَامُكُرُا وَهُمُ لَا يَشْعُرُ ان فَيْ فَانْظُرْكَيْف كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَهُمْ وَقُومُهُمْ أَمْعِ نَ لَأَيْةً لِقُوْمِ يَعْلَمُ نَ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوايَنَّةُ نَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِ فِي أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُ نَ إِنَّ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

■ اطَيَرْنا مك تشاءمًا مث

طَائِرُكُمْ

 شُؤْمُكُمْ أو
 عمنكُمْ السيء

ت تُفتئون يفنكُمُ التَّيُطالُ يوسُوسته

تستعة رشط
 شخاص من
 مرؤساء

■ تقاسموا بالله حد غور ديد

لنبيتنة وأهلة
 لنقتلتهم ليلا

■ مهلك أهله
 هلاكهُهُ

■ **دَمُرْناهُمُ** مُعْکُناهُم

حاوية
 حاية أو ساقصة
 أسيادمة

ٱلرِّجَالَ شَهُوةَ مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُ بَ (فَقَ



یتطهٔزون
 یزعمون شاره
 عمد نامعل

■ فدرً باها

حكمًا عليه ع من العالوين

عحقیا می

سافين في عدد ت

■ حدانق دات ىلچىدة

ساتس د ت شش

ور فراسی ور فراسی

■ قۇم يغدلون ئىدرغون س

حق في أمورهم

■ قرارا

مُستَّقَرًا بِاللَّحُو وِانتَسُوبِهِ

■ زۇاسىي

حَبَالاً ثُوَّابِتُ

خاچزأ
 فاصيلاً بَمْنَعُ
 انحتلاطهما

اَ فَمَاكَانَ جَوَابَقُومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ اللَّهِ الْمُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُ نَ ١ فَأَنِحَيْنَ اللَّهُ فَأَنِحَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ المُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْعَبِرِينَ ﴿ فَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطَرَافَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِنَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىْ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَاللَّهُ خَيْرًا مَّا يُشْرِكُ فِ ﴿ وَإِنَّا لِللَّهُ خَيْرًا مَّا يُشْرِكُ فِ الْآَ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَ لَبَتْنَابِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُرَابِتُوا شَجَرَهَا أَء لَنه مَّع ٱللّهِ بِلْهُمْ قَوْم يعَدِلُ نَ إِنَّ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلُهَا أَنَّهُ رَاوَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَه مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًا وَٱلْأَرْضِ أَءِ الْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُ نَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبِرِّوَ الْبَحْرِومَ يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشَّرُ ابَيْ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ عَالَهُ تَعَلَى اللهُ عَمَا يُشْرِكُ نَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُ نَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُ فَ

■ ادّارك علّمهم تتاح حثى اصمحل وفني = عمون و ۽ او عمي عل دلائلها ■ أساطيرُ الأوّلين أكاديثهم السفرة في كثية ■ صيق صدر ■ ردف لكُمْ الحقكة ووصل إلبكم ■ ما تُكنَّ ما نُحْمَى وتسترُ

أَسَّ يَبْدَوُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم بِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَولَنُهُ مَّعُ ٱللَّهِ قُلْهَ اتُوابُرُهَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِبَ إِنَّا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ الْأَقُ بَلِ أَدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْهُم مِنْهَاعَمُ نَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا أُءِذَا كُنَّا ثُرَبًا وَءَابَا وُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُ نَ ١٠ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَعَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَا إِلَّا أَسَطِيرًا لَأَوَّلِنَ الْإِلَّا قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا يَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَا يَمْكُرُ نَ إِنَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بِعَضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِدُ نَ الْآيِ وَإِنَّ رَبِّكِ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُنُ نَ الآبُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ ال رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِذُ نَ الْإِنَّ وَمَامِنَ عَآبِبَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ شَبِنٍ الْآَنِ هَا ذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَكُثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُ لَ الْآنِي وقع القؤل دن السّاعة وأهرائها حماعة حماعة فهم يُورَعُون يُنحقهة أواخرهم

ففزع
 حاف حوفا
 بسنسنغ الموت
 داخوین
 صاعرین أداره

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَة لِّلْمُؤْمِدِنَ الْآلِانَ إِنَّا رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُدِينِ الْأِنَّا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُوْا مُدْبِينَ اللَّهِ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْبِي عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَةِ مَا فَهُم مُّسْلِمُ إِنَ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَايَتِنَا لَا يُوقِتُ نَ آيُكُ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَ يُكُذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُ نَ اللهُ حَتَّ إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجِيطُو بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْمُ تَعْمَلُ نَ الله وَوقع ٱلْقُولُ عَلَيْهِ بِمَاظُلُمُو فَهُمْ لَا يَنطِقُ نَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَمُ لِصِرَّا إِنَّ فِي ذَلِكُ لَأَيْتِ لِفَوْمِ يُؤْمِنُ نَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ اللهُ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ الْمُ

 فكنت ونجوههم ألقوا منكوسيس

مَنجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرِيِّنْهَا وَهُم يِّن فَزَع يَوْمَ إِذِ عَامِثُر نَ ﴿ اللَّهُ وَمَن جَآءَةِ لسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي ٱلنَّارِهِلَ يُحَنِّزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ نَ إِنَّا إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَا ذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ اللَّهِ وَأَنْ أَتْلُو ٱلْقُرْءَانَ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِنَ (إَنَّ وَقُلْ لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَيُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ بِسَ لِللهِ أَرِّمْ الرَّحِيمِ طسم إلى عَايَتُ الْكِنْبِ الْمُبِينِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِن نَّبَاإِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقُومِ نُوِّمِنْ نَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي نِسَآءَ هُمْ إِنَّهُ كَابَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَنُرِيدُأَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِ ٱلْأَرْضِ وَنَعْعَلَهُمْ أَيِمَّة وَنَعْعَلَهُمُ ٱلْوَرِدِينَ ١

ا علا في الأزض وضعى وضعى أصدفا في المحددة في المحددة في المحددة في المحددة في المحددة في المحددة المح

■ يخذرون يحافيان ■ كانوا خاطئين ألمأسي أتمس ■ فرة عين هُو مسرَّه وفرخ ■ فارعا حاسا من كأن ما سو ه ■ لتبدي به الصرخ بأثة ■ قُصِيه اللعي أثرة ■ فيصر ت به انضرته ■عق جنب ملّ مكان بعيد ■ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ بقولمود للربيه أخبك ■ ثقر عينها ائستر ونفرح

المحرث المحرث

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُو يَعَذَرُ نَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَدِّ وَلَا تَعَافِي وَلَا تَعْزَيْنَ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِ فَ ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِ فَ وَ لَنُقَطَهُ وَاللَّهِ وَعُونَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَّنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُو خَطِونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَّا أَوْنَتَّخِذُهُ وَلُداوَهُمْ لَا يَشْعُرُ نَ ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنَ رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ عَنجُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُ نَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُ نَ إِنَّا فَرُدُدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ نُقَرُّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبُ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّا

> ر، 🌰 مقحيم الراء تشتنة

احقاء، وبواقع العلة حركتان
 القاد، ومالا للثق

مد ۱ خبرکان بروسا <u>سد۱ اوغ و ۱ هـوارا</u> مدّواختغ و ۵ <del>درکان ش</del> مدّ هــرکســان

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُذَلِكَ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُفَهَا رَجُلَيْنِ يَقَتَٰ نِلَانِ هَٰ ذَامِن شِيعَنِهِ وَهَٰذَامِنَ عَدُوِّهِ ۖ فَأُسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّهُ عَدُقٌ مُّضِلَّ مُّدِنَّ الْ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّكُمْ هُو ٱلْغَفُورُ ٱرْجِ مُ إِنَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ (إِنَّ فَأَصِّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفَا يَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُ بِلَا مُسِ يَستَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُوى مُّبِنُّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ أَرَادَأَر يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوّ لُّهُ مَاقَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُأَن تَفَتُّلَنِي كَمَاقَنَلَتَ نَفْسًا بِ لَأُمُّسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١٠) وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أُقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَـمُوسَى إِنَ ٱلْمَلَا يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَغْتُلُوكَ فَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱنتَصِحِينَ اللَّهُ مِنَ ٱنتَصِحِينَ اللَّهُ

 بلغ أشده قُوَّة بديه و-هاية نُموَّه ■ استؤى اعتدل عقله وكما ■ فُوكزة مُوسى صربة بيده محموعة الأصابع ■ ظهيرا للمجرمين مُعِياً لَهُمُ = يترقّب يتوقع المكرؤه مي قرعون ■ يستصر خمة يستغيث به ■لغوتي صال عن الرشد ≡ ينطش يأحد بقوة وغثف ■ يسغى يُسْرِعُ فِي المشي = الملأ وخوه القوم وكبراءهم ■ يأتمرُون بك يتشاورون

في شأبك

فَخْرَجَ مِنْهَا خَآبِفَا يَتْرَقُّ فَأَ قَالَ رَبِّ نَجِيني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْ

■ تلْقاء مذين حهتها ا أمّة حماعة كثيرة ■ تذودان تمعاب اعامهما عر الماء ■ ما خطُّنكُما م نیانگما ■ يُصدرُ الرُعاءُ يصرف لرعاه مو شيهم عل ■ تأجريي تكبالي أحير في رغى نعب

■ حجح

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيِّكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَينَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِر ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كِيرُ اللهُ فَسَقَى لَهُمَاثُمُ تُولِّدَ إِلَى ٱلظِّلَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ رُ الْ الْ عَلَاءَتُهُ إِحْدَ هُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياء قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَمَاسُقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لا تَعْفُ نَجُوتُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِ نَ (أَنَّ قَالَتْ إِحْدَ فَهُمَا يَ أَبْتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَحْجَرْتَ ٱلْقَوَى ٱلْأَمِنُ الله عَنْ عَلَى الله ع تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ نِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ اللهِ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى وَأَللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِ لُ الْمُ

المناسبة الم

■ آنس أصر بۇمئوح

■ جدُوةِ من التَّارِ غود فيه درٌ للا نهب

> ■ تصطلون تسدفود

ىسىدىدون ىها مى البرد تقترُ

تنحرك سدة واصطراب

■ **جانً** حبّة سريعةً الحركه

لَمْ يُعَفَّبُ
 لَهُ يُرْحَعُ

على عقبه و لم يدهث

■ جئيك فع الحنة حيث بخرج

الرأسُ • سُوء يہ ص

حاحك
 يدك البشي

■ الرّهٰب الرّعُب والُمرع

ار عد والفرح - ردءاً

عوبا در الأراء

■ سنشُدُّ عضدك سنُقويك سنُقويك

و نعشت • سُلُطانا

ستطأ عصما



صورحا
 تصراً . أو
 اه عالبا
 مكشوها
 فسدناهم
 أنشاهم
 وأغرقاهم
 طرداً وإبتاداً
 عن الرحمة
 المُشتوبين . أو
 المُشتدين . أو

■القُرُون الأولى

الأمه اماصية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنَا بَيِّنَتِ قَالُولَ مَاهَنَدَآ إِلَّا سِحْلَّ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي عَابَ إِنَا ٱلْأُوِّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُ نَ النَّا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَايُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم بِنَ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدً لِي يَنْهَ مَنْ عَلَى ٱنْظِينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحَا لَّعَكِيَّ أُطُّلِعُ إِلَى إِلَنهِ مُوسَى وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِينَ ﴿ وَاسْتَكَبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ الْآ فَأَخَاذَنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَاذُنَهُمْ فِي ٱلْيَكِّةُ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ لَايْصَرُونَ إِنَّ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاةُ لَا يُصَرُّونَ الدُّنْيَالَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمُقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَ الْيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَبِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَآ بِرَلِنَاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْهَا

تاویا
 مُقبما
 سخران
 تظاهرا
 تُعَاوَنَا

وَمَا كُنتَ بِعَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ الْأَنِيُّ وَلَكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنْطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمْرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَــــتِنَاوَلَكِنَاكُنَّامُرْسِلِهِ فَكُنَّامُرُسِلِهِ وَمَاكُنتَ بِعَانِب ٱنظُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِي رَّحْمَةً مِّ رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَ هُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ نَ (أَنَّا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً إِمَاقَدُّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِنَ اللَّهُ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوا لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحُرَانِ تَظَ هَرَا وَقَالُو ٓ إِنَّا بِكُلِّكُ فِرُ نَ اللهِ قُلُفَأْتُو بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَأَهُدَى مِنْهُمَا أَبَّعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِ فَ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱتَّبُعُهُوكُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ إِنَ اللهَ لا يَهْدِى الْقُومُ الظَّالِمِنَ إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

ا مد ٦ خبركات لرومنا الله مد٢ او ١ و ٦ حبوازا المنافع الماء ومواقع العلة ,حركتان الله مخيم مدّ واجبع ٤ او ٥ حركات الله مدّ حسركتـــان المنافع الفام ، ومالا بأغام الله المنافع الماء

- وصَلَّا لَهُمُ القول أنزلناة متتابعاً متو اصلا
  - ه يَدْرَءُونَ بأدفعه د
- سلام عليكم S ~ 2 12 تعارضكم الشئه
- و نمحطف ئىتر ئى سىز عە
  - يُجبى إليه يحب
- ويحمل إليه
  - ع بطرت معيشتها

وتمرُّدتُ في حَيَاتِهَا

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا لَكُونِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبِ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِثُونَ (أَقَ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ اعَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُولَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُو وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةُ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُ نَ إِنَّا وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ مَا لَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ الْفِي إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ إِلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَالْوَاإِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَا ۖ أُولَمْ نُمَكِّ لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَثُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِ لِلْدُنَّا وَلَكِكَ اللهُ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنْهُمْ لَمُ تُسْكَى مِّ أَبَعْدِهِمَ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِيْنِ ( فَأَنَّ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَمَا

كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُ نَ اللَّهِ

وَمَا أُوتِيتُ مِين شَيْءِ فَمَتَ عُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَا ٱللَّهِ خَيْرُوا أَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ أَفَمَ وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنَا فَهُولَاقِيهِ كُمُ مَنْ عَنْهُ مَنْ عَالْحَيْ وَالدُّنْيَاثُمُ هُويُومَ الْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكّا ءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ آنَ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلاءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُو ٓ إِيَّانَا يَعْبُدُ فَ اللَّهُ وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُوا لَمُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْنَدُونَ الْأَلَا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ (فَ) فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَبْاءُ يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَسَاءَلُ نَ اللَّهُ فَأُمَّامَنَ تَابُوءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعُسَى أَن يَكُونَ مِن ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُمُ ٱلَّذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللهِ وَتَعَلَىٰعُمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِدُن اللهِ وَهُو ٱللهُ لا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَكُو اللَّهُ لا إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّا

من المخضرين
 مئن تحصره
 للاًار

المارة المارة

ا فعمیت علیهم
 حمیث
 واشتهت

الخيرة الخيرة الاحسار

ما تُكِنُ
 ما تُخفي
 وتُصْمرُ

ا أرأيتم المحروب المرمدا دائما مطردا يغتلفون من الماطل فبغي عليهم طنده أو تكبر عليه بعاه لتنقيقه وتمبل الاتفرخ لا تفرخ المائل قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْعَدًا إِلَى يُومِ ٱلْقِيمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلا تَسْمَعُونَ اللَّهِ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ مُ ٱلنَّهَا رَسَكُ مِكَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَا مُعَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهِ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْهَ نَكُمْ فَعَالِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُنَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبْعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانْيَنَ لُهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَا تِحَدُ لَنُنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وابْتَغ فِيما ءَاتَاكَ ٱللهُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةً وَلَا تَسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱللَّهُ أَيَّا وَأَحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِلَّا



قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّمِنَهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَكُمُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُ نَ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَايَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَدُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظٍّ عَظِمٍ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْر لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقُّ هَا إِلَّا ٱلصَّابِرُ نَ اللَّا فَعَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن سَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكُفِرُونَ اللَّهِ عِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرِمِّنْهَ وَمَن جَآءَ بِالسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ

■ الْقُرُون الأمم

■ زینته مطاهر عباه و ترفه

> ■ ويُلكُمْ زخّرٌ عن

هذا التَّمنِّي • لا يُلقًاها

لايُوقَقُ للعملِ للْمثُونة

• ويُكأنَّ الله نغختُ لأنَّ الله

 يقدر يُصيئَفُهُ على
 من يشاءُ طَهِيراً لِلْكَافِرِين
 مُعياً لهُمُ

## المُورَةُ الْعَبْرَبُونَا الْعَبْرِبُونَا الْعَبْرِبُونَا الْعَالِمُ الْعَبْرِبُونَا الْعَبْرِبُونَا

بِنْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ مِ

ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الْأَيْ مَن كَانَ يَرْجُوا

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَي وَمَن

جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَنِهِ دُلِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّى عَنِ ٱلْعَلَمِينَ الْ



الايمنتشون الايمنتشون التكاليف التكاليف التكاليف يغجزونا .

أجل الله
 الوقت المعين
 للحراء









■ وَصَّيْنَا الإنسان

> أَمْرُنَاهُ • مُحسّناً

بِرًا بهما وعطفاً عليهما

 قشة الكاس أداهُمُ

وعدالهُمُ • خطاياكُمُ

أوراركم • أثقالهم حطاياهم

> المادِحه ■ يفترون

يختلفون مِن الأناطيل

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَا هُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بُولِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعَهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكْنتُمْ تَعْمَلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَتَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِمَ يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةُ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُمِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِ بِنَ اللهُ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَاهُم بِحَمْلِينَ مِنْ خَطْيَهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ وَلَيْحِمِدُ أَثْقًا لَهُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُبُ النَّا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ

> • مد ٦ حركات بروسا ﴿ مد٢ او ١٤ و ٦ حبوارا • مدواحد ٤ او ٥ حركات ، مد حسركسسان

إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُ نَ إِنَّا

■ تَحَلَّقُونَ إِفْكاً
تَكُلِبُونَ كَذِباً.
أُو تَشْجَتُونَها
للكذب

إليه تُقلَّلُونَ

زُدُون ونز حغون

عدائين من
عدائه بأنهرب

فَأَنْجَيْنَكُ وَأُصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَاكِةً لِّلْعَلَمِينَ الْ وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللهُ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرِلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آلَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَا وَتَخَلُقُونَ إِفَكَا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْنَغُوا عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشَكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَإِنَّكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُم وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُعُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ أُولَمْ يَرُول كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّا قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَرَحْمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلْسَمَاءِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ النَّ وَلَّذِينَ كُفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلقَ آبِهِ = أُولَيْهِكَ يَعِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُنْمُ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآَثَا

مؤدة بينكم
 سب التوادّ
 والتّحابّ
 سكمُ
 مأؤاكمُ التارُ
 مثر لكمُ
 حيعاً المارُ



 ناڊيكم مخلسكم الدي تختمعون عيه

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَا مُلْهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْ تُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَأَثُمَّ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن تَنْصِرِينَ (أَنَّ اللَّهُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُواً لَعَزِيزُ ٱلْحَكَمُ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَالْكِئَبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَأُو إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱتْتِنَابِعَذَابِٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ الله





■ الْغابرين الباقس في العداب الله سيء بهم اعْتَرَاهُ الَّغَمُّ بمحيثهم = ذَرْعا طَاقَةً وَقُوه ■ رجزاً عدايأ ■ لا تغشرا لا تُمسدُوا أشد الإفساد ■ فأخذتُهُمُ الرَّجْفةُ الرُّلُولة الشّديدة ■ جائمين ميتين قعودأ ■ كائوا مُنتُنصرين غقلاء متمكس

مِن التَّذَبُّر

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِهِ مَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوۤ إِنَّا مُهْلِكُوۤا أَهْلِهَا فَالْقَرْيَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ الْآيَا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحَنُّ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جِكَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَيِهُمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ اللَّهِ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أُهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تُرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةُ بِيِّنَةً لِقُوْم يَعْقِلُونَ الْ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقُومِ أَعَبُدُوا ٱللَّهَ وَارْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْبُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَّبَيِّنَ لَكُمْ مِن مُسْحِنِهِم وَزيّن لَهُمُ ٱلسَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٢٠٠٠)

■ سَابقين فائتين عدايه تعالى = حاصياً ريحاً ترميهم بالحصاء ■ أخذَتُهُ الصيخة صوت من الستماء مُهُلكٌ ■ العنكبوت حشرة معروفة

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبِيّنَتِ فَاسْتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواسَبِقِينَ الْ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَئِيةً فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم سَنَ أَغْرَقَنَا وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلله أُولِياء كَمَثُل ٱلْعَنكُبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأْوَ إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ إِنَّا اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهِ النَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُ إِنَّا الْعَالِمُ إِنَّا الْعَالِمُ إِنَّا اللهُ السَّمَوْتِ وَلَأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَاذِةَ إِنَّ ٱلصَّكَاذِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الْفَا



﴿ وَلَا تَجَدِلُواْ أَهْلُ الْحِكْتَبِ إِلَّا فِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا إِلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّونَعُنْ لَهُ مُسْلِمُ نَ الْأَلَا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْحِتَنَبُ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَلَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ نَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّازِتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ اللَّهُ بَلْ هُوَ ءَاينَتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِن رَّبِّهِ عَلَيْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرَ مُّبِيثُ إِنَّ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْ كُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِ لْبَطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أَوْلَبِاللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أَنَّ)

ومواقع العنه (حركتان) 🌘 تفحيم الرا

صد ٦ حبركات لروسا () صد٩ او١١و ٦ حبوارا
 مدواجت٤ او ٥ خركات () مد حسركسان

ا بغتة فجأة ■ يغشاهم العذاث يُحلِّنُهُمْ ويجيط مهة لنبؤتهم المراتهم مبارل رفيعة ■ کأين = فأنى يُؤْفكُون فكيف يصرور عي عبادته ■ يقدرُ لهُ يُصِيِّمَهُ على می پشاء

وَيسَتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلَ مُّسَمَّى لَجَّاءَ هُوُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ إِلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلْكَفِرِينَ إِنَّ يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيِّي فَعَبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُ كَ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِن تَحِيْهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِنَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ الْفَي وَكَأْيِنَ مِن دَابَّة لِاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهُا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱرِّزْقَ لِمَ يَشَآءُ مِنَ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزُّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ مِ أَبِعَدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِدُ نَ الْأَلْ

وَمَاهَذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لُوْكَ انُوايِعَلَمُ نَ اللَّهُ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَّهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّإِذَا هُمْ يُشْرِكُنَ الْ إِلَى كُفْرُوا بِمَاءَ اللَّهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسُوفَ يَعْلَمُ نَ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنا وَيُنْخَطَّفُ ٱنْنَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَدِ لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُنَ الْبُنَا وَمَنْ أَظْلُمُ مِسَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَالِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْحَكَ فِرِينَ الْآَ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ شَبُلُنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآ

# المُؤَوِّفُونِ السَّوْرَفِي السَّوْرِفِي السَّوْرِفِي السَّوْرِفِي السَّوْرِفِي السَّوْرِفِي السَّوْرِفِي السّ

بِسْ لِيُسْهِ أَنْ مُوالِّ عِيهِ

الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّامُ اللَّهُ مُ إِنَّ فِي آذَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ لَ بَعْدِ

عُلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأُمْثُرُ

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَعِ ذِيفُ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُ نَ اللَّهِ

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُهُ فَ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِمْ (أَنَّ عِمْ (أَنَّ عِمْ (أَنَّ عِمْ (أَنَّ عِمْ (أَنَّ عِمْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ عِلْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عِلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عِلْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَّا عَلِي عَلَيْكُمُ عِلْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ

بدائد مُتعبر مةً ، وعب باصل ■ لهي الحيوال لهى الحدة الدائمة الحالدة ■ الدِّينَ الله أو الطاعة

■ لَهُوَّ وَلَعَبُ

 أيتخطفُ النّاسُ يسلود قلا وأشرأ

مثوى للكافرين مكال إقامةٍ لهُمُ



 عُلبت الروم فهرث فارس الثروء

■ أدنى الأرض أقربها إلى فارس

علهم
 كؤيهم مغموس

النّرُوا الأرْضَ حررتُوها وقلوها اللزّراعة السُّوآي النّرُواعة السُّوآي النّعُورية المتناهبة في السُّوع السُّوع السُّوع المُحْرِمُونَ السُّوع نتقطع المُحْرِمُون السُّون السُّرون السُ

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللهِ يَعْلَمُونَ ظُهِ المِّنَ ٱلْحَيَّرِ وَٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمِّ عَفِالُونَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآءٍ رَبِّهِمْ لَكُفِرُ إِنَ الْكَالُولُمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَاكُ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُولَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُ نَ ﴿ أَن أَلُوا تُمَّ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا ٱلسُّواً يَ أَنْ كَذَّ بُوانِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزَءُ وَكَ إِنَّا ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوُّ الْخُلْقُ ثُمَّ يَعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُ نَ إِنَّ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُم مِن شُرِّكَا بِهِمْ شَفَعَ وَاوَكَ انُوا بِشُرَكَآيِهِمْ كَ فِرِينَ (اللهُ وَيَوْمُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَعِ ذِينَفَرَقُرِ فَي اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَادَ يُحْبُرُونَ الْ

■ مُحْضَرُونَ لا يعينون عد أبدا تدخُنون بي الطهرة تششرُون تصرُفون في أعراصك أعراصك وأسمار كم لتسكُلوا إليها لمينوا إليها وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَآبِ ٱلْأَخِرَةِ فَأَ لَتَهِك فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ إِنَّا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُ نَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُلْطِهِرُونَ ﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُ إِنَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقًكُم مِن ثُرًا بِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَسُرُ تَنتشِرُ إِنَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُو إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ إِلَّكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُ فَ (أَنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ مَنَامُكُم مِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْنِعَا قُرُكُم مِّن فَصْلِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَـنِهِ يُريحُ مُ ٱلْبَرُقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَيُحْي بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَمُوتِهَ آلِكَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ

في الكمال

وَمِنْ ءَايَنِهِ إِنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأُمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَة مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَعَزُّجُ نَ (أَن وَعُوا مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَلْأَرْضِ كُلَّهُ قَنِدُ نَ آلَ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُ ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ ضَرَبَ لَكُم مَّشَلامِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُمْ مِّن مَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارِزُقَنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كُذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِدُ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بَلِ أَتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُو أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَ عَلْمِ فَمَ عَلْمِ فَمَ اللَّهِ فَكُ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَمُ مِن نَصِرِنَ الْمَ اللَّهُ وَمَا لَكُم مِن نَصِرِنَ الْمَ الْمَافِيم حنيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْأَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱلله ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِينَ أَكْتُ النِّياسِ لَايَعْلَمُ نَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَلَاتَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُ نَ الْبَالُ

= قانتُو ب مُطِيعُونَ مُنْقَادُو ٽَ ■ التأل الأعلى الوصف الأعلى

■ للدِّين دِينِ التَّوْجِيدِ والإسلام

> مَائِلاً عن الباطل إليه

 فطرة الله الْزَمُوا دِينَه المحاوب

للعقول الذينُ القَيِّمُ المستقيم في

العقل السليم منيين إليه رَاجعِينَ إليهِ بالكؤية

 كانوا شيعاً فِرَقاً مختلفة الأهواء



ا سُلطانا كيان . حُخَة ■ فرخوا بها بطروا وأشروا ■ يقطون يَأْسُون من رحمة الله ■ يقدر يُصيِّقه عبى مل يشاءً هُو الرِّيا المحرم المعروف ∎ ليزانو ليريد دنث ارً يا المُصْعَفُونَ دوو الأصعاف

في الحسبات

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْارَتُهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقَ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُ نَ اللَّهُ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَا هُمْ فَتَمَتَّعُو فَسَوْفَ تَعْلَمُ نَ الْآَيُا أُمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ يُشْرِكُ نَ آثَ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَ أَوَ إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُ نَ إِنَّا أُولَمْ يَرُو أَنَّ ٱللَّهُ يَسْطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيُقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْت لِقُوم يُؤْمِذُ نَ الْآَيَ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَلِمِسْكِينَ وَإِنْ أَسْبِيلَ ذَلِكَ خَيْرِ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُر لَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ (٢٠٠٠ وَمَآءَ اتَيْتُ مِدِّ رِّبا لَّيْرَبُوا فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ انْيَتُم مِن زَكَ ةِ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأَ لَيْكِ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ الْآيُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خلقكم ثمرزقكم ثم يُميتُكم ثُمّ يُحييكم هُلُون شُرَكَابٍكُم مَّ يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُ نَ إِنَّ ظَهِرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّو لْبَحْرِبِمَا كُسَبَتَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ إِنَّا

> و تفحیم الراه شقله

و إحفاء، وموافع العبه بحركبار العبه بحركبار العبه العبه المركبار العباد العباد

ی مند ۲ حبرکات لزوماً ﴿ مَدْ؟ او \$او ٦حبوازا ﴿ مَدُّ واحبٍ ﴾ او ۞حرکات ﴿ مَدْ حَسِرِکسِسان

قُلْسِيرُو فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُو كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَأَ كُثُرُهُمْ مُّشْرِكِ بَ إِنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ إِلِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَ يَأْتِي يُوْم لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يُوْمَعِذ يَصَّدَّعُ نَ ﴿ مَنَ كَفَرُفُعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَدُ نَ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِتُّ ٱلْكَفِرِنَ (فَا وَمِنْ عَايَنِهِ أَ يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّ رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ أَنَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَعَا وُهُم بِالْبِيِّنَتِ فَانْفَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْآَيُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّينَحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابِيهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوامِن قَبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ الله فَانظُرْ إِلَى ءَاثرِرَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الْمُ

■ للدّين القيّم المُسْتقيم ( ديس المطرة)

> ■ لا مردَ له 記るりと

■ يصدّغون يتمر قول

 يمهذود يوطنون

مواطل التعيم فتثیر سخاباً يُحرَّ كَهُ

> وتنشره قطعأ

■ الوذق المطر

فرحه ووم

 المُبلسين آيسين

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيحَافَراً وَهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّوا مِرْبَعَدِهِ يَكْفُرُونَ الله فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِنَ (إِنَّ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَكَ فِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَ يُؤُمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُّسْلِمُ نَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِلْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِلْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفا وَشَيْبَة يَخْلُقُ مَايْشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِرُ لَيْنَ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفِّسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُوا عَيْرَسَاعَةً كُذَلِكَ كَانُو يُؤْفَكُمُ نَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ وَلَإِيمَنَ لَقَدُ لِبِثُتُمْ فِي كِنَبِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَ ذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُ نَ إِنَّ فَيُومَ إِذِّلا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُو مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُ نَ اللَّهُ وَلَقَدْضَرَبْنَا النَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيِن جِئْتَهُم بِعَايَة لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِأُ زَ ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ إِنَّ فَصِبْرَ إِنَّ وَعُدَاللّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُ نَ إِنَّ



قَرَأُوهُ مُصِّفَرًا

فرأؤا النبات
مصنفرًا بعد
الخضرة
الخضرة
حال الشيخوخة
والهرم
يفوكون
المؤرم
يشرقون عن
يفوككون
الخق والصدق

الحقة والفيق

لهو الحديث الماص الملهي
 عن الحير

هُزُوا
 سُخرية

 ولی مستکرا اغرب منکراً

> عن تذلُرها وقرأ صمماً مامعاً

من السَّماع ■ بغيرُ عمدٍ

بغير دعائب

حمالاً ثوات أن تميد مكمً لئلًا تصطرب

> ىكە ■ بىڭ فىيما

ىشروفۇق فىھا = زوج كريىم

صنب حسب كثير المنفعة

■ رواسی



السَّ الْلَهُ أَرَّهُمُ أَرَّحِ مِر

الَّهُ اللَّهُ عَلَى عَالَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِمِ اللَّهُ هُدَى وَرَحْمَةُ لِللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى وَرَحْمَةُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ ع

بِ لْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُ نَ ﴿ إِنَّا أَ لَيِّكَ عَلَىٰ هُدى مِّ رَّبِّهِمْ وَأَ لَيِّكَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِمَ يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أَلْبَيِكَ لَمُمْ

عَذَابِ مُ هِ نُ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا

كَأَ لَّمْ رَسَّمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقَرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِمِ الْ

خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَاللَّهِ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكَمُ اللَّهِ خَلَقَ

ٱلسَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ

بِكُمْ وَبِثَّ فِهَامِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَلْبُنْنَا فِيهَا

مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِمٍ إِنَّ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلِ مُّهِ نِ اللَّهِ مِنْ فِي ضَلَلِ مُّهِ نِ

بعداء، ومواقع العبَّة (حركتار)
 الدغاد، ومواقع العبَّة (حركتار)

فاء، ومواقع العثة (حركتان) • تفخيم الر نام، ومالا بُلفط

■ وَصَيْنَا الإنسان امر داهٔ = وَهَا صعفا ■ فصالُه فصامه أناب إلى رحع إلى بالطاعة ■ متُقالَ حبّة مقدار أصمر شىء « لا تُصغر خدك لأغُلُّهُ كُبْراً وتعاطيأ ≡ مَرْ حَاً فرحأ وبطرأ وخيلاء ■ مُحْتَالِ فَحُور مُتَكثر مُناهِ كساقيه ■ اقصد ق مشيك تؤسط واعتدل ■ اغضض الحفص وانقص

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَاإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِ لَدٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لْقُمَنُ لِهِ بَنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلُمُ عَظِمٌ اللَّهِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ وَهُنَاعَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِدِ رُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّة مِّنْ خُرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمُوتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِرُ ﴿ إِنَّ يَبْنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَ إِنَّ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكر وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمِ ٱلْأُمْ رِ إِنَا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعْنَالِ فَخُورٍ الْإِنَّ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَم رِ (اللَّهُ عَضُضُ مِن صَوْتِ الْحَم رِ (اللَّهُ

أَلَوْتُرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَدُ ظَهِرَة وَبَاطِنَة وَمِنَ أَنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْم وَلَاهُدى وَلَا كِنب مُّذِر اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُو بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنا ٓ أُولُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِرِ اللَّهُ ﴿ وَمَا يُسْلِمُ

وجهه إلى الله وهو محسِنْ فقد استمسك إلى ألله وهو محسِنْ فقد استمسك إلى ألله وهو محسِنْ فقد استمسك إلى

وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمْ رِ إِنَّ وَمَن كَفَرَفُلا يَحَزُنك كُفَرُهُ.

إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُو إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُ دِ

النَّا نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِظِ النَّا اللَّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِظِ النَّا

وَلَبِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ

ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ (أَنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَمِدُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَمِدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْض

مِن شَجَرةٍ أَقَلَمْ وَالْبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةً أَبْحُر

مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهِ مَّا خَلَقُكُمْ

وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِ رُ (١٠)

أثم وأوسغ أيسلم وجهة يُقوِّصُ أمرهُ ■ استمسك تمسكك وتعلق



بالْعُرْوَةِ الوُثْقَى بالعَهْد الأُوثَق

■ عَذاب غَلِيظٍ شديدٍ ثقيل

ا يمُذُهُ ■ ير يده

■ ما نفدتُ ما فرعتُ

وما فبيث ■ كلماتُ الله مقُدُوراتُه

وعحاثة

■ يُولخ يُدُحل ■ غشيهمُ مؤخّ

علافة وعطّافة حالطُلل

■ كالطلل كالستحاب أو احماي

فمنهم مُقتصدً
 مُوف عهده ،
 شاكر بنه

ختار کفور
 عدار حدود

■ لا يخزي لا يقصي ديه

• فلا تغرنكم ولا نخدعتكم وتُلْهِيتكم

■ الْعَرُّورُ

ما يخدعُ منْ شيْطان وعيْره

أَلُمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلِّ عَبْرِي إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ إِنَّ ٱلْمُعَرَّأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِينِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُ رِ اللَّهِ وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعُو اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّ هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا كُلَّخَتَارِكُفُ رِ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوجَازِعَ وَالِدِهِ شَيْعًا إِنّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرِّنَّكُمُ ٱلْحَيْرَةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُرُ ثُرِينًا إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسَ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ الْآَا سُورَةُ السِّخَارِةِ

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَرَّحِ مِ

الَّمْ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكَتَبِلَّارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ بَلْهُوا لَكُفُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْما مَّا أَتَهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُ بَ إِنَّا ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّاً اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّ نَ (فَ) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ أَلِّا نَسَنِ مِن طِنِ إِنَّ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلُلَةِ مِن مَّاءِمَّهِ نِ (أَ) ثُمَّ سَوَّ هُ وَنَفَخَ فِيهِ مِ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَلَأَبْصَرَوَ لَأَفْتِدَةً قِلْلا مَّاتَشَّكُرُ نَ إِنَّ وَقَالُوا أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّالَفِي خَلْقِ جَدِيدً بِلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّم مُكَفِرُ نَ ١٩٥٥ هُ قُلْ يَنُوفُّ كُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُ نَ اللَّهِ مَلْكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُ نَ اللَّهِ

افتراهُ احتلقهٔ من تلقاء نفسه

ت يُعْرُجُ إليه يصعد يصعد ويرتبع إليه

أخسن كلَّ
 شيءٍ

أَحْكُمهُ وَأَنْقَلَهُ للالة خلاصة

■ مَاءِ مَهِينِ مئي صعيبِ حقير

سواه قومهٔ مصویر أعصائه وتكميلها

ضللتا في
 الأرص
 عشا عبها
 وصرا تراماً





■ ناكسُوا رُءوسهم مُطُرِقوهَا خِزْياً وحياء و نذماً

مَّ الْقُولُ مَّ الْقُولُ مَّ الْقَولُ مَنْ الْقَولُ مَنْ الْقَولُ مَنْ الْقَولُ مَنْ الْقَولُ مِنْ الْقُولُ م

الجنّة
 الحنّ

■ تتجافي

ترتفع وتسخى للعادة

غن المضاجع
 ألفرش التي
 يُصطحه عيها

منْ قُرة أغين
 من موحات
 المسرة والفرح

قرلا
 صیافہ وعظاء

وَلُوْتَرَيِ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَ رَجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِةٌ نَ الله وَلُوشِتُنَا لَأَ نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ مِنَ إِنَّا فَذُوقُولُ بِمَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يُومِكُمْ هَنَدُ آلِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ إِنَّا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خُرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُ نَ اللهِ اللهُ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُ نَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسِمًّا أُخْفِي لَكُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءَ بِمَا كَانُولَ يَعْمَلُ نَ ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتُونَ شَيُّ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّـٰلِحَيْتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ الْآَلِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَ هُمُ النَّازُكُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُو فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿

وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِ اَيَاتِ رَبِّهِ ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَةِمِن لِقَابِةٍ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبنِي إِسْرَءِيلُ اللهُ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِسَةً يَهْدُونَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبُرُوا وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يُوقِنُ نَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُوا فِيدِ يَخْتَلِفُونَ الله المُ يَهْدِ لَمُ مُ أَهْلُكُ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ اللهُ اللهُ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَاتاً كُلُمِنهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُنْصِرُنَ الْإِنَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتُحُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللَّهُ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ

شك أو لم يهد لهم أو لم يُسيِّنُ لهم مالهم = كَمْ أَهْلَكُما كثرة منْ أهْلكنا ■ الْقُرُونِ الأمم الحالية ■ الأرض الجُزر الياسنة البحرداء ■ هذا الْفتُحُ التصتر. أو القصُّلَ لنخصومة ■ يُنظرُون يمهلود

لِيُؤْمِنُوا

■ مرية

الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْظِرْ إِنَّهُم مُّنتظِرُ فَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِلَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

النَّجْزَانَا اللَّهُ اللّ

# الدران

• وكيلاً حافظً مُقوّضاً إليه كُلُّ أَمْرِ

■ تُظاهِرُون مُنْهُنَّ تُحرَّمُونهُنَ كَخْرُمة

> أمهانكُمُ • أذعياء كُمُ

منْ تتسوَّ بَهُمُّ منْ أُساء

> عير كم • أفسطُ

أغدرُ • مواليكُمْ

أُولِياؤً كُمُ في الدّين

أولى بالمؤمنين
 أرث بهم .

وأثفع لجه

أولوا الأرحام
 دؤو الفراءات

### بِسُ لِللهِ الرَّهْ رَازِ حِيدٍ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَاتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١١ وَتُوكُّلُ عَلَيْ للَّهِ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزُوجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ يَكُمُ وَمَاجِعَلُ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوَلَّكُم بِأَفْوَ هِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهُدِى ٱسَّبِلَ إِنَّ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَأُقْسَطُ عِندُ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلِيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَنِكِي مَّاتَعُمَّدَتَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أُولِي بِأَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَلَجِهُ وَأُمُّهُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ إِلَّا أَوْلِيَآبِكُم مُّعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا إِنَّا





وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱنْنَابِيِّنَ مِيثَقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا الله لِّيسَّكُ ٱلْصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكُانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُم سِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّا هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُو زِلْزَا لَاشَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّا عُرُورًا إِنَّا وَإِذْ قَالَتَ طَآبِفَة مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ وَ وَجِعُوا وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيق مِّنْهُمُ ٱلنَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا الآنا وَلُودُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لْأَتَوْهَا وَمَا تَلْبَّثُوا مِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُوا ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبُرُوكَانَ عَهَدُ ٱللهِ مَسْعُولًا (أَنَّهُ مِنْ عُولًا (أَنَّ ميثاقاً غليظاً
 عقيداً وثيقاً
 زاغت الأبصارُ
 مالَتْ عَنْ ستنها
 خيرة ودهشة

الُخناجِوَ
 نهاياتِ الْخلاقِم

■ ابْتُلي المؤمنون اختبروا بشدة الحصار

**■ زُلْزِلُوا** اضْطَرَبُوا

■ غُرُوراً بَاطِلاً . أو حذاعاً

■ يَشْرِبَ أَرْضِ المدينَةِ

لا مُقَامَ لَكُمْ
 لا يُمْكنْ
 إقَامَتُكُمْ هَا هُنَا

■غۇرة قاصية يُخشى عليها العَدُوُ

■ فِرَارِأُ هَرَباً من القتال

أَقْطَارِهَا
 نَوَاحِيهَا وجَوانِبها

■ الهثنة
 قِتَال المُسْلِمينَ

ما تنلَبْتُوا بها
 مَا أَخَرُوهَا

يغصمكم مِن الله قُلِّ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا يَشْعُكُمُ مَن قادر ه لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُومِّنَ ٱللَّهِ إِنْ ا الْمُعوَّقِين مكم المنتطيل سكم عن الرسور وي أَرَادُبِكُمْ سُوَّءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَة وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِن كُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً هَلُمَّ إِلَيْنَا أَقْبِلُوا . أَو قَرُّ بُوا عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ أنفستكم إلينا = البأس اللاراب كَ لَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم أشخة علكم محلاء عيك بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَأُ لِنَهِكَ لَمُ ثُوِّمِنُو فَأَحْبَطَ تما ينفعكم 🛚 يغشى عليه ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (إِنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب تصيبة العشبة والمتكراث لَمْ يَذْهُ بُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّو لَوْأَنَّهُم بَادُونَ سلقوكم آده که ورمؤكم فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَبْآبِكُمْ وَلَوْكَانُو فِيكُمْ عالسنة حداد درية فاطعه مَّاقَ نَالُوٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَيْ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً كالحديد فأخيط الله حَسَنَة لِّمَن كَانَ يُرْجُو ٱللَّهَ وَ لَيُوْمَ ٱلْأَخِرَوَدُكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا (إِنَّا فأعطل الله ■ بادُون في الأعراب وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ كائوا معهم في البادية

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا اللَّهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا قَدُه هَ

■ أَسُوة

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَاعَنهَ دُوا ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابَدُّلُوا تَبْدِيلًا ﴿ لَيْ إِلَّهُ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قُوسًا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظُهُرُوهُم مِّنْ أُهِّلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَريقَاتَفَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللَّهِ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأُمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَ أَوْكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱلْحَيَرِةَ ٱلدُّنْيَاوِرِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَّتِعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (أَنَّ)

■ قضى نحبة وقى بدره أو مات شهيدا ■ ظاهرُوهُمْ عاوثوا الأخزاب 🔳 صياصيهم خصوبهم ■ الرُّغب الحؤف الشديد ■ أَمتَعُكُنَ أعْطَكُم متعة الطُّلاق ■ أَسَرَّ حُكُنَ أطنفكر بفاحشة معصية

كيرة

يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مِّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ

لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ



 عَنْتُ مِنْكُنَ تطغ وتخصغ سکن فلا تحضعن بالقول لا تُللَ القول ولا تُرقَّفُهُ ■ قَرْن في نيوتكن أرش للبرتكين = لا تترخن لاتُندين الريبة الواحب سترها ■ الرَّحْس المألب أو الأتم ■ الحكمة

هدی لیا ة

﴿ وَمَن يَقَنُّتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوَّتِهَا أَجْرُهَا مَرَّتِيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا الْبَيَّ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (إِنَّ وَقُرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَ فَ وَأَطِعَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ عَنحَكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْتَ مَايْتَكَى فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْقَانِيْنِ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِرَتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتُصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْمَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَنفِظُتِ وَالنَّاكِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْفَيْ

■ الُخيرةُ الاحتبارُ

■ وطرا حاجبهٔ امهمة

صيق . أَوْ بِنْمُ • أَدْعِيانِهِمُ

منْ تىتۇھُمْ • خلۇا منْ قَتْلُ

مصواً من قبيك • قَدَراً مَقْدُوراً

مُرَّاداً أزَّلًا، أو قضاء مَقْضيًا

محاساعد

الأغمال الأغمال الكرة وأصيلا

في طرفي التهار

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِمَّا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالا مُّبِينَا الْآَ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَازُوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطُراْ وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱللَّهِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِي بألله حسيبًا (أَنَّ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِ رَّسُولَ ٱللهِ وَخَاتُمُ ٱلنَّبِيِّ نَّ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱذْكُرُو ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ﴿ فَا وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ كُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ سِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ

عام ، ومالا بنفط

أجوزهن منهوزهن الفاء الله عليك
 رَجعه إليك
 من الغنيمة

تَحِيَّتُهُمْ يُومُ يَلْقُونُهُ سَلَمُ وَأَعَدَّ لَأَمْ أَجْرًا كُرِيمًا اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدَاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَا وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ١ فَلَا نُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدُغُ أَذُ فَهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِأَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَةٍ تَعَنْدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (أَنَّ يَسَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجِكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُن وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَمَلَّةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِنَّبِيّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيّ أَن يَسْتَنكِمُ خَالِصَكَةُ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ المَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيُمُنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورارَّحِيمًا إِنَّ



■ تُرْحی

تُؤخّر عنك أؤوي إليك تصلم إليث ■ التغليت طشت = عزلت الحتشت ■ ذلك أدّني أقرث ■ تقرُّ أغينهُنَ بفرخي ■رقيباً حفيطأ ومطنعا ■غير ناظرين إناه متطريس نصحه واستواءه ■ فانتشرُ و ا فتفرقوا ولا تمكُثوا ■ متاعاً حاحة يُستمعُ بها

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكُ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱلْمُعَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذْ فَيَ أَنْ تَقَرَّأُ عَيْنَهُنَّ وَلَا يَعْزَنُ وَيُرْضَانِكَ بِمَاءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَلْ يَعِلُّ لَك ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَج وَلُو أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرِنَظِرِينَ إِنَـ هُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَعَلُوهُ بَعِن وَرَاءِ حِمَابِ ذَلِكُمُ أَمْهُ رُلِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَبْدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ اللَّ تُبَدُّوا شَيَّا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّا اللَّهُ

■ بُهْتانا فعُلا شبيعاً . أوكادنا فصيعا ■ يُدُنين عليُهنَ اه بر حيي ويشالي عىيهي ■ حلاسهي se Ville ■ المرجفون المسيعود بالأشر الكادة ■ لعريك بهم ئىسىقىنىڭ المستريد = تقفوا وسادا وأذرك

لَّاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآجِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَانِسَابِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْ ﴿ فَا تَقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَهُ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَكَدُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلله ورسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنيا وَالْآخِرةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّ هِينًا اللَّهُ وَالَّذِينَ يُؤُذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُّوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمَا شَبِينَا الْأَنِي يَّأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلِلِّأُزُوجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِيكَ عَلَيْنَ مِن جَلَبِيهِيُّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنُ وَكَاك ٱللَّهُ عَ غُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ هُ لَّهِ لَّرْيَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَض وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغَرِينَكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِ لُوا تَفْتِ عِلَّا ١ اللَّ اللَّهُ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدُ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

صغفين

أو صدقا

فعْلِ وتَرْكٍ ■ فأبيْن

امُتىغْن • أشْفقْن منْها

الحيالة فيها

■ الأمانة

يَسْ كُلُكَ ٱنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ وَمَايدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا شَيُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفرينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا اللَّهِ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدُا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُو رَبِّنَآ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلْسَبِيلا ﴿ إِنَّ رَبِّنآءَ الْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَالْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذُوْ الْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقًا لُو وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ

وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنَّ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَهَا الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنَّ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَهَا الْإِنْسُلَا أَيْنَ لِيَعْدِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ وَالْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُنْفُولُ الْفُولُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الللَّهُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُنْفُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللللَّهُ الْمُنْفُلُولُ الللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللللْمُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللللَّهُ الْمُنْفُلُولُ الللَّهُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِي مَا اللَّهُ

احتاء، وموافع العبة حركتان
 ادعاء، ومالا سقط
 العدم، ومالا سقط

عد الا حركان لروبا ن مدا و او ۱ حركان الروبا
 عد واحد الا و حركات ن مد حركاتان الله عد المدركان

## المُورَةُ المَرْكَبُاءِ المُحالِقُ المَرْكَبُاءِ المُحالِقُ المُحالِقِ المُحالِقُ المُحالِقُ المُحالِقُ المُحالِقُ المُحالِقُ المُحالِقِ المُحالِقُ المُحالِقِ المُحالِقُ المُحالِقِ المُحالِقُ المُحالِقُ المُحالِقُ المُحالِقُ المُحالِقُ المُحالِقِ المُحا

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِأَلِيِّهِ عِدِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّ كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنِ شُبِينِ إِنَّ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيْهِكَ لَمُ مَّغَفِرَةً وَرَزْقُ كَرِيمٌ إِنَّ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَامُعَ جِزِينَ أَوْلَيْهَكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمُ فِي وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل يُنَبِّ عُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿

ما يلخ
 ما يذحُل
 ما يغرُخ
 ب بصعد
 لا يغزُب عنه
 لا يغزُب عنه
 بحمی عنیه
 مشقال ذرَة

ىمىد = معاجزين

مقدار أصعر

صائیں أسمه يفونوسا

■ رجنز أشد العداب

■ مُزَقْتُمْ تُصَعِّمُ وصرتُه

ز و یا

■ به حبّة: به = نخسف بهم يُعِيث بهم

■ كسفاً: قطعاً

■ مُنيب . راحا رته مُصيع

■ أوّىي معهُ ر ځعی معه التسسيح

■ سَابِغَاتٍ: دُرُوعُ واسعة كاملة

 قَدُرْ فِي السَّرْدِ أحكم صنعتك

في نسج الدرو . ■ غُدُوْ هَا شَهْرٌ

جَرْيُهَا بِالغَداةِ مسيرة شهر

 رَوَاحُهَا شَهْرً جَرْيُهَا بِالعِشْيُ كذلك

■ غَيْنَ الْقِطْرِ: مَعْدِ التحاس الذائب

■ يُرْغُ منهُم يمل ويعدل منهم عن طاعيته

■ مُخاريب قصورا أومسا

■ ثماثيل صؤر مخسمة

■ جفان قِصًا ع كِبَار

 كالجواب كالجياض العظا

■قَدُورِ رَاسِياتِ ثَّابِتَاتٍ على المواقد

■ دَائِةُ الأَرْض:الأَرْ، التي تأكُّلُ الحَشَبُ

> = تأكل منسأت تأرضً عصاهُ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَالضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَارُ يَرُولَ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونْشَقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيةُ لِّكُلِّ عَبْدِ شَّنِبِ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدُمِنَّا فَضَالًا يَجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ أَعْمَلُ سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْر وَرُوَاحُهَا شَهْر وَأَسَلْنَالَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّمَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَانُذِفَ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِرِ (اللَّهِ السَّعِرِ (الله يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشًاءُ مِن مُحَرِيبُ وَتَمَثِيلُ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ أَعْمَلُو اءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلِ مِنْعِبَادِي ٱلشَّكُرُ لِينَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مُوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خُرِّبَيِّنْتِ ٱلْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّه

حتى تمار س باليمن = جنتان استابان ■ مَثِلُ الغرم سُيُّلُ المطر الشديد . أو السَّدّ ■أكُل خَمْطٍ تمر حامص أو مُرُّ صرَّب من الطُّرُفاء =سدر يوع. من الصبّاب لا يسعم به ■ قَدَرُنا فيها السَيْر حعباهُ على مراحل متقاوية ■ فجعلاهم أحاديت أحدراً يُتلهِّي مها. ويتعخب مبها ■مُزُّ قَناهُمْ قرِّفَاهُمْ في البلاد مِثُقَالَ ذَرَّةٍ مقدارها من عع أو صر ■ طهير

> مُعينِ على الحلق والنَّذُير

لَقَذَكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَدًّ جُنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طُيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفْرُ رُ (فَ) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطِ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ خَزِيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ نُجَزِيَّ إِلَّا ٱلْكُفُّ رَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذَالِكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُولُ وَاللَّ لَا اللَّهُ وَاللَّلَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بِلرَكِنَافِهَا قُرِيَ ظُهرَةً وَقُدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُوا فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًاءَ امِنِنَ الْأَا فَقَالُوارَبَّنَابَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّهُمُ كُلُّهُمُ مَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُمْ رِ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطُن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِمِتَنْ هُوَمِنْهَافِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِن ظُهِرِ (اللهُ اللهُ مِنْهُم مِن ظُهِرِ

صد ۱ حـرکات لروما ﴿ صد۱ و ۱و ۱ هـوارا المحافظ ﴿ الحقاء. ومواقع العنة احرکتان ﴿ المحافظ المحافظ المحافظ ﴿ المحافظ المحافظ ﴿ المحافظ المحافظ ﴿ المحافظ المحافظ ﴿ المحافظ المحافظ المحافظ ﴿ المحافظ المحافظ ﴿ المحافظ ا

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. حَتَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ النَّ اللَّهُ قُلْمَ يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَانْسُتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله جَمعُ بيننار بينا أَثُرُ يَفْتحُ بيننا بِالْحقِّ وَهُوا لَفَتَاحُ الْعَلِيمُ اللهُ عُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاء كُلَّا بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ لِللهِ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّاكَافَّةً إِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَدَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهَ قُل لَّكُرُ مِّيعَادُيُومِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقُولَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (آ)

ا فَزَع عن فَلُوبِهِمْ أُرِيل عها أُريل عها العرخ والحوف والحوف

اکتسسا عیفتح بیننا یقصی و یحکم س

الفتاخ الفاصي الفاصي والمحاكث

والحاك **■ كافَة** عامّة

■ مؤ<del>فوفود</del> محنوستون في موقف

> يرْجع يُرْدُ

■مكّر الليل مكركم بنافيه ■ أنداداً أمتالاً من الأصنام نغندها أُسَرُّوا النَّدَامَةُ أخفوا البدم أو أظهرُوهُ · الأغْلال القيود ■ مُتْرَفُّوهَا متعموها ه أكارها ■ يقدرُ تعبيقه عن مي يشاء ■ زُلْقى تقر سا الفرفات المنازال الرفيعة في الحمة ■ معاحرين طائين أسهم يفوثوب ه فخصارون تحصرهه الرّابية

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواۤ أَنَحۡنُ صَكَدَدۡنَاكُمُ عَنَ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُرُ بَلُكُنتُم شُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ يُضۡعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبُرُوا بَلۡ مَكۡرُٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِإِذَ تَأْمُرُونَنَا أَنَ لَكُفْرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةِ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلَيْجُ زُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعْ مَلُ نَ الْآيَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهِ آ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِبِهِ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّا مِنْ لَأَن وَقَالُوا نَحَنُ أَكُثُرُ أُمُولًا وَأُولَندًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٢٥) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيُقَدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُ نَ الْآَ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَنْكُمْ بِالِّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأَرْلَيْهِكَ لَمُمْ جَزَّآءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُ إِنَ الْآَيُ وَالَّذِينَ يَسْعَوَّنَ فِي ءَاينينَامُعَاجِزِينَ أَرْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءِ فَهُو يُغُلِفُ أُوهُو حَكِيرُ الرَّزقِب (وَبَا

وَيُومَ عَشْرُهُمْ جَمِيعا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَّوُلاَ إِيَّاكُرْ كَانُوا يَعْبُدُ وَ وَلِيَّنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُوا يَعْبُدُ وَنَ الْجَعِّ الْمُوا اللَّهِ عَنْكَ أَنت وَلِيَّنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُوا يَعْبُدُ وَنَ الْجَعِّ الْمُوا لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا دُوقُوا عَذَابَ بَعْثُ كُرُ لِللَّا يَنَ ظَامُوا دُوقُوا عَذَابَ بَعْثُ كُرُ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُوا دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ اللَّي كُنتُم بَهَا تُكَدِّبُ وَ الْمَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُوا دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ اللَّي كُنتُم بَهَا تُكَدِّبُ وَ الْمَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُوا دُوقُوا عَذَابَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَآءَ انْيْنَهُمْ فَكُذَّبُوا رُسُلِيً فَكَيْفُ الْمُوارُسُلِيَ فَكَيْفُ كَانَ نَكِيرِ فِي فَ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُ كُمْ بِوَحِدَةً أَن فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فِي فَ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُ كُمْ بِوَحِدَةً أَن فَكَ كُمْ بِوَحِدَةً أَن تَقُومُوا بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدى ثُمَّ نَنْفَحَ لَنُ فَحَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمُ مِن جِنَّةً إِنْ هُو إِلَّا نَذِيرً لَّكُمْ بِيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِ دِ الْنَ مِن جِنَّةً إِنْ هُو إِلَّا نَذِيرً لَّكُمْ بِيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِ دِ النَّ

وَلَ مَاسَأُ لَتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى

كُلِّشَىءِ شَهِ لُدُ الْآَيُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِأَلْحِقَ عَلَّمُ ٱلْغَيْرُ بِ الْآَيَ

الم احفاء ومواقع العنة حركتان المحمد الرا المعلم ومالا بلفتا.

صد ۲ حرکات لروما ■ مد۲ او ۶ و ۲ حـوارا
 مدواحد۶ او ۵ حرکات ■ مد حــرکــــار

**=** إ**فْكُ** كدتّ

■ كان نكير إلكاري علمهم بالنَّدمير

> ا جنّه حُدد

■ یقذف بالحق یُشی به علی الباطل



= فرغوا حافرا عبد البعث ■ فلا فؤت فلا مهرب من العذاب ■ التّناوُشُ تباؤل الإيمال و لتَّوْ به ■ يقدفون بالغيب يرخمون بالصول · بأشياعهم بأمثالهم من الكفار الريب مُوفع في الريبة والقنق

فاطر
 مُند ت
 ما يفتح الله أ
 ما يرسل الله أ
 فأتى ثؤفكون
 فكيف
 تُصرفود عى

توحيده

قُلْجَآء ٱلْحَقُّ وَمَايُئِدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَايُعِدُ الْفَيْ قُلْ إِن ضَلَاتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِن الْمَتَدَيْتُ فَي مَا يُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِن الْمَتَدَيْثُ فَي مَا يُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن سَمِيعُ قَرِبُ (أَنَّ وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلتَّ نَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِد (آقُ وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُمُ ٱلتَّ نَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِد (آقُ وَقَالُواْ عَلَى اللَّهُمُ وَبِينَ مَا يَشْتَهُونَ مَا لَعْتَابُ مِن مَّكَانِ بَعِد إِنَّ وَعِلَى بَيْنَهُمْ وَبِينَ مَا يَشْتَهُونَ وَعَلَى بِلَهُ مَا يَقْتُهُمْ وَبِينَ مَا يَشْتَهُونَ عَلَى بِالْفَا فِي شَكِ مَّ مِن قَبْلُ إِنَّا مُعَلِي اللَّهُ مَا كُواْ فِي شَكِ مُّرِبٍ (إِنَّ الْمَعَلِي اللَّهُ مَا كُواْ فِي شَكِ مُّرِبِ إِنَّ اللَّهُ مَا كُواْ فِي شَكِ مُّرِبٍ إِنَّ الْمُعَلِي اللَّهُ مَا يَعْمَلُ وَالْمِي مَن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِ مُّرِبٍ إِنِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى بِأَلْمُ اللَّهُ عَلَى بِأَلْ مَا يَعْمَلُ مِنْ قَبْلُ إِنَّ مُعْمَلِ اللَّهُ مَا كُولُونِ مِن قَبْلُ إِنَّا فَي مُنْ فَعَلُ لِلْمَا لَيْ مَا يَشْتُهُ وَلِي الْمُعَلِي مِن مَا مُنْ فَعِلُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَى بِأَلْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ فَعِلَى بِأَلْهُ فَالْمُوا فِي شَكِ مُنْ فَالْمُ أَلِي الْمُعْلِقُ فَلِي اللْمُ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى مِنْ مَا مُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُوا

الشفاء، ومواقع الغُنْدُ (مركتان) و المُعالِد المركتان و الماد، ومالا سفط

ا مدا ؟ حـرکت لروماً ﴿ مَدُّ اَوَءُوَ ٢ حـوارُاً مد ولعب £ او ۵ حرکات ﴿ عَدَّ حَــرکــــان

فلا تخدعنكم شيطان وعيره

■ فلا تعر تكم

■ الغَـُرُورُ

ما يحد عُ من

 فلا تَذْهَتْ نفسك

> فلا تُقِلكُ تفسكك ■ خسرات

> > بدامات شديدة

 قَتْثِيرُ سَحَاناً 35

> وتهيحه النشورُ

ىغتُ الموتى مي القُنُور ■ العزّة

> الشر ف والمنعة

> > ه يبور

وينطل 🛚 مُعمَّر طويل العُمْر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلَ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْرُرُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنْسَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُرُ ( إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُرْعَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدُعُوا حِزْ بَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَمُعُمَّ عَذَابُ شَدِيدُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَمُم مُّغَفِرةً وَأَجْرُكِ رُ ﴿ إِنَّ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَانَذُهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُ نَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰلِكُ ٱلنُّسُورُ ﴿ إِنَّ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطِّيِّبُ وَالْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيد وَمَكُرُ أَ لَيِّكَ هُوَمَ وُرُ الله والله خلق كُرمِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُمِ مُعَمّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ الل

■ فُراتَ شديد العُدُونة سائغ شرابه سهُلُّ اتحدارُه اجاج سديدُ المُلوحة والمرارة ■ مواخر حواري بريح ومحدة • يُولخ يد حل و قطمير هو الْقَسُّرة الرقيقه عبى التواة

 لا تزر واررةً لا تحمل فسل اثمة مُثَقَلَةً ىفسُّ أَتُقْبِتها الديم ت - حملها دُنُو بها التي

■ تزکی تصهّر من الْكُفر

و لمعاصي

انقشتا

حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْلَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ كَ شَيْ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لِيَجْرِي لِأُجْلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَّذِينَ تَدْعُون مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُون مِن قِطْمِ رِينَ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُوا دُعاء كُرْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ ويوم ٱلْقِيامةِ يكفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلا يُنبِّنْكُ مِثْلُخَبِر الله عَنَايُّهُ النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ عَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ إِنَّ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدِ إِنَّ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنِ مِنْ إِنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءً وَلَوْكَانَ ذَا قُلْرِيَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱصَّا وَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِرُ ١

وَمَايَسْتُوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا

مِلْحُ أُجَاجَ وَمِن كُلِّ تَأْحُكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ

■ الْحُرُورُ شدة الحر أو السَّمُومُ بالزُّرُر مالْكُتُب المرّلة ■ کان نکیر إنكارى عيهم بالتدمير ■ جُددٌ طرائل مُحْتلفة الألوال ■ عرابيب مُتناهبةٌ في السكواد كالأغربة لن تئور رُ تکسُد وتفسد

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنَّورُ الله وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ اللَّهِ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِرُّ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَةُ مُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ وَبِالزُّبْرُ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُدِيرِ إِنَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ الْمُدِيرِ اللَّهِ الْمُدِيرِ اللّ أَلْمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرِجْنَابِهِ : ثَمَرُتِ تُخْلِلْفًا أَلُونَهُ الْوَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضَ وَحُمْرِ مُخْتَلِفُ أَلُونَهُا وَعَلَىبِيثِ سُودٌ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآبِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُو نُهُ كُذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِنَّ ٱللَّهُ عَن بِزُعَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِعَدَةً لَّن تَكُورَ إِنَّ لِيُوفِّيكُمْ مَ أَجُورَهُمْ ويزيد هُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورُ شَكُّرُ اللهِ

و مِنْهُمْ مُقْتَصِدُ مُعْتَدِلٌ فِي أَمْرِ الدِّين ■ الْحَزَ ن كلَّ ما يُحُزِنُ ويعب قارَ المُقَامَةِ دَارُ الإقامة ، وهي الحنة ■ نصبُ تعت ومشقة ■ لُغُوبٌ إعْيَاءً منّ النُّعَب ■ يَصْطُرِ حَمُونَ يستنغيثون ويَصِيحُونَ بِشِدَّةٍ

وَالَّذِي أُوْحَيْنًا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أُورَتْنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْ نَامِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْ هُمْ طَالِم لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُومِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا يُحَلَّوْنَ فيهامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُرُرُ إِنَّ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُونِ اللَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ مُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ نَارُجَهَنَّ وَلَا يُغْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُو وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلِّ كَفُورِ اللَّهِ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبُّنَآ أُخْرِجْنَانَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَالَّذِي كُنَّانَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ الْإِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَكِمْ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١٠)

خلائف
 مُسْنخلەي

ا مقتا أشد البعص والعصب والاحتفار

◄ خساراًهادکا و خ

أرأيتم
 أخروي

ا الحدوث الحدوث الحدوث الحدوث

■ لهم شرْكٌ شرْكةٌ مع الله

غرورا
 ناصلا أو حداعا

◄ جهد أيمانهم
 أعلطها وأؤكده

■ نُفُوراً تناعُداً عن الْحَقِّ

الايحيق
 لايحيط
 أو لايثرل

■ ينظرُون بنظروں

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِمِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفَّرُهُ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (إِنَّ قُلْ أَرَءَ يُتُمُّ شُرَكًاء كُمُ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلُهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنَهُ بَلَ إِذِيعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالُتا إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِ ابْعَدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا اللَّهِ وَأَفْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمَ لَين جَآءَهُمْ نَذِيرُ لِيَّكُونُنَّ أَهْدَى مِنَ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذير مَّازَادَهُمْ إِلَّانَفُورًا ﴿ إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَا لَسِّيًّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّ اللَّهِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدُلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا الله الله المرافي المر قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٓ الْسُدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا

وَلَوْ يُوَاخِذُ اللهُ النَّاسِمَا كَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَنْكِ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَنْكِ يَوُخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ بَصِيرًا فَا اللهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ بَصِيرًا فَا

الْمِوْرُةُ يَبَنَّ الْمُورَةُ لِيَبْنَ الْمُؤْرِةُ لِيبَنَّ الْمُؤْرِةُ لِيبَنَّ الْمُؤْرِةُ لِيبَنَّ الْمُؤْرِقُ لِيبَنَّ الْمُؤْرِقُ لِيبَنَّ الْمُؤْرِقُ لِيبَنَّ الْمُؤْرِقُ لِيبَنَّ الْمُؤْرِقُ لِيبَنَّ الْمُؤْرِقُ لِيبَنِّ اللَّهِ الْمُؤْرِقُ لِيبَنِّ اللَّهِ الْمُؤْرِقُ لِيبَنِّ اللَّهِ الْمُؤْرِقُ لِيبَنِّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْرِقُ لِيبَنِّ اللَّهُ الْمُؤْرِقُ لِيبَالْمُؤْرِقُ لِيبَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْرِقُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِقُ لِيبَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّبْعِيلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

بِسْ اللهِ السَّمْ اللهِ السَّمْ اللهِ اللهِ

يس إلى وَ الْقُرْءَ انِ الْمُحْمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِنَ إِنَّا عَلَى

صِرَطِ مُسْتَقِمِ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْعَرِيزِ أَرَّدِيمِ الْ الْعُندِرَقُومَامًا

أُنذِرَءَ ابِ المَّوْهُمْ فَهُمْ غَنفِلُ نَ ﴿ لَهَا لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُ نَ ﴿ وَجَعَلْنَامِ إِبَيْنِ أَيْدِيمِ مُسَدًا

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِمُّ نَ إِنَّ وَسُوآءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمُلُمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِثُ نَ إِنَّا إِنَّمَانُنذِرُ

مَنِ ٱتَّبِعَ ٱلدِّحَرُوخُشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرَهُ بِمَغْفِرةِ

وَأَجْرِكَرِم إِنَّ إِنَّا نَحُنْ نُحْيِ ٱلْمُوتِكُ وَنَكُمْبُ

مَاقَدَّمُوا وَءَاثَ رَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ شَبِينِ الْأَنْ

■ حقّ القوْلُ

ثت ووحب ■ أغلالا

أيودا عصيمة

مُقْمَحُونَ

رافعُوا الرُّؤُوس عَاصُّو الأَنصار

■ سڌا

حاجرا وماعا

قاغشياهم

عائسا الصارفة

■ اثارهم

ما سُتُوهُ مِنْ

حس أو سيَّىء

أخصياه

أنشاه وحمصاد

■ إمّام مُينِ

أصل عصم

(اللَّوْح المحفوظ)

وَ ضَرِبْ لَمْ مُ مَثَلًا أُصْحَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ (اللهُ) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثَّنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُو ٓ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُنْ سَأُن إِنَ الْمَا قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرِّ مِثْلُن اوَمَا أَنزُلَ ٱلرَّحْكَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكُذِبُ نَ آَنِ قَالُو رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ إِنَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثِ اللَّهِ الْبَلَغُ ٱلْمُبِيثِ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَهِ لَّمْ تَنتَهُو لَنزُجُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَاعَذَابُ أَلِمْ شَا قَالُوا طَبِرُكُم مِّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَتُم بَلْ أَنتُمْ قُوم مُّسْرِهُ مِن إِنَّ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُل يَسْعَىٰ قَالَ يَ فَوْمِ أَتَّبِعُوا أَلْمُرْسَلِينَ إِنَّ أَتَّبِعُوا مَن لَّايسَّنَكُ كُمْ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ إِنَّ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُ نِ آيَا ءَأَتَّخِذُمِن دُونِهِ وَ اللهِ عَلَم إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْ نُ بِضُرِّلا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُ و شَ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالُ مُّدِنِ شَ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَ سَمَعُ نِ إِنَّ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَكَتَ قَوْمِي يَعْلَمُ نَ إِنَّ بِمَاعَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِنَّ اللَّهِ

- الله فَعزَرْنَا سَالَتْ فَقَرَيْنَاهُما وسددُناهُما به
- تطيّرنا بكم نشاءمانكم
- طائر کم معکم شؤمکم مصاحت لکم
- يىنى ئىش ئى يى مىتئىد
- فطرني أُندعسي
- الا تُغْنِ عني
   الا تُدْمِعُ عني



■ صيحة واحدة صۇتا مەلكامى clouds

■ خامدُون

ميتور كر تحمد المار

■ يا حسرة ما وللا و با تسما

■ كم أهلكا

كنيرا أهنكما

القرون chap

= مُخصرُون

الحضرهم للحساب والحراء

= فجَرنا فيها

شففًا في الأرصى

■ خلق الأزُّواح

الأصلف والأثوج ■ نسلخ

ىتز غ

■ كَالْغُرْجُو لِ الْقديم

كَعُودِ عِذْقِ النَّخْلَةِ الغتىق

■يسبخون

يسيرول

الله وَمَا أَنزَلْنا عَلَى قُومِهِ مِ أَبَعْدِهِ مِنجُندِ مِن أَلسَّما عِوماً كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ الْمُ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُو بِهِ يَسْتَهْزِءُ وَ اللَّهُ المُّريرُو كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلُهُم مِّن ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُ فَ إِنَّ وَإِن كُلِّ لِّمَّا جَمِيع لَّدَيْنَا مُحْضَرُ فَ المَا وَءَايَةُ لَمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ إِنَّا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِن نَجْيل وَأَعْنَب وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُّ نِ إِنَّ لِيَأْكُ أُومِن تُمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشَكُرُ نَ (أَنَّ الْمُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَامِمَّا أُنَّابِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُ إِنَ الْآَيُ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِكَأَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَالْقَصَرَقَدُ زَنَهُ مَنَازِلَحَتَّ عَادَكُ لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ الْآيُ لَا ٱلشَّمْسُ يَبْغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّوكُلِّ فِي فَلَك يَسْبَحُرِ كَ إِنَّ الْقَالَةُ مَرْ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلَك يَسْبَحُر كَ إِنَّ وَءَايَةً لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُ نِ إِنَّا وَخَلَقْنَا لَهُم مِ يَشْلِهِ مَا يَرْكُمُ نَ ﴿ إِنَّ وَإِن نَّشَأَنْغُرِقَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُ نَ آلِ إِلَّا رَحْمَة بِنَّا وَمَتَّعًا إِلَى حِنِ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُوا مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ (فَعَالَكُمْ تُرْحَمُ نَ (فَعَا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُو عَنْهَا مُعْرض نَ النَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَعُرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَ لَّوْيِشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِهُ فِ إِنْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِي المنا ماينظرُونَ إِلَّاصِيْحَة وَحِدَةً تَأْخَذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُ نَ اللهُ فَلْايسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُ نَ فَي وَنُفِخَ فِي أَضُّورِ فَإِذَاهُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُّ نَ الله قَالُو يَوَيْلُنَامَ أَبِعَثَنَامِ مَّرْقَدِنَّا هَذَامَاوَعَدَ ٱلرَّحْنُ وصدق ٱلمُرْسَالُ فَ اللهُ إِن كَانَتْ إِلَّاصِيحَة وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُ نَ ( اللهُ فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا شَحْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ اللَّهُ

■ المشخون المملوء قلا صريخ لهُمُ فلا مُعيب لَهُمْ من العرق ■ يخصَّمُون بخصمون ع فىي ■ الأجداث ■ ينسلون يسرغون في الحروح ■ مخضرون تخصرهم للحساب والحراء

اسكة الطيمة

ا شغل عما سواهٔ عما سواهٔ فاکهون مُندُدون. أو فرخون الحات الحات

■ الأرائك
 ستر أمريه

العاجرة عايدغون مايطنوية

أو شمئوًىا

■ الهتاؤوا الميزوا والفردوا

عن المؤملين أغهذ إليْكُمُ

أوصيكم . أو أكتفكم

> = جبلاً حاذا

= اصلهٔ ها

آذُخُلُوهَا أَوِ قَاسُوا خُرُّهَا

ت فاستبقوا الصراط

ابْتَدَرُّوهٔ على مكانتهمْ

فِي أَمْكِنْتِهِمْ

س نعمره

أبطل عمرة

الخلق الخلق

ىر دَهٔ ېل

معدد الراء المراء المر

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ آفَ هُمْ وَأَزُوجُهُمْ فِي ظِلَلٍ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَكِئُ نَ ﴿ فَا لَمُهُمْ فِيهَا فَا كِهَةً وَلَهُم مَّايَدُّعُ نَ (إِنَّ سَلَمْ قُولًا مِّن رَّبِّ رَّحِ مِ (إِنَّ وَأَمْتَ زُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُ نَ ﴿ فَ اللَّهِ الْمُأْعَهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُوا الشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُّبِ نُ إِنَّ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَاصِرَطُ سُّنتَةِ مُّ إِنَّ وَلَقَدَأَضَلَّ مِنكُرْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُ نَ إِنَّ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُ كَ الله أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُّرُ كَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُ نَ الْأَنِيُ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُ بَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُ نَ اللهُ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّ سُهُ فِي ٱلْخُلُقِ أَفَلا يَعْقِلُ نَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَ هُ ٱلشِّعْرَوَمَايَ بَعِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرْ وَقُرْءَان سِّبِ نُ

♦ أحفاء، ومواقع العبة بحركتان
 ♦ بغضية
 انتخب ، ومالا بنقط

ا صد ٦ حسرکات لرومیا 📑 مد٣ و ١٤و مدواهم ٤ او ٥ حرکات 🍵 مد حسار

الله المُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِتَ اللهُ اللهُ الْكَفِرِتَ اللهُ

 ذَلُناها صير ناها سهلة

أغوال وشيعة

■ مُخضرُ و ن الم م الم معهم في الدر

■ هُو خصيمٌ مُعالعٌ فِي الحُصْم بالباصل

> ■ هي رميم باليةُ أَسِّدُ السي

■ ملكُوتُ هُو المُلْكُ النَّامُ





يَوْمُ الدِّينَ بَرْمُ حَرَّ ،

· أَزْوَاجُهُمْ: أَسَاهِهُ

او فريادهم قِفُوهُمْ: احْسُوهُمْ

في مَوْقِفِ الحسّاب

مَالَكُورُ لَا نَنَاصَرُ نَ ( ) إِنَّ الْهُو ٱلْيُومَ مُسْتَسَلِمُ نَ ( ) وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُ نَ اللَّهِ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِ نَ آنَ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نَيْ بَلْكُنُّمْ قُومًا طَعِينَ إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنا إِنَّا لَذَابِقُ نَ إِنَّا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ يِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُ نَ التُباكُذُ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ النَّا إِنَّهُمْ كَانُو إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمِ أَنَ (فَيُ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُو اللَّهِينَا لِشَاعِرِ مُّجَنُ نِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِنَ الْسَالِ اللهُ الْكُورِ لَذَآبِهِ وَالْعَذَابِ ٱلْأَلِمِ الْآ وَمَا تَحْزُونَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَدُ نَ اللهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا أَلْيَكَ لَهُمْ رِزْقَ مَّعْذُ مُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرُمُ نَ آنَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِمِ آنَ عَلَى سُرُر مُّنَقَبِلِ نَ وَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِّع نِ إِنْ اللهُ اللهُ وَ لِشَرِدِ نَ اللهُ اللهُ وَالشَّرِدِ نَ الله فيها غُول وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزُفُ كَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِءِنُ اللهُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضَ مَّكُنُ نُ اللهُ فَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُ نَ إِنْ قَالَ قَالِ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِ نُ الْ

عن اليمين من حهة احير

■ طَاغِينَ مُصرٌين على الطُّغُنان

■ فأغويناكم
 أن كالما الثانية

فَدَعُوْنَا إلى الغُيِّ ■ المخلّصين

المصطعين الأحيار (

بخمر أو نقذح

مِنْ معين
 مِنْ شَرَابِ بابع.
 من العيون

= غۇل صررٌ مَا

**ڐيُنزفُون** يَسْكُرُونَ فندْهَتُ عُفُولُهُمْ

قاصرات الطرف
 لاينظرن لغبر
 أرواحهن

عينٌ نُجْلُ الْعُيُوں حِسائها

■ بَيْضٌ مكُنُونٌ مصُود مَسْتُورٌ

© صد ٦ حصرکات بروسا ■ مد۲ او٤ و ٦ حسوارا ی مدواحدی؛ او ۵ حرکات ■ عد حسسرکسسان لَمْدِيثُونَ
 لَمْجْزِيُّونَ
 وَمُحَاسَبُون

. • ستواءِ الجَحِيمَ وستطِهَا

لَتُرْدِين
 لَتُهْدِكُنى

المُحْضُونِينَ
 للْقَدَّابِ مُثَلِثَ

خَيْرٌ نُزُلا
 مَنْزِلاً أو ضِيافَةً

وتكُرمة • فتمة للظّالمين مِحْمَةً وَعَذَاباً

-

طلّغها
 ثمرُها الحارخ
 مها

لئتۇبا
 حلطا ومراحا

جن حميم
 ماء بالع عابة

الحرارة • يُهْرغون

أيرْعخون على الإسراع على آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِ نَ ﴿ إِنَّ الْءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَا لَمَدِينُ نَ إِنَّ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُ نَ إِنَّ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِمِ الْ قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِ تَ لَتُرْدِينِ اللهِ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِنَ (إِنَّ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّدِينَ (إِنَّ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُعَدِّبِينَ آفِي إِنَّ هَنَدَا لَمُواً لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ آنَ لِمِثْلِهَ نَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَنْمِلُ نَ ﴿ إِنَّ الْذَكِكَ خَيْرِ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزُّقُّ مِ إِنَّا إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا اللَّهَ مَا أَنَّا إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ الْ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ فِي أَنْ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبَامِّنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ مُمَّالِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِمِ ﴿ عَلَيْهَا لَشُوْبَامِنْ حَمِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفُواْءَ ابَآءَ هُرْضَآلِّينَ ﴿ فَا فَهُمْ عَلَىٓ ءَائْرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ فَا لَيْكُ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ أَلْأُوَّلِينَ لِإِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهم مُّنذِرِينَ إِنَّ فَانظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ مِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ الْأَنْ وَنَعَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِمِ الْأَنْ

> ر) 🔵 نفحیم الراء 🗗 فنفنة

احفاء، ومواقع انعبة حركتان
 ادغام، ومالا ينفط

۵ مد ۲ حبرخان بروسا شد۲ و ۶ و ۲ حبوارا الله مداود و ۲ مسوارا الله مد حسرکسیان

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاوِينَ الْإِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِ نَ الْآِنِ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْرى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا كُذَلِكَ نَجْرى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَهِ مَ (اللهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِمٍ (إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاذَاتَعَبُدُونَ الْأَبِيةِ فَكَاءَ الْهَدُّ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَنَظَرَةً فِي ٱلنَّجُ مِ اللهُ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّوا عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَا غَ إِلَا ءَالِهَامُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُ نَ إِنَّ مَالَكُو لَا نَنطِقُ نَ آنَ فَوَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِأَلْيَمِينِ إِنَّ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ إِنَّا قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ الله والله خَلَق كُمرُ وَمَا تَعْمَلُونَ الله عَالُوا ابْنُوالله بُنْيَنًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (١٤) فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فَعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١١) وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (أَنَّ الرَّبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللهِ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنالَ

الْعَرِثُ الْعَلِيمِ الْعَرِثُ الْعِنْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِلْمِلْمِلْ الْعِنْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْعِلْمِلْ الْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلَى الْعِلْمِلْعِلَى الْعِلْمِلْعِلْمِلِلْعِلْمِلْعِلَى الْعِلْمِلْعِلَى الْعِلْمِلْعِلَامِلِمِي

 شیعته أثباعه في أصل الدين

أإفكا
 أكدبا

■ فَمَظَرَ تأمَّل ثأمُّل الكامِليں

الله سَقِيمٌ يُرِيدُ أنه سقيم القلب لكمرهم

الخفرهم قراغ إلى آلهتهم

مال إليها حفيةً لِيُحطَّمَهَا ضَرْباً بالْيَمِين

عارب بالله بالْقُورة ■يزقُون

يُسْرِغُون ع بلَغ معهُ السَّعْيَ

درحة الغمل منعة

صد ۲ هـرکان لروما () مد۱۱و۱۱و ۱ هـروارا
 مد واحد ۶ او ۵ حرکان () مد حــرکنـــان

أَمُنْلُمَا
 اسْتَسْلُما
 لأَمْرِهِ تعالَى
 تَلَّهُ للْجَينِ
 تَلَّهُ للْجَينِ
 شَفَّهُ
 مُثَرِّعَهُ عَلَى
 الْبُكْرَةُ المِينُ
 الخيبارُ
 المُنشرُ يُدْد ح

الصنم

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجِينِ إِنَّ إِنَّ وَنَكَ يَنَهُ أَن يَتَا بِرَهِم مُ الْأِنَّ قَدْ صدَّقْتَ ٱلرُّءْ مَا إِنَّا كَذَاكِ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْآَوْلَ إِنَّ هَذَالْهُوَ ٱلْبَلَةُ الْمُبِينُ إِنَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِمٍ الْإِنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآَنِيُ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِمَ الْآِنِيُ كَذَٰلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ النَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ النَّنُ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنَ وَظَالِم لِنَفْسِهِ مُبِينَ شَنَّ وَلَقَدْمَنَكُنَّاعَلَى مُوسَى وَهَارُونَ الله وَبَعَّيْنَهُمَا وَقُوْمَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينَ الله وَءَانَيْنَاهُمَاٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ الْإِنَّ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ الْإِنَّ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ لِإِنَّ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ الله إِنَّاكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَانَكُمُ نَ الْأَنْ الْمُأْلُ أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَيَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّءَ ابنا يِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ

تُحضِرهم الرّبانيةُ لتعداب ■ إلْيَاسِينَ إلياس أو إلياس وأتباعه الْفَابرينَ الباقين في العداب ■ دَمَّرُنا الآخُرين أَهْلَكُنَاهُمْ

= لَمُحْضَرُونَ

ه مصبحين داحلين في الصبّا

■أبق: هرب

المشخون: المذ

= فناهم فقارع من والعُلْك

■ الْمُدْخضين المُعلُومِن بالقُرْعة

> ■ فالْتَقْمَهُ الْحُوتُ أنتلغه

= هُوَ مُلِيمٌ آت بما يُلامُ عيه = فَتِذْناهُ بِالْعِزِ اء

طَرِحْنَاهُ بِالأَرْضِ القصاء

■ يقطين قيل : هو القرُّ عُ المعروف

> ■ إفكهم كذبهم

■ أصطفى أحياز

فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُ نَ الْإِنَّا إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِ بِنَ الْأِنَّا وَتَركُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِنَ الْآلُ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ الْآلُ إِلَّا كَذَلِكَ بَخْزى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِنَ ١٤ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْدِ أَجْمَعِ مَ ١٤ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَدِينَ فَيْ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ فَهُ وَإِنَّكُو لَنَكُرُ لَنَكُرُ وَنَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ الْآَثُ وَبِالْيُلِ أَفَلا تَعْقِلُ فَ الْآَثُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَيَ إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُ نِ الْأَيْفَالَهُمْ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ إِنَّ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِمُ اللَّهِ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ النَّا لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ﴿ إِلَى يُوْمِ يُنْعَثُونَ النَّا ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ لِإِنَّ وَأَبْتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ الْنَا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا عَدِ أَلْفٍ أَوْبَرِيدُ نَ الْنَا اللهُ مِنْ يَقْطِينِ النَّا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا عَدِ أَلْفٍ أَوْبَرِيدُ نَ النَّا فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ الْنَا أُمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَثَا وَهُمْ شَهِدُونَ إِنَّ أَلاَّ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِم لِيَقُولُونَ النَّا وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُنَ إِنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ النَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُنَ النَّالَ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ النَّهُ  سُلطان حُحَّة وَبُرْهَاں

■ الْجِنَة

الملائكة

= إِنَّهُمْ

**لمُخْضرون** إنَّ الكَفَار

أمخصرود

للنار • بفاتنین

ممصلين أحدأ

■ صال الجحيم
 داجيها

= الصَّافُون

أنفسا في مقام العمادة

المُسِخُون

المُنزُّهُون

الله تعالى عن السُّوء

= بساحتهم

عائهم

والْمُرادُ سِمْ

رَبِّ الْعِزْةِ

الْعَلَبَةِ والْقُدْرَةِ

مَالَكُمْ لَكُونَ مَعْكُمُ نَ الْإِنْ أَفَلا نَذَكُّرُونَ الْإِنَّا أَمْ لَكُمْ سُلْطَانِ مُّبِينً النَّ فَأَتُو بِكِنْبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْإِنَّ وَجَعَلُو بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُ نَ (أَنَّ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (إِنَّ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ((أَنَّ ا مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيْدِينَ النَّهِ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَدِي اللَّهُ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامِ مَّعَلَمُ مُ النَّهِ وَإِنَّا لَنَحُنَّ أَصَّاوَ أَنْ الْآَوَ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُ نَ الله وَإِن كَانُوا لِيَقُولُ نَ الله الوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرَامِّنَ ٱلْأُوَّا نَ الله الله الله المُكَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْأَنَّا فَكُفُرُوا بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُ نَ الْإِنَّا وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِ نَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُ نَ ١ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُ نَ الْآَثِا فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى حِنِ الْآَثِا وَأَبْصِرَهُمْ فَسُوْفَ يُصِرُ نَ الْآَنِ أُفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِدُ نَ اللَّهُ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِنَ اللَّهُ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِنِ اللَّهُ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُ كَ الله سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُ كَ إِنَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُ كَ إِنَّا وَسَلَمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ سِنُورَةٌ شِنْ اللهِ اللهِ







- حرو تكثّر عن الحقّ - ه قاة

 شقاق محالمة شر ولرسوله

■ كُمْ أَهْلَكُما كثيراً أَهلكُما

> ■ فرْنِ أُمّه

الات حين مناص لَيْس الْوقْتُ وقْت

عُجابٌ
 بليعٌ فِي الْعحـ
 الملأُ منْهُمُ

الوُ حُوهُ من قُريْشِ • أَمْشُوا

سيرُوا على طريقتكُم اختلاقً

كَذِب وافتراء منه الأسباب

المعارح إلى السُّمَاءِ جُنْلًا

مُجْتَمَعُ حَقِيرٌ • ذُو الأُوْتَادِ الجُنودِ أو المبانِي

الجود او المبايي القريتين المحاب الأيكة

المُقعة الكثيفة الأشجار ما يَنْظُرُ

ما يُتَطِرُّ • صَيِّحَةً وَاجِدَةً

■ صَيْحَة وَاجِدَة نَفْخَة النَّعْث

• قواق تُوَثَّنِ قَدْرَ ما بينَ الحَلبَتَيْن

■ قطناً
 أصيبا م
 العداب

ٱصْبِرْعَكَى مَايَقُولُونَ وَآذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُلَّا الْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُلَّا الْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُلَّا الْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُولَا الْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْوَالِكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالّا لَاللَّالَّالَاللَّا اللللَّالِي الللَّهُ اللَّلَّا لَلْمُولُول إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ إِلْعَشِيِّ وَلْإِشْرَاقِ (إِنَّا وَالطَّيْرَ عَشُورَةً كُلَّ لَهُ وَأُوَّ اللَّهُ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴿ وَهَلَ أَتَكَ نَبُوُّ ٱلْحَصِمِ إِذْ تَسُوَّرُوا ٱلْمِحْرَبِ إِنَّ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُ دَفَفَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا إِلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَآهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ (إِنَّ اللهِ الْمَا أَخِي لَهُ تِسْعِ وَيِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَهُ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَ بِ إِنَّ قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَّآءِ لَيُغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيل مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُ دُأَنَّمَا فَئُنَّهُ فَ اسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخُرَّرَاكِعَا وَأَذَابَ ا فَعُفَرُنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَ بِ وَ يَكُ اللَّهُ وَ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ وَاحْمُ بَيْنَ النَّاسِ

شعدة

ه ذَا الأيد القُوَّةِ فِي الدِّين

> إِنَّهُ أَوَ اب رحًا عُ إلى الله تعالى

 بالعشى والإشراق آخِر النّهار

ووقت الشروق

■ شددنا ملكه قوِّ يُعاهُ بأساب

■ الْحِكْمة: السُّوة ■ فصل الخطاب

ما به الفصل بين الحق والباطر تسورُواالمخراب

> عبوا سورة وبرلوا إليه ■ بَغَى بَعْضُنَا

تَعَدِّي وَطِلْهُ • لا تُشطط: لا تحد

> مِي خُکُمك ■ سواء الصراط وسط الطريق

> > المستقيم

ا أكملنها الرل لي عنها

عَلَىٰ وقهرى

الخُلطاء:الشُّركاء

■ فَتَنَّاهُ

ابتكيناه وامتحناه

رَاكماً: سَاجداً لله

 أَنَات: رَجَعَ إِلَى الله بالتوبة

لَرُلُفَى: لَقَرْنَةً وَمَكَانَةً

202

وِ لَحْقَّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَانَسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَ بِ إِنَّ

خُسْنَ مَآبِ: حُسْنَ مَرْجع في الأخرة

فَوَيْلُ: هٰلاك
 أَوِّالِّ: كثيرُ

و الرُّجُوعِ إليهِ تَعَالَى الرُّجُوعِ إليهِ تَعَالَى الصَّافِتَاتُ: الحَيولِ

الواقفة على ثلاث وطرف حافرالرابعة البحياد: السّراع

والسوائق في العدُّو • أُحْبَيْتُ: آفَرْتُ

خب الخير
 رب الخير

حُبُّ الخَيْلِ عن ذِكْرِ رُبِّي

لأحله تعالى تُقْوِيَةُ لديبِهِ

■ تُوَارُثُ بالحجابِ غَابِتُ عن البصر

> **■ فَطَفِقَ** فَشَرَعَ وَخعل

م بالسُّرق: سبقايها

فَتتًا سُلَيْمَانَ
 التلَيْنَاهُ وِامْفَحَنَّاهُ

الليماة والمعجماة \* جَسَداً

شِقَّ إِنْسَانَ وَلِدَ لَهُ أَنَابَ: رَحَعَ إِلَى مَنْ مَنَا

الله تُعَالَى • رُخمَاءً خَيْثُ

أُصَابَ: لِيُنَةُ أُو مُنْقَادَةٌ حَيْثُ أُراد

غُوَّاص: في السخر إلى السخراح نفائسيه على التحري إلى التحريب ال

اد طفاوي الفيو أو الأغلال منصب وعذاك

ا ينصب وعَذَاب بتعب وضرً

ارْكُشْ بِرِجْلِكَ
 إضْرِبْ بَهَا

الْأَرْضَ • هَذَا مُغْتَسَلُ

مَاء تَغْتَسِلُ بِهِ ، فيه شِفَاؤُك

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَّ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلِ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَنَّ رِ الْإِنَّ أَمْنَعَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِملُوا ٱصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بَعْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ المُنْ كِنَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَك لِيَّدَّبِّرُقَ ءَايْنِهِ ، وَلِيتَذَكَّرَ أَنْ لُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ وَوَهَبْنَالِدَاقُ دَسُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدَ إِنَّهُ وَأُوَّابُ النُّهُ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ إِلْعَشِيَّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلِّحِيدُ دُلَّتُ الْعَلَيْ الْمُ اللَّهِ الْمُ أَحْبَنْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّى تُوارَثُ بِٱلْحِجَابِ الْبَا رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكُابِ السُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ النَّهِ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ . جَسَدًا ثُمَّ أَذَبَ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَأْبَغِي لِأَحْدِمِّ أَبِعَدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَا بُ (وَأَنَّا فَسَحَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ مَّجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (أَنَّ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ ﴿ الْآَ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِنَّ هَذَا عَطَا وَينَا فَامْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَ بِ وَي وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَعَ بِ إِنْ وَاذْ كُرْعَبْدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطُنُ بِنُصْبِ وَعَذَ بِ إِنْ الْرُكُسُ بِرِجَلِكَ هَاذَامُغَتُسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ اللَّا

قَنْصَةً م قَضْنَاكِ أولى الأيدي أصُحاب الْفُوّة ق الدِّين =أخلَفْنَاهُم بخالصة خصفساهم بخصلة لا شؤب فيها ■قاصرات الطُّرُف لا يُنظرُ ل لعير أزواحهن وأتراب مستويات في التساب والحس ونفاد القطاع وفياء ■ يَصْلُونَهَا يَدْخُلُونِها أُو يقاسون حرها

الْمِهَادُ
الْمِهَادُ
الْمِهَادُ
الْمِهَادُ
الْمُورَاشُ ؛ أي المسنقرُ
الْمَعْمَاقُ : صديدٌ
الْمَسْلُ مِنْ أَحْسَامِهِمْ
الْمُورُةِ : أَصْنَافُ
الْمُورُةِ : أَصْنَافُ
المُقْتَحِمُ مَعْكُمُ
المُقْتَحِمُ مَعْكُمُ
النَّارِ قَهْراً
النَّارِ قَهْراً

البارُ ولا اتَّسعتُ
صَالُوا النَّارِ
دَاخِلوهَا أُو
مُقَاسُو حَرِّهَا

وَوَهَبْنَالُهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ الله وَخُذْبِيدِكَ ضِغْثَا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدَ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّا وَاذْكُرْعِبُدُنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ (إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ إِنَّا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ (إِنَّا وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هَا هَاذَاذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا بِ (إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُورَبُ النُّ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةً وَشَرَابِ النَّهُ ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْراكُ إِنَّ هَنَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ إِنَّ هَنَذَالَرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (إِنَّ هَنَذَا وَإِنَّ لِطَّعِينَ لَشَرَّمَتَابِ ( فَ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيِثَسَ أَلِهَا دُ ( فَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيم وَعَسَاقُ لِنَ وَوَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَازُوجُ لِنَ هَنَدَافَوْج مُّقَنَحِم مَّعَكُمُ لَامَرْحَبَاجِمُ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (إِنَّ قَالُواْ بِلُ أَنتُهُ لَا مُرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَزِدُهُ عَذَا بَاضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْ مَالَّنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصُرُ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱندَّرِ النَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِر وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّ رُقِيَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ لِآنَا قُلُهُونَبِؤُ عَظِمُ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُ نَ إِنَّ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ إِلْمَالِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَغْنَصِهُ نَ إِنَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِير مُّبِ ثُ إِنَّ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّ خَالِقًا بَشَرَامِن طِينِ الْإِنَّ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِ رُّوجِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِنَ (إِنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّ كُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ نَ إِنَّ إِلَّا إِلْلِيسَ أَسْتَكُبُرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ الْآ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّ الللّل يَا إِلْيِسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبُرْتَ أَمْ كُنْت مِنَ ٱلْعَالِينَ الْآَنِيُ قَالَ أَنَا خَيْرِمِينَةً خَلَقُنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقُنْهُ مِن طِينٍ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ مَنْهَا فَإِنَّاكَ رَجِيمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّنِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ نَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِنَ إِنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُمِ مِ إِنَّ قَالَ فَبعزَّ نِكَ لَأُغُوينَاهُمُ أَجْمَعِنَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِ نَ إِنَّهُا

• سِخْرِيًّا مَهْرُوءاً بِهِمْ

اغث عنهم مالث عنهم

- المعابين المستحقّين للعُمُوّ

> والرَّفعة = زجيمٌ

= فأنظرني أمهلني

ا فَبِعزُتِكَ فِسُلُطانكَ وقَهْركَ

الأغويتهم
 الأصنهم

المُتكلِّفين المُتكلِّفين المُتصبِّعين المُتقوِّلين المُتقوِّلين على الله

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَوْ لَ إِنْ الْأَمْلَانَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنهُمْ أَجْمَعِنَ آَمُ وَكُنْ اللَّهُ الْمُكُلُّفِ فَا مِنْهُمْ أَجْمَعِنَ آَمُ وَكُلُّ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُعَالِمُ اللللْمُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُعَلِّمُ اللللْمُعَالِمُ اللللْمُعَلِيْمُ اللللْمُلِلْمُ الللْمُعَلِّ اللْمُعَالِمُ الللْمُلْمُ اللْمُ

## سُورُةُ النَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ عِيدِ

تَنزيلُ ٱلْكِنْبِ مِن ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكَمِ فِي إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْحَكَمَ مِن ٱلْكِ الْمَكَنَّ اللَّهِ مُغْلِصاً لَّهُ ٱلدِّن اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الذّين اللّين الله الله الله الله المنادة تقريباً تقريباً الله عن التجادة الولد المنادة الولد المنادة على النهار على النهاد

التهار فتصهرُ الطَّلْمةُ

بد ؟ حيركات لروما المدم و المودوارا المودوارا المودوانين المدم المودوانين المدم المودوانين المودو

كُلِّ عِبْرِي لِأَجْلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

■أنزل لَكُمْ ألشأ وألحدث لأحلكم الأثقام الإبل والمقر والضأن والمعر قُلُماتِ ثَلاثِ طلمة البطى والرجم والمشيمة عَالَنَى تُصْرَفُون فكيف يُعْدَل بكم عي عبادته



■ لَا تَزِرُ وَازِرَة لاثحمل نفس آثمة منيباً إليه راجعاً إلَيْهِ ،

مُستَعيثاً به خُولُهُ نِعْمَةُ

أعطاه نعمة عظيمة ا أندَاداً

أشالاً يعبدُهَا مِنْ

دُونِهِ تعالَى

 هُوَ قَائِتٌ مُطيعٌ خاضعٌ

 آناءَ اللَّيْل ساعاته

خَلَقَكُمُ مِن نَّفْس وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزِلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَمِ ثُمَنِيَةَ أَزُوجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَحَكُمْ خَلْقَامِ البَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُ نَ ١ إِن تَكْفُرُو فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُو يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُر الْ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِا نُسَنَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَة مِنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو الإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّعَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَابِ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَمَّنْهُ وَقَنِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَا يَحُذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُأُ ولُو ٱلْأَلْبَ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُو فِي هَـذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَة وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكِيُّ ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ إِنَّا

ظُللٌ من النّارِ
 أُطْبُاق منها ،
 كَيْبِرَة مُتْرَاكِمَةُ
 الْجُنْبُوا
 الطّأعُوت
 الأوثان
 اللّمِهُوداتِ
 الباطلة
 الباطلة
 مُتُوا إلى اللهِ
 عبادته وحده
 حَقُ عَلَيْهِ
 حَدَه وَحَده وَحَده وَحَده عَلَيْهِ
 عَلَيْهِ

في الجنة

قَسُلُكُهُ يُنَايِعَ

أَذْخَلَهُ فِي عُيُونِ

وَمَحَارِي

منازلُ رفيعةٌ

■ نِهِيخ يَمْضِي إلى أقصى غايَتِه ■ يَجْعُلُه خُطاماً

يُصَيِّرُهُ فُاتاً مُتَكَسِّراً

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ مُخْلِصالَّهُ ٱلِّذِينَ ﴿ اللَّهُ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ أُعْبُدُ مُخْلِصًالَّهُ دِينِي إِنَّ وَعَبُدُو مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ أَعْبُدُ م مِّن دُونِهِ اللهُ عَبُدُو مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ عَبُدُو مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُ مُ مِّن دُونِهِ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهُ ال قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَا لَخُنْ مَرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١٥ هَمُ مِن فَوقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهُمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُغَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِفَ تَقُونِ إِنَّا وَالَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَيْ فَبُشِّرْعِدِدِ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَ هُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْكِ هُمْ أُولُو ٱلْأَلْبَ إِنَّا أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّرِ الْ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُولَ رَبُّهُمْ لَمُمْ غُرُف سِن فَوْقِهَا غُرُف سَبْنِيَّةً تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرْعَا مُعْنَلِفًا أَلُوَنْهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُمُ صَفَ رَّاثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَ إِنَّ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُوْرِمِّن رَّبِهِ فَوَيْل لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيِّكَ فِي ضَلَال مُّبِنِ الْ ٱللَّهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَسَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَ دِ (أَنَّ أَفَمَ يَنَّقِي بُوجِهِدِ سُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمُ ٱلْقِيمَةِ وَقِيلَ لِظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُنْمُ تَكْسِبُ نَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُ نَ آفِي فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِزَى فِي ٱلْحَيَرَ وَٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُوكَانُو يَعْلَمُ نَ إِنَّ وَلَقَدُ ضَرَّ بِنَالِنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّنُ نَ الْآَيُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوَج لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُ نَ شَيَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ بِلَ أَكُثِّرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ (أَنَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مِّيَّدُ نَ اللهُ اللهُ

■ فَوَيْلَ مَلاكُ

كتاباً منشابهاً
 في إعجازه

وهدايته وخصائصه

■ مَثَانِي مكُرُراً فيه الأحكامُ والمواعظ

وعيرهُما = تَقْشعِرُ مِنْهُ تَضْطَرِبُ وثرْتعِدُ من

هَيْمَتِهِ **٣ الْخِزْيَ** الذَّل والهوانَ

> ■عِوْج اختلاب واختلال

واصطراب منتشاكسون

> مُتَنَازِعُونَ شَرِسُو الطَّبَاع

■سَلَماً لِوَجُلِ خَالِصاً لَهُ

من الشركة

مَنْوَى لَلْكَافِرِينَ
 مَنْوَى ومُقامُ
 لَهُمُ ومُقامُ
 أَخْرُونِي
 خَسْبِي اللهُ
 أَخُرُونِي
 كَاتِي فِي جميع اللهُ
 مُكَانْتِكُمُ
 مُكانْتِكُمُ
 الْمُقْكِينِ في اللهُ
 كَانِي فِي جميع اللهُ
 مُكَانْتِكُمُ
 المُقْمَكِينِ في الله المُقْمَكِينِ في الله المُقْمَكِينِ في الله المُقْمَكِينِ في المُقْمِدِيةِ
 يُخْوْنِيةِ
 يُخُونِيةِ
 يَخُونِيةِ
 يَخُونِيةِ

يحبُ عليه

اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ وَالصِّدْقِ إِذْجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴿ أُلِيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُِّ نَ الْآَبُ لَهُم مَّايشَآءُونَ عِندَرَبِّم فَإِلَّكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٠٠) لِيُ كَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلنَّذِي عَمِلُو وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُو يَعْمَلُ نَ الْآَيُ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَ يُضَالِل ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَ دِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلِّ أَلْيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَ مِ الْآِنَا وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرَّهِ = أَوْأَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هُلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتُوكِّلُ إِنْ اللَّهُ قُلْ يَ قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُ نَ الْآَبَ مَ يَأْتِيهِ عَذَابِ يُحُزِيهِ وَيُحِلِّ عَلَيْهِ عَذَابِ مُقِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَذَابِ مُقِيمٌ ﴿

اشمأرت تفرت والتبضت عن التوحيد منبدغ منبدغ
 يختسببون يختسببون يظئوں

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ لِنَّاسِ إِلْحَقَّ فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُّسَمِّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقُومِ يَنْفَكُّرُ نَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَةِ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُ نَ اللَّهُ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ فَا ذَكِرُ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأُزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرُ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُنَ ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بِينً عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَافُونِ فَي وَلُوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنْدَوْابِهِ مِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ الْإِنَّا

خاق بهم

 زرل أو أحاط بهم

 أغطيه و بعمة

 عظيمة

 عظيمة

 النّعْمَة استحال

 وانتلاء

 قايتين من الْمَدّاب

 يُضَيِّمُهُ عَلَى

 من يَشَاء

 قَبُووْ وا الحدُّ

 تَجُاوَزُوا الحدُّ

المرابع المراب

في المعاصى

الا تقنطوا لا تشسوا

 أيئوا إلى ربكم آرْجِعُوا إليه بالتوبة

 أسلموا له أخلصوا له عددتكم

. الله معنة الله المعناة المعادة المعادة

■ یا حسرتنا یا بدامتی

أ = فرَطتْ

قصرَّتْ

**■ في جنب الله** في صاعته

و حقّه تعانى

■ السّاحرين

امستهرئين بدينه وأهله وكتابه

وَيَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُولِ بِهِ يَسْتَهْزِءُ نَ ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِنَّمَا أُو بِيثُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْهِي فِتْنَة وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ فَا قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُ نَ إِنَّ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُوا وَالَّذِينَ ظُلُمُوا مِنْ هَمْ قُلْآءِ سَيْصِينَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِنَ إِنَّ أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِثُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنْ اللهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَظُوامِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ المن وَأَنِيبُو اللَّهُ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنَصَرُ إِنَ إِنَّ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُ نَ الْآنِ اللَّهِ أَن تَقُولَ نَفْس بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَلْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِنَ ﴿ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِنَ

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهُ هَدَ نِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ (٧٠) أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَبَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِدِينَ ﴿ أَنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكُذَّ بْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِنَ الْآُ وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْمُتَكَبِّرِنَ إِنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُول بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَذُ كَ إِنَّ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْء وَكُلُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخُسِرُ نَ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَا أَنَ إِنَا وَلَقَدَ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَعْبُدُوكُ مِنَ ٱلشَّكِرِنَ إِنَّ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُوِيَّتُ إِيمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُ فَ اللَّهِ

ر حُعةً إِي الدنيا ■ مثّو ی للمتكبّرين مأو ئى ومقام لهم ■ بمفازتهمْ ىقۇرھە وطفرهني بالنعنة الله مقاليدُ معاتبة حرائر ■ ليخبطنُ غملك لينطل عملك ■ مَا قَدَرُوا اللهُ مَّا عَرَقُوهُ . أوماغطموة ■ قبطيته منكة ■مطّر يّاتُ محموعات كالسنحا المصوئي

كرة

■ الصُور الغراب الغراب ماب الغراب أغضيت أغضيت الكتاب الأعماب الأعماب الأرباجها أغمراً الغراقة المتعرقة الغراقة الغرا

■ بتبوّاً

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيام يَنْظُرُ نَ الْمُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ وَجِيءَ وِ لنَّايِ مَن وَالشُّهُ لَا ءَ وَقُضِي بَيْنَهُم وِ لَحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ الْنَا وَوُفِيِّتَ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُ نَ إِنَّا وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ اللَّهِ جَهُنَّمَ زُمُرَّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ آلُمْ يَأْتِكُمْ رُسُلَمِنَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَاْ قَالُوا بَلِيَ وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِنَ الله قيل أَدْ خُلُو أَبُوب جَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِئُس مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِنَ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُعُمّ خَزَنَهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَلِدِنَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَلِدِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَلِدِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَلِدِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْعِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ وَقَالُو ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِ نَ الْآيَا

■ خافين مُخدِفِس مُحيطين



= غافِر الدُّنب ساتِره

■ قامل التؤب التؤب الدّنب

العلى الطُّوْلِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلْ

فلا يخدعُك ■ تقلُبَهُمْ

- معالمين شقيع سالمين عاعين

ليد حصنوا
 لشطلوا ويريلوا

سطو ويرب ■ حقَث وحث

■ قهم عذاب البحم اخفطُهُمْ مه

وَتَرَى ٱلْمَكَيِّكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّي ٱلْمَكَيْ حُونَ بِحَمْدِ رَبِّيمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم وَ لَحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (وَهُ) وَبِي مَنْ عَلَمُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (وَهُ)



بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّهُ إِلَّا عِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ

حَمَ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِمِ اللَّهُ عَافِر ٱلذَّبُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لِآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ اللَّهِ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَبَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِلَا لِنَا كَذَّبَتْ قَلْهُمْ قَوْمُ نُوج وَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِم مَ لِيَأْخُذُوهُ وَجَنَدُلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكُنْ كَانَ عِقَابِ (أَفَ وَكُذَ لِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَحِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ

لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَالْجَحِمِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا ع

) إحفاء، ومواقع السَّة (حركتان) 

النَّام ، ومالا بُلفظ 
النَّام ، ومالا بُلفظ

مد ۱ هـرکان لروما مد۱ او او ۱ هـوازأ
 مد او ۵ حرکان الله مد هــرکســان

المقت الله عصنة الشديد النيب يثوب من الشرك الشرك يتزر أل الوحي يتزر التكاوة

يَوْمَ القِيَامَةِ

بَارِزُونَ

طَاهِرُونَ . أو
خَارِجُونَ

من القُلُور

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَءَ ـ تُّهُمْ وَمَن صَكَمَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يُوْمَعٍ ذِفَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ إِنَّ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمُقَتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُمِن مَّقَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُلْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُ نَ إِنَى الْإِيمَنِ فَتَكُفُرُ نَ إِنَّ قَالُواْ رَبُّنَا أَمَتَّنَا ٱثَّنَايُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفَّنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ وَالْكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكِيرِ إِنَّ هُوَالَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِّلْك لَكُمْ مِن ٱلسَّماءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُذِبُ اللَّهُ فَادْعُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَفِرُانَ إِنَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنَ أَمْرِهِ عَلَيْمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَيُومَ ٱلنَّلَافِ (إِنَّ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءَ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ اللَّهِ مَنْهُمْ شَيْءً لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا





ٱلْيَوْمَ يَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِظَلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيع يُطَاعُ إِنَّ يَعْلَمُ خَابِنَهُ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي أَصُّدُ أَرُ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الْبَيَّ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِم وَنَ اللَّهِم مِنَ ٱللَّهِم وَ قِ اللَّهِ مَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِم وَ قِ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم وِالْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَا وَسُلْطُنِ مُّبِينٍ اللهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمْنَ وَقَرُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أَقَتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ الْ ■ يَوْمَ الآزفَةِ

يَوْمَ القِيَامَةِ

■ الْحَنَاجِر التراقي والخلاقيم

■ كاظمينَ ممسكة عَلى الغم والكرب

قريب مشهق

ا حائنة الأغين التصرة الحائبة

مبها

دافع عهم العداب

> استخيوا نساءهم

استثقوهن للحدمة

ضياع وتطلاب

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَدَ دَ اللَّهُ الْأَرْضِ ٱلْفَسَدَ دَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّحِكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُل مُّؤْمِن مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَننَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّك ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِلَيْكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّ بُ شَي يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهُدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَدِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثَلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَبِ إِنَى مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوج وَعَادِ وَتُمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بِعُدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمَا لِّلْعِبَادِ (أَنَّا وَيَعَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومُ ٱلتَّذَدِ (آثُ يُومَ تُولُّونَ مُدْبِينَ

عالی
طاهرین
غَالبینَ عَالِینَ
سأس الله
عدامه
ما أریكُمْ

عُذْتُ مرتي اعْسَسْتُ به

ما أريكم
 ما أشير عينكم

دأب قؤم
 ئوح.
 غاذتِهِمْ

يؤم التناد
 يؤم الْقِيَامَة

■ عاصم مّانِع ودافِع

🕻 🌒 إحفاء، ومواقع العبة رحرك 🌑 التقام ، ومالا يُلقط



مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَن يُضْلِلُ لللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَدٍ النَّهُ

■ مُرْتَابٌ شَاكُ في ديبه

بغیر سلطان
 بغیر تر هان

■ كبر مقْتاً عطم حدالهُم

> ■ صرْحاً قصراً . أو

> > ■ تباب

خسرال و هلاك

ساء عالياً طاهر

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ إِلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَاءَ حُمْ بِهِ عَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفً مُّرْدَ بُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِبَ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمُ كُبُرَمَقُتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّ رِ (فَيُّ وَقَالَ فِرْعُونُ يَنْهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَ إِنَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطُّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ كَذَبًا وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلُ ٱلرَّسَادِ (٢٨)

احقاء، ومواقع العبة ،حركبان في مفحدم الراء
 ادعام ، ومالا بلغط أن قبقة

مد ۲ هـرکات تروما ۵ مد۱۱و و ۲هـوارا
 مد واهدع او هجرکات ۱۱ مد حــرکمـــان



■ لا جوم حقّ وننت أوْ لا محانة

ليُس له دغوةً مُسْتحابةٌ أو استحابةُ دغوه

مرڈنا إلى الله
 رحوعنا إليه
 ثعالى

■ حاق

أحاط أو برك عُلُوا وعشياً صاحاً ومساء

أو دئماً
معنون عنا
دافعوں أو
حاملوں عنا

﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَزِةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُورُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لي به عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَّرِ اللَّا الْحَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ الله فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِالْعِبَ دِ إِنَّ فَوَقَدُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَيَ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ شَ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَ وَالِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوۤ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَأَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ قَدْحَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوارَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يُوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

و بغميم اثراء

احقاء، ودواقع العبة احتركتان
 ادعام ، ومالا بنقط

مذ ۴ حركات لزوماً ۞ مذا او ١١ وحوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حسركتسان

الملائكة المشهاد والرسُل والمؤمنون الملائكة والمؤمنون المغارقة ما عندارهم عندارهم المنتقي المنتقيان ا

قَالُوٓ أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم إِلْبَيِّنَتِّ قَالُوا بَلَيْ قَالُوا فَ ادْعُو وَمَادُعَا أُ ٱلْكَ فِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَل النَّالَنَ مُ رُسُلَنَا وَلَّذِينَ ءَامَنُو فِي ٱلْحَيَ وَالدُّنِيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَدُ إِنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدّر (أَنَّ وَلَقَدْءَ النَّيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرُثُنَا بَنِيۤ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَبَ إِسُّ مُدَى وَذِكَرَىٰ لِأَدَلِي ٱلْأَلْبَ لِيْ فَاصْبِرَ إِنَ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَ أَبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِالْعَشِّي وَالْإِبْكِرِ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَتِ ٱللَّهِ بِعَكْرِسُلُطَ نِأَدَ هُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبَر مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِ رُ اللهُ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خُلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ اللَّهِ لَكُمْ نَ اللَّهُ وَمَا يَسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانَتَذَكُّرُ نَ الْمُ

إِنَّ ٱسَّاعَةَ لَأَنِيَةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ نَ اللَّهُ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُؤْفَكُ أَنَّ الله يَعْ مَا لُون اللَّهِ مَعْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعْ مَا اللَّهِ مَعْ مَا اللَّهِ مَعْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعْ مَا اللَّهِ مَعْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَعْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصُوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطِّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِنَ ﴿ هُوَٱلْحَيْ لِآ إِلَهُ إِلَّاهُوفَ دُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ نُهِيتُ أَنَّ أَعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي



**ا دَاجِرِينَ** صاعرين أدلاء

> ■ يُؤْفكُ يُصْرَرُفْ عَن

الحقّ • فَتَبَارِكَ اللهِ

≡ أسُلم

تُعالى . أو كَثُرُ خَيْرُهُ وَإِحْسَالُهُ

أنقاد وأخلص

فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ
 فَكَيْفَ تُصْرَفُون
 عن عبادتِه

ٱلْبَيِنَتُ مِ رَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ شَ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُولُو تُمَّ مِن نُولُونَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمٌّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمُّ لِتَـٰبِلُغُو ٓ الشُّدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفِي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلَا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِدُ نَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُعْمِى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُرُنُ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُ نَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُ نَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجُرُ نَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُ نَ إِنِّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَالُّوا عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَعُوا مِن قَبْلُ شَيَّا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفرينَ الْآلِاللَّهُ ٱلْكَفرينَ الْآلِاللَّهُ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُ نَ اللَّهِ ٱدْخُلُوا أَبُو بَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا فَبِئُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُ نَ الْآلِاللَّهُ اللَّهُ

 لَتَبْلُغُوا أَشْدُكُمْ كَمَالَ عَقْلِكُمْ وقوتكم ■ قَضَى أمراً أزادة أنّى يُصْرَفُونَ كَيْفَ يُعْدَلُ بهم عن الْحَقُّ الأغلال القَيُّودُ ■ الْحميم الماء البالغ بهاية الُحرارة ■ يسجرون يخرقون طاهرا وباطيأ ■ تفرخون تنطرون وتأشرون ■ تمرخون تىوستغون ي الفرح والبطر ■ مثوى

> المتكبّرين مأَّوَ اهُمْ

ومقامهم

■حاجةً في صلدوركم أشراً دا بال تهنشون به

فمَا أَغْنَى عَنْهُمْ
 سا دمع عَنْهُمُ

■ حاق بهم أحاط . أو برنجم

رأوًا بأسنا شدّة عداسا

> ■ خلتْ مصتْ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلُامِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِالْمَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَ فِعُ وَلِتَ بَلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَدُ نَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُ إِنَ اللَّهِ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَكُثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُ نَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِالْبِيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَاعِندُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهُرْءُ نَ ( اللهُ فَلَمَّا رَأُوْ إِنَّا سَنَاقًا لُو اءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ إِنَّ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَّهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُ نَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

 فُصُلَتْ آیَاتُه ميرت ويؤغث ■ أَكِنَةٍ أعطية حنقية ■ وَقُرّ صمم وتقل ■ حِجَابٌ ستر وحاجز

> في الدِّين ■ وَيْلُ هَلاكٌ وحَسْرَةٌ

■ غيرُ مَمْنُون غير مقطوع عبهم

■ أَنْدُاداً أمتًا لاً من الأصناح تغندونها

■ رُوَاسِيَ

حمالاً ثوابت

= بارك فيها

كثر حيرها ومنافعها = أقراتها

أرُّ و اف أهلها

■ سواءً تامّات

■ استوى عمذ وقصد

■ هي دُخانُ كالدُحاب



حمد الله تنزيل مِن الرَّحْمَن الرَّحِمِ اللهُ كِنْ بُ فُصِّلَت ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيّا لِقُومِ يَعْلَمُ نَ ﴿ يَكُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَحَةُ رُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ نَ إِنَّ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّة مِّمَّالَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ وَ عَمَلَ إِنَّنَا عَمِلُ نَ إِنَّ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللَّهُ عُمَلُ إِنَّا اللَّهُ اللَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَاسْتَقِيمُو إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْل لِّلْمُشْرِكِينَ آلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَ ةَ وَهُم إِ لَأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُ نَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْرُغَيْرُمَمْدُ نِ إِنَّ ﴿ قُلُ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَعْعَلُونَ لَهُ إِنْدَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَامِينَ (إِنَّ) وَجَعَلَ فِهَارُوسِي مِن فُوقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوتُهَا فِي

أَرْبِعَةِ أَيَّامِ سَوَآء لِسَّآبِلِ مِنَ إِنَّ أَنَّ أُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَتْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِ نَ اللَّهُ

■ فقصاهُنَ أحكم خَلْقَهُنَّ ■ أؤحى كوَّن أو دُبُرَ أنذر ثكم صاعقة عَذَاباً مُهْلِكاً ■ ريحاً صنر صراً شَدِيدَةً الْبَرْدِ أو الصوت أيّام نجسات مَشْتُومَاتِ ■ أُخْرُى أشد إذلالا ■ العذّاب الْهُون ■ فهم يُوزغون

ا فهم يُوزغون يُحسن سواغَهُهُ سِيحقهم توليههُ

فَقَضَ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيدِ إِنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادُوْتُمُ دَ اللَّهُ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُمِ أَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوالُوشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْحِكُةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُ نَ (إِنَّ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلنَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَلِتِنَا يَجَحَدُ فَ الْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِحِسَات لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَّةِ وَٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُ نَ إِنَّ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَ سَتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُو يَكْسِبُ نَ الله وَنَعِينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُونَ الله وَيُومَ يُحْشَرُ أَعُدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُ نَ ﴿ أَنَّا حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُو يَعْمَلُونَ الْ

■ تئستترون تستخفون

■ طنئتُمْ اعْنقدُنُمْ

■ أُرْدَاكُمْ
أَهْلَكُكُمْ

مَثُومَی لَهُمْ
 مأوی ومقام
 لهُمْ

يَسْتَعْتِبُوا
 يَطْلُبُوا إِرْضاء
 رَبّهِمْ



■ الْمُغْتِينِ المُخَاسِ إلى ما طشوا

قَيْضنا لَهُمْ
 هيأنا وسَنَسْا
 لهُمُ

■ حقّ عليهمُ وحدوثت عينهمُ

آلغؤا فيه
 اتتُوا باللَّعْو
 عد قراءته

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِ يُتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءِ وَهُوَخُلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ نَ الْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِي ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُ نَ الله وَذَلِكُوْ ظُنَّكُو الَّذِي ظُنَتُ مِرَيِّكُمْ أَرْدَ نَكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوى لَمُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِنَ إِنَّ ﴿ وَقَيْضَ نَا لَمُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّ نُوا لَهُم مَّابِينَ أَيْدِيمَ مَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِنَ الْإِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُ نَ إِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمُ أَسُواً الَّذِي كَانُو يَعْمَدُ نَ الْآَيَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّا أَرُّ لَكُمْ فِهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجْزَاءً مِمَا كَانُوا بِعَايِنِنَا يَجْعَدُ نَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَالْإِسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِنَ الْأَسْفَلِنَ الْأَسْفَلِنَ

ا **ما تىدُغُون** ما تَطْشُوں . أَوْ

> تىمتۇد = ئۇلا

وضيافة ولتى خميمٌ

صديقَ قريتُ بهُنتُ لأمرك

ما يُلقّاها ما يُؤتّى هده الحصية

> الشريمة ينزغتك

يُصيبسُّك . أو يصرُّر فنَّك

نزغ
 وسوسة
 أو صارف

لا يستأمُون
 لا يمنُون التستيح

مُسرلاً . أو ورُقاً

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكَ قُلَا تَحَافُوا وَلَا تَحَنَوُا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُون فَي الْحَيْدِةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدُّءُ نَ اللَّهُ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ رَّحِيمِ اللَّهُ فَرُلًا مِنْ غَفُورِ رَّحِيمِ اللّ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلُ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آَتُ وَلَا تَسْتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ دِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بِيۡنَكَ وَبِيۡنَهُ عَدُوَّةُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّ لَهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ لَهَ ۗ إِلَّاذُوحَظِّ عَظِيمٍ (فَيَّ) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ اللَّي وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ لَا تَسَجُدُوالِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَحَكِّبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ



رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ دِأَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعَمُونَ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الم

وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاء ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡي ٱلۡمُوۡتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرُ الْآيَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَى يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أُم مَّن يَأْتِي ءَامِنايَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِالدِّكْرِلُمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُّ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِلْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ مَنْ مَا مَنْ حَكِيمٍ حَمدِ إِنْ مَا يُقَالُ لَك إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِمِ الْآَيَ وَلُوْجَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَنْهُ وَءَاعْجَمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُو هُدَى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُر وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُلْبَاكَ يْنَادُوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ

يَابِسَةً مُتطامِنَةً نحر کٿ التمحت وعنث ■ يُلْحدُون عن الحقُّ والاستقامة بلعة العجم وقُوُّ صممٌ مانعً می سماعه هُو عليهم عمي

= خاشعة

اهْترَثْ

بالثباب ■ ربت

يميلود

■ أغجميًا

طسة وشيهة

مُوقع في الرِّيبَةِ والْقَلَق

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ الْآ

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِبِ (فَ) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا

233

أكمامها
 أوعنه
 آذاك

أخر باك محيص

مهرب ومعرً

لا يستأمُ
الإنسالُ

لأيملُّ ولا يڤتُر

**= فيئُوسٌ** كثيرُ اليأس

> =غليظ نديد

■ بأى بجانبه

تباعد عن الشُّكُو بكُنيّـه

■ عريض

كثير مُسْتَمرً

■ أرأيْتُمْ أخسروبي

ستمرو ي ■الأفاق

أقصار السّموات والأرْض

" ■ مزية

شت عطيم

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَتَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدُعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّوا مَا لَهُمْ مِّن يِّحِيصِ إِنَّا لَّا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَ نُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّفَيَّوُسُ قَنُ طِ اللَّهِ وَلَهِنَ أَذَقْنَ لُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيِّ إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسِّنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَاعَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (أَنَّ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَامَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَرِيضِ (أ) قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (أَقُ سَنُريهمْ ءَايُتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ (أَنَّ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُعِي طُّ فَا



■ يتفطّر ن يتشقَّقُن مي عطمته تعالى ■ أولياء معبو دات يرغمون تُصرِّتها لهُم ■ اللهُ حفظٌ غليهم رقيتٌ على أعمالهم ومحاريهم ■ بو کیل بموكول إليك أمرهم ■ أُمّ الْقُرى مَكَّة وأي أهنها ■ يؤمَ الْجمْع يؤه الْقِيامة الله أنيب إليه أرْحعُ في كلّ

الأثور

إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تُوكَ لَتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهِ أَنِيبُ إِنَّ

يذرؤكم فيه
 يكتركه به
 باخركه به

 ■ لهٔ مقالید معالیخ حراش

■ يقدر

ر ما . يصليفه على من

شرع لکم
 نیل و سل کمه

ا أفيمُوا الدِّينِ دين الدحيد •

> وهو ديل لإسلاء اکثو

عصُہ ہ شق پنجتنی إليه

يقثقفي لدسه

يرحع ويفل

■ بغيا بينهم

∎ لمریب الموقع فی الرّبیه

> والقدق • استقمُ

أرثُ المهج المستقيم

عدوه أو صد عديًا

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَارْضِ جَعَلَ لَكُرْمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُواجًا يَذُرَ قُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّا ا شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلَّذِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ لَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَّقُوا فِيهِ كُبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِمَ نِشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِمَ لَيْنَ إِلَيْهِمَ لَيْنَ إِلَيْهِمَ الْمِثْلُ وَمَا نَفَرَّقُ إِلَّامِ ا بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِ رَّيِّكَ إِلَى آجَل مُّسَمِّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُو ٱلْكِنَبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ لُهُ مُربِ ﴿ اللَّهِ مِنْ لُهُ مُربِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُربِ فَلِذَ لِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَبِّعُ أَهُواءَ هُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّة بِينْنَا وَبِينَكُمُ ٱللَّهُ يَحْمَعُ بِينَنَا وَإِلْيُهِ ٱلْمَصِرُ (إِنَّا

اللابة الراء

© الدخاء ومواهم العنه احركدار ۞ له الدغام ، ومالا بُلفط

مد ٢ حركات نروما مد ١٠٥٠ و ١٠٠ و ١٠٠ مد مركات ان المالات

الاختجة
 لا متحاخه

وَ لَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي أُلَّهِ مِ أَبَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَرَبِّمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَب وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِنْبَ إِلْحَقّ وَالْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِ اللَّهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَ لَّذِينَ ءَامَنُو مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِدٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِدٍ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقُوى ٱلْعَزِرُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ عُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِهُ مُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ

خَجَنْهُمْ داحصةُ باطِلةٌ زائِلةٌ
 الميزان

العثال والتستوالة منها منها مع التفود منها مع

اعسائهه - ٢ المارون في الساعة

يُحدُون فيها لطيفٌ بعاده نارٌ رفيق عهم

حرّت الآحرة نوانها

> رؤصات الجنات عسسها

ه ملادّها

مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُو وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا أَصَلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَسَّاتِ

لَمْمُ مَّايشَآءُونَ عِندَريِّهِمْ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَرِرُ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ

یقترف
 یکسب
 العوا
 العوا
 العوا
 العوا
 العوا
 العداد
 الوست شو
 القدر منتكد
 العداد من الرويه
 التقو من الرويه
 التقو وسير
 المنتجوين

المحسر المحسرب 19 ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ وَعَمِلُو ۗ ٱلصَّلِحَتَّ قُلَّا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَ يَفْتَرِفْ حَسَنَةَ نَّرْدُ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُّ رُ (٢٠٠٠) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَتِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُ رِ الْكَ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ النَّوْلَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ أُن اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسِّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ أُن اللَّهِ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُو ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَالْكُفِرُونَ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِمَ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرُ الْآَنِي وَهُو ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِ أَبَعَدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُرَ حَمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِدُ لَهُ الْبُي وَمِنْ ءَايَكِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَامِن دَآبَةً وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِ رُ إِنَّ وَمَا أَصَابَكُم مِّ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ إِنَّ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِ رِ الْأَلْ

> ) 🌰 تفخيم الراء 🌰 تنظية

إخفاء، ومواقع العبة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بنعط

هد ا حركات لزوماً € مد ۱ او اذو ٦ حوازا
 هد واحد \$ او هحركات € هد حسركسان

■ الُحوار سُفُلُ لَحَرَ

■ كالأغلام كالحسان "

نمصنور ■ فیطلل رواکد

> بوت • يُوفَهُنُ إِنْهُكُمْ

يپاڻين باز يح معاصف

■ محیص مهر ب م

العراحي الفواحي ما عصم فيات

من الدُّنُوب ■ أَمُّرُهُمْ شُورى سساه أِم ن فيه

أصابه ألبغي
 انها المنذ

■ يتصرود شمشود

ينغون يُفسده د

وَمِنْ عَالِكَتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَحْرِكُ لْأَعْلَامِ (أَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلُنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتَ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُّرٍ النَّهُ أَوْيُوبِمُّ هُنَّ بِمَاكَسَبُو وَيَعَفُ عَن كَثِرٍ النَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِنِنَامَا لَهُم مِن عَج صِ (فَعَ) فَمَا أُوتِيثُم مِن شَيْءٍ فَمَنْعُ ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرِ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَلَى رَبِّمَ يَتُوكُّمُ نَ إِنَّ وَلَّذِينَ يَعْنَنِهُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَحِشُ وَإِذَامَا عَضِبُو هُمْ يَغْفِرُ نَ ﴿ إِنَّ وَلَّذِينَ أَسْتَجَابُو لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا أَصَّلَاةً وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُ نَ الْمِثْ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمْ يَنْفُصِرُ نَ (أَنَّ وَجَنَّ وَجَزَّ أُسِيِّعَةِ سَيِّعَةً مِّثْلُهَ أَفَمَنَ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِ نَ إِنَّا وَلَمَنِ انْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَ لَيْبِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ أَا مُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُ رِ المُنْ وَمَ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن ابْعَدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّارَأُو ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّدٌ مِّن سَبِيلِ

الم صافيل أسعياني ۩ من طرف خفتی شخريث جيعيت ذُخدا بهدُّ ■ بکیر ا فرح بها يس لأحميا

وَتَرَبُّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّينظُرُونَ مِنطَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو أَنفُسَمُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱ ظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمِ فِي وَمَا كَانَ لَمُم مِّنَ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ إِنَّ ٱسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْم للْمَردَّلَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّ مَّلْجَإِيوْمَ إِذِوَمَالُكُمْ مِن نَّكِيرِ الْأَيْ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذُقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كُفُّ رُّ الْآيِ مُلْكُ ٱلسَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ يَخَلُّقُ مَايَشًا فَيَهُ لِمَ يَشَا مُ إِنَاتُنَا وَيَهُبُ لِمَ يَشَآءُ ٱلذُّكُورِ ﴿ أَنَّ أُونُرُوِّجُهُمْ ذُكُوانَا وَإِنْ اللَّهُ كُولَانَا وَإِنْ اللَّهُ وَيَجْعَلُمُ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ فَ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكُلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْمِن وَرَآجٍ جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمٌ (أَنَّ)



**≡** زُوحا قُرْآناً. أَوْ رَحْمَهُ

■ الإيمَانُ الشّرائعُ لني لا أعلَمُ إلا بالوحي

 أم الكتاب اللُّوحِ المُحْفُوظِ أوالعِلْم لأرَلِي

 أفنَصْرِبُ عَنْكُم لريل وستحي عنكنه

الذُّكُر الموان أوالوشح

🗷 صفحا إغراصا عنكم

■ کم أرسلا كبرا أرسل

■ الأولين الأمم السابقة

■ مثل الأولين قصنهم العجيبة

ه نسأ للاسْتِقْرَار السبالا

صرفا تَسَلُّكُونَهَا

وَكَذَ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحامِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَّذِرِي مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ عَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَى صِرَط مُّسْتَقِيمِ (أَقَ صِرَطِ اللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمْ رُرِيْنَ

سُورُةُ الْرَّحُونِيُّ الْحُرُونِيُّ الْحُرُونِيُّ الْحُرُونِيُّ الْحُرُونِيُّ الْحُرُونِيُّ الْحُرُونِيُّ

بِسْ لِللهِ الرَّمْرِأُرِيِّ مِ حم الله و لَكِتَبِ ٱلْمُدِنِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّاكُمْ تَعْقِلُ نَ اللَّهُ وَإِنَّهُ فِي أُمِّالْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِمُ اللَّهِ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلدِّكْرَصَفْحًا أَن كُنتُمْ قُومًا مُنسِونِ بَ إِنَّ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن بَّبِيّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُوابِهِ عِسْتَهْزِءُ نَ ﴿ فَأَهْلَكُنَا أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّا نَ

﴿ وَلَإِن سَأَلْنَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

■ مُاءُ بِقُدَر بتقدير محكم ■ فَأَنْشَرْنَا بِهِ فأحيينا به ■ خلَقَ الأَزْوَاجَ أوجد أصاف المخلوقات وأثواغها ■ لِتُسْتُوُوا تُستُقرُّوا ■ مقرنيس مطيقين ضابطين أصفاكم بالينين أخلصكم وحصكم بهم ا كظيم مملوة عيطا وعما أنشأ في الجلية يُرتَى في الرِّيمة والنقمة ■ الخِصام المخاصمة والجدال ■ يَخْرُصُونَ يَكْذَبُونَ = أمَّة

منَّهُ وُدِين

وَلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَة مَّيْتًا كَذَلِكَ تَخْرَجُ نَ إِنَّ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْرِيِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَالْأَنْعَمِ مَاتَرُكُمْ أَنَ إِنَّ السَّتَوُ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى ظُهُورِهِ ع ثُمَّ تَذَكَّرُوانِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْدِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِدُ نَ إِنَّ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُور مُّبِ نُ شِ أَمِ اتَّخَذَمِمَّا يَخَلُقُ بَنَات وَأَصْفَ كُم بِالْبَيْنَ اللَّهُ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلُّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوكُظِ مُ الْآَيَ أُومَ يُنَشُّؤُ فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوفِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُ بِينِ إِنَّ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِ كُةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُا رَّحْمَنِ إِنَا أَشَهِدُو خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَيُّهُمْ وَيُسْعَدُ نَ إِنَّ وَقَالُو لَوْشَاءَ ٱرَّحْمَنُ مَاعَبَدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُ نَ (أَنَّ أَمْ عَالَيْنَ هُمْ كِتَبامِّن قَبِلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُمُ أَن اللَّي بَلْقَالُو إِنَّا وَجَدُنَا عَالَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّهُتُدُ نَ (أَنَّ

ا احتماء ودوافع العبد حركتان و المحتمد العام، وقدر العقد و ال

🐽 مند 🗗 هنرکان بروما 🎳 مدلا اولادو ۱ هنوارا 🐧 مدواهن لا او ۵ هرکات 📗 مد هنبرکستان

وَكُذَالِكَ مَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَة مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابِآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٓءَا ثَرِهِم مُّفْتَدُ نَ إِنَّا ا قَالَ أُولَوْجِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّاوَجَدِيُّمْ عَلَيْهِ ءَابِآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُ نَ لَنَّ فَأَنْ فَكُمْنَامِنْهُمْ فَا نُظْرُكُيْفَ كَانَ عَنِيَةُ ٱلْمُكَدِّدِنَ (أَنَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآء مِّمَّا تَعَبُدُ نَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِ نِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيدِ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُ إِن اللهُ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولُا عِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمْ ٱلْحَقُّ وَرَسُول مُّرِينُ اللَّهِ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَذَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ كَفِرُ نَ آنَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِم الْآ الْهُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْ إِق ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَت لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُ نَ إِنَّ وَلَوْلاً أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُّرُ الرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ الْآلَا



قال مُشَرِفُوها
 منعُمُوها
 المنعمسُون في
 شهوانهم
 الأبي براءٌ

■ إىنى براء ىرىءٌ • فطرنى

أَنْدَعَبي ■ عَقه

■ الفريئين
 مكة والطائف

سُخرياً
 مُسْخراً و
 مُسْخدماً و

■ مغارخ مصاعد ودرحان

■ يَظْهُرُون يصْعُدُون ويرْ تقُون أخرفا
 ذها أو ربة
 من ينعام
 ويغرص
 فيغض له
 نيخ له
 لنشف أو
 لؤخ له
 لؤ قوين
 مصاحب له

إِنَّهُ لَذِكْرٌ
 لَشَرَفٌ عَصِيمٌ

لا يُعارِقَهُ

وَلَكُيُوتِهِمْ أَبُوبا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ وَرُخُرُفا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ الْآَثُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرًا رَّحْمَن نُقيضٌ لَهُ شَيطنا فَهُوَلَهُ قَرِنٌ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَدُ نَ الْآ حَتَّى إِذَاجَآءَ نَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ الْآَ وَلَا يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُ إِنَّ الْفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ فَإِمَّانَذُهَبَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُ نَ إِنَّا أُونُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ مُّتَدِرُونَ الْآلَي فَأَسْتَمْسِكُ إِلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ الْحَالَاتُ وَسَوْفَ تُسْتَعُلُونَ ﴿ يَكُ وَسَعُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُ وَ الْأَوْلَقَدَأُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يَهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَاكِمِ إِنَ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَدِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُ نَ (أَنَّ)

> الحقاء، ومواقع الفتة حركتان) 🌰 تقحيم الر البعام وسالا تلفظ 🕝 فلفتة

۵ مد الحركات لزوما ب مدالا او الحوازا مد وارا مدركات مد حسركاسان

يَتْقُصُونَ عَهْدُهُمُ ■ هُوَ مهِينٌ ضبيف حقير يقصب كلامه ■ مُقْترنينَ مَقُرُونِينَ به يُصَدِّقُونَهُ ■ فاستُخفَ قَوْمهُ وحَدَهُمْ ضعيمي العقول ■ آسَفُو نا أعصننونا أشذ الغصيب ■ سلفاً قدُوة ليكُمَّار في العقاب مثلاً للآخرين عبرة وعطة لهم

يَنْكُثُونَ

= يُبينُ

= يَصدُون يضبحون فرحاً وضحكأ = قَوْمٌ خَصِمُون شِدَادُ الخُصُومَة بالباطا الا مشلا

آيةً وعبرة كالمثا ■ لجعَلْنا منْكُمُ

بدلكم . أو لولَّدْنَا مَكُمُّ

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ وَأَخَذْنَهُم وِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ ﴿ وَقَالُو يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُ نَ ﴿ إِنَّا فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمْ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُّ نَ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَعَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُ نَ اللَّهُ أَمْ أَنَا خَيْرِ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينَ وَلَا يَكَادُيُهِ نُ إِنَّ فَكُولًا أُلْقِي عَلَيْهِ أُسُورَة مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءً مَعَ الْمُلَيِ اللَّهِ مُعَمِّرُونَ اللَّهُ وَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُو قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا مَا عَاسَفُونَا أَنْفَكُمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَأَنَّ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِنَ اللَّهِ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّ نَ إِنَّ وَقَالُوا ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَّا بَلْ هُمْ قُومٌ خَصِمُ نَ الْمُ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ الْ وَلَوْنَسُاء مُ لَحَمَلْنَامِ لَكُم مَّلَكِم كُدَّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُ نَ اللَّهُ وَالْأَرْضِ يَخَلُّفُ نَ اللَّهُ ليلم للساغة
 يُعلم للساغة
 يغلم فربها
 بئزولي
 فلا تنمئون بها
 قلا تنمئون بها
 قيامها
 فويل
 حسرة
 بعنة
 الأخلاء
 الأخلاء

الشرون سرورا نسرون سرورا طهرا اکواب اقتاح لاغری

وَإِنَّهُ لَعِلْمِ لِّلسَّاعَةِ فَلاَتُمْتَرُتَّ بِهَا وَتَّبِعُونِ هَذَا صِرَط مُسْتَقِيمٌ إِنَّهُ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ أَشَّيَطُنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوّ مَّبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى إِلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم بِلْحِكْمَةِ وَلِأَ بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدِّ فَاتَّقُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ اللهُ هُورَتِي وَرَبُّكُم وَ عَبُدُوهُ هَذَا صِرَط مُّسْتَقِ مُ الله وَ خَتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِ أَيَيْهُمْ فَوَيُل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِمِ الْفَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَة وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ ٱلْأَخِلَّةُ يُومَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِ نَ ﴿ إِنَّا يَعِبَادِ لَاخُوفُّ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَنَرُهُ نَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو بِعَايَتِنَا وَكَانُو مُسْلِمِ بِنَ إِنَّ ٱدْخُلُو ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبُرُن (إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَاف مِن ذَهَب وَأَكُوابُّ وَفِيهَامَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيَثُ وَأَنتُمْ فَهَا خَلِدُ نَ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ كَ إِنَّ لَكُوْ فَهَا فَكِهَ لَّ كَثِيرَة مِّنْهَا تَأْكُلُ نَ الْآلَا

> و تفخیم الرام و نبعت

اخفاء ومواقع الفُلَة احركتال
 ادعام ومال بلنط

صد ۴ حبرکات لزومنا ← مد۲ او ۱او ۳حبوازا
 مد واجعه ۶ او ۵ حرکات Ⅲ مد حسرکمسسای

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُ نَ ( فَي اللَّهُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِ نَ ( فَاللَّهُ مُ الظَّلِمِ نَ وَنَادُوْ يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُ إِن الْإِنَّ لَقَدْ جِعْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُ بِنَ الْإِنَّ أَمْ أَبْرَمُو أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِهُ نَ الْآ أُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُهُ إِنَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِرَجْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ اللَّهُ فَذَرُهُمْ يَخُوضُو وَيَلْعَبُو حَتَّى يُلَقُو يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُرِنَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوا لَعَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُ إِنَّ إِنَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُ إِنَّ الْإِنَّ وَقِيلِهِ يَرَبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمً لَّا يُؤْمِنُ نَ الْإِنِي فَاصَفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُ نَ الْإِنَّ

 لا يُفتَّرُ عَنْهُمْ لا يَخْفُفُ عَهِم

■ مُبْلِسُون حُزيبونَ من شِدّةِ اليأس

■ ليَقْض عَلِيا ليُمتنا

■ أَيْرُ مُوا أَمْرِ أَ ألحكموا كيدأ

■ نجواهم تباحيهم فيما

■ يَخُوضُوا يدخلوا مدّاخِلَ الباطل

■ تَبَارَكَ الذي تعالى أو تكاثر تحيره وإحسائه

 ■ فأنّى يُؤفَكُونَ فَكَيْفَ يُصَرِّفُونَ عن عِبَاذَتِهِ تَعَالَى

> ■ وَقِيلهِ وقول الرسول

■ فاصفح عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عنهم ■ سَلَامٌ

مُتاركةً وتباعُدٌ عن الجدال

## سُوْرَةُ اللَّجْنَانَ عَلَى اللَّهُ ال

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّمْزِ الرَّمْزِ الْمُعْرِ الْمُعْمِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْم

حم ﴿ وَالْحِتَابِ الْمُرِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةً فَي لَيْلَةً مُرَدًى وَالْحَكِمِ اللَّهُ مُنكَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ﴿ فَيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّ

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَيُعِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّءَ ابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّانِ ١٤ اللَّهُمْ فِي شَكِّي بَلْهُمْ فِي شَكِّي بَلْعَبُ نَ

الله وَارْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِ نِ إِنَّ يَغْشَى

ٱلنَّاسَ هَاذَا عَذَا كُلُّ أَلِيمٌ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنَّا مُؤْمِدُ نَ إِنَّا أَنَّ لَكُمُ الدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولَ مُّهِ نُ إِنَّا مُؤْمِدُ نَ اللَّهُ الدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولَ مُّهِ نُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَذَّكُرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولَ مُّهِ نُ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللّ

ثُمَّ تَولُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّم مِّخْ أَنَّ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآيِدُ إِنَّ الْآَيُ مَ مُنْطِشُ ٱلْبَطْسَةَ ٱلْكُبْرَي إِنَّا مُنْفِعُ نَ

الله ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُ مْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِيمُ إِنَّ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِن اللَّهِ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِن اللَّهِ إِنَّى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الحرن الحرن

ليلة مُباركة
 ليلة القذر
 فيها يفرقُ

يُتِينُ ويُعصَلُ • فازتفت

النَّضُرُ لِمُؤلاء الشُّاكِّين

حدث ومحاعة

أنى لَهُمُ الذُّكُرى
 كبف يتدكّرون

ويتَعظون معلم

يُعنَّمُهُ سَسْرٌ • نِبُطشُ ناجُدُ سَدَّة

> وغُنُف • فتنًا

البنيّا وامْتحنّا وأذُوا إلَى

سلموا إلى

■ يغشى الناس يشملهم ويُحبطُ

■ بدُخان

لا تُتَكبّروا أو لا تُفْتُرُوا سلطان حُجَّةِ وبرهان

الا تقلو ا

■ إِنِّي عُذَّتُ بَرْتَى اسْتَجرْتُ به

> ■ ترجمُونِ ئۇذُوبى . أۇ

تَقْتُلُونِي ■ فأسر

سر ليلاً

■ إنكم مُتَبعُونَ يتنعُكُمْ فرْعَوْنُ وحبوده

■ زهوا ساكاً. أو منهر حا

مفتوحأ المُنْذُ

> حماغة ≡ نَعْمَة

نضارة عيثر و لداذتِهِ

■ فاكهينَ باعجين

 مُنْظریں مُمُهيل إلى يوم القيامة

■ كان غالياً

منكثرا حثارا ■ بلاءً

احتبار

المنشرين يمنعو ثين بعد مُوْ تُتَنَّا

■ قومُ تُبُع

الحميري منك



■ يوْمَ الْمَصْل يؤم القيامة لا يُغنى مولى لا يُدُومُ قريتُ أَوْ صَدِيقٌ ■ كالمُهْل دُرْدِي الزُّيْت أو المعدِنِ المذاب الحميم الماء البالع عاية الحرارة ■ فَاعْتِلُوهُ لحروه بعنف وقهر = سؤاء الجحيم وسط التار # به تمترون فيه تُجَادِلُونَ وَتُمَارُونَ ■سنندس رقِيقِ الذِّيباحِ ■إسترق عليطه ≡ بخور يساء بيص = عين واسعات الأغيس جسابها = يدغون فيها يطُلُبُون فيها ■فارتقب فالتظر ما يَحلُ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَ مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُ إِنَ اللَّهُ إِلَّا مَن رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُ الَّهِ مُ إِنَّا إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّ مِ (اللَّهُ اللَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُ الرَّحِ مُ اللَّهُ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّ مِ (اللَّهُ طَعَامُ ٱلْأَثِمِ إِنَّ كَلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُ نِ إِنَّ كُعْلَى ٱلْحَمِمِ اللَّهِ خُذُوهُ فَعَتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِمِ اللَّهُ مُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَي ذُقَ إِنَّاكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُ نَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِنِ اللهُ فِي جَنَّات وَعُمُّ نِ الله المُسُونَ مِن سُندُس وَ إِسْتَبْرَق مُّتَقَبِلِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَذَلِكَ وَزُوِّجْنَهُم بِحُورِعِ نِ إِنَّ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ عَامِدِينَ اللهِ لَايَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَ هُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ اللَّهِ فَضَلًا مِّ رَّيِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ نَ شَيْ وَ زُتَقِبً إِنَّهُم مُّرْتَقِبُ نَ شَيْ سُورُة الجنائيين الماء

### بس لِللهُ التَّمْرِ التَّ

حم إِن تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِن ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ إِنَّ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِدِ نَ شَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايْبُتُ مِن دَابَّةٍ ءَايت لِّقُوْمِ يُوقِ ثُنَ لَيْ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَت لِقُوْم يَعْقِلْ نَ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱللَّهِ وَءَايَكِ يُوْمِنُ نَ إِنَّ وَيُلِلِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ إِنَّ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَ لَّرْيَسْمَعْهَ أَفْبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِم الله وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَلِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَ لِيَهِكَ لَمُمْ عَذَاب شُّهِ نُ لِنَّا مِ وَرَابِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيعُنَّهُم مَّا كَسَبُو شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّامً ۚ وَلَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِمُ إِنَّ هَنذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابِمِّ يَجْزِأُلِمُ اللَّهِ اللهُ ٱللهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُوا مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ نَ آلَ وَسَخَّرَ لَكُومَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَت لِقَوْم يَنَفَكُّرُ نَ (إِنَّ يَنْتُرُ وَيُفُرُقُ
 تعمريف

الرّياح الرّياح تفسها و مهابها وأحوالها

> ■ وَيْلَ مَلاك

أفّاك أثيم
 كذّاب كثير
 الإثم

اثخندها هُزُواً
 سُخرية

الأيْقني عَنْهُم لا يَدْفعُ عنهم

وجْزِ
 أشدٌ الْعَذَابِ



" بنعثياً نيشهم خسنداً و غداؤة بينهم المربعة من الأمر من الذي من الذي المربعة ومنهاج. الني يغلوا غلك المربعة وغوا المستوات

قُلُلِّلَذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُو يَكْسِبُ نَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ فَا وَلَقَدْءَ الْمَنْ ا بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ ٱلْكِئَابَ وَلَحْكُمْ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلُفُواْ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيْا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَخْنَلِفُ كَ اللهُ أُمُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَالَّبِعْهَا وَلَا نُتَّبِعْ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ إِنَّ شَا إِنَّهُمْ لَى يُغَنُّوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيآءُ بَعْضُ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الْ هَذَابُصَ مِرُ إِنَّاسِ وَهُدى وَرَحْمَة لِّقُوْم يُوقِن نَ اللهِ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَوَاء مَّعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُ نَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ آنَ

الزالاصا فالعثارا

أفرأيث
 أخبرني

عشارة غطاء
 خاشة خاشة

ىاركةً عَلى الرُّك لشدَّة

الهول

تأمر تستح

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتِّخَذَ إِلَّهِهُ هُو لَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمُ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَلُوةً فَمَ يَهْدِيهِ مِ أَبِعَدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُ نَ إِنَّ وَقَالُو مَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا لَّهُمْ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّ ذَ (إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَات مَّاكَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُوابِ عَابَآيِنَآإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (فَيُ قُلِ ٱللَّهُ يُحَييكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذَيِّخُسَرُ ٱلْمُنْظِلُ فَ الآن وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم إِلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ

مَا كُنتُمْ تَعْمَلُ نَ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ

مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِ نَ اللَّهُ

كات لزوما ♦ مدُّ ٧ أوغاو ٢ جبوازا ﴿ لِحَمَّامَ ومواقع النَّمَةُ (حركتان) ﴿ نَفَخَا او هجركات ﴿ مِنْ حَسِرِكَسِمَانُ ﴿ ﴿ ﴾ النَّامَةِ ومواقع النَّمَةُ (حركتان) ﴿ فَالْمَا

■ حَاقَ بهم وَبَدَالْهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ نَ (اللَّهُ ىرلى. أۇ أحاط بهم وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَاكُمْ كُمَّ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَا وَمَأْوَ كُمُ النَّارُومَا ا نئساگم لَّارُّ كُكُمُ في العَذَاب لَكُمْ مِن نَّصِرِنَ الْآيَا ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ التَّخَذَّتُمُ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتُكُو = مَأْوَاكُمُ النَّارُ مَنْزِلُكُمْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَافَ لَيُومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَهُ فَ (وَمَا ومقركم الثار غُرِّثُكم فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُرَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ (أَنَّ وَلَهُ حدعنك ۽ پُستَفتَبُونَ يُطلَبُ مِنْهُمْ ٱلْكِبْرِيامَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ اللَّهُ الْكَارِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ اللَّ إرْضّاء رَبُّهمْ ا لَهُ الْكِبْرِيَاءُ مِنْ فَيُولَةُ الْخُقَافِي الْمُعَالِقُولُةُ الْخُقَافِي الْمُعَالِقُولُةُ الْخُقَافِي الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِقُولُةُ الْخُقَافِي الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِقُولُةُ الْمُعَالِقُولِي الْمُعَالِقُولُةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُلِقُ الْمُعَالِقُلُولُةُ الْمُعَالِقُلُقُلُولُةُ الْمُعَالِقُلُولُةُ الْمُعَالِقُلُقُلُولُةُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُلُقُلُولُةُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُلُولُةُ الْمُعَلِقُلُولُةً الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُلُقُلُولُةُ الْمُعَلِقُلُولُولُولِي الْمُعَالِقُلُولِي الْمُعَلِقُلُولِي الْمُعَلِقُلُولِي الْمُعَلِقُلُولِي الْمُعَالِقُلُولِي الْمُعَلِقُلُولِي الْمُعَلِقُلُولِي الْمُعَلِقُلُولِي الْمُعَلِقُلُقِلِقُلُولِي الْمُعَلِقُلُولِي الْمُعَلِقُلُولِي الْمُعَلِقُلُولِي الْمُعَلِقِلِقُلُولِي الْمُعِلِقُلُولِي الْمُعِلِقُلُولِي الْمُعِلِقُلُولِي الْمُعِلِقُلُولِي الْمُعِلِقُلِقِلْمُ لِمُعِلِقُلُولِي الْمُعِلِقُلُولِي الْمُعِلِقُلِقِلْمِلْمُ لِمُعِلِقُلُولِي الْمُعِلِقِلْمُ لِمُعِلِقِلْمِلْمُلِقِلِقِلْمُ لِمُعِلِقِلْمِلْمُ لِمُعِلِقُلِقِلْمِلْمُلِقِلِقِلِقُلِقِلْمُ لِمِلْمُ لِمُعِلِقُلِقِلْمُ لِمُعِلِقِلْمِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِمُلِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمُعِلْمُ لِمِلْمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُلِمِلْمُ لِمُعِلِمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمُعِلِمُ لِمِلْمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمُعِلْمِلِمِلِمُ لِمُعِلِمِلِمِلْمُ لْ العَظَمَةُ

بِسْ لِللَّهُ الرَّمُوالرِّح مِ

حمّ (أ) تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزبِرِ ٱلْحَكِمِ (أَ) مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَ إِلَّا إِلَّهِ لَحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى وَالَّذِينَ

كَفْرُواْعَمًّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُ نَ ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّاتَدْعُونَ مِن

دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ

ٱتْنُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَنذَآ أُوْأَثْرَةِ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ

صَدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّ يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن

لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يُوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَغَافِلُونَ الْ

والمُلْكُ

■ أَزَأَيْتُم أخبروبي

> ■ شرك شركة

> > الثارة ىقىه

تُفِيضُونَ فِيهِ

 تَشْدَبْعُون فِيهِ

 طَعْماً وتكْدِيماً

 بِلاعاً

 بَدِيعاً لَمْ يَسْبِقْ

 لِي مَتِيلُ

 إِفْكَ قَدِيمً

 كَذِب مُتقَادةً

وَإِذَا حُشِرَانًا سُكَانُوا هُمُ أَعُداء وَكَانُوا بعِبَادَتِهِمْ كَفَرِينَ (أَنَّ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرِمُّبِينُ ﴿ الْمُ يَقُولُونَ الْفَتَرَكُ قُلْ إِنِ الْفَتَرِيثُ فَالْ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدِ كَفَي بِهِ شَهِيدًا بِيني وَبِينَكُو وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدَعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا ا إِلَّا نَذِيرِ مُّبِينُ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ. وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ ابنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةُ وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِّقَ لِسَانًا عَرَبِيَ الْمُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُو وَيُشْرَى لِلْمُحْسِنِ نَ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَمُو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُنُونَ الْآلَا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُ نَ (اللهُ اللهُ ا

ا وصيّنا الإنسان امر ده ا كُرُها عَلى مشقّة « فصالُهُ فطامه بلغ أشدة كال قُوْتِهِ وعَقْدِهِ ■ أُوْزِغْنِي ألهمنيي ؤوفقيي ■ أُفِّ لكما كلمة تصخر وكراهية = أخرج أبعث من القبر بعد الموت خلت الْقُرُونُ مضت الأمم

ویلك
 هلکت والمراد
 حَدُّهُ عَلَى الإيمَان

خَنْهُ عَلَى الإيمَانُ . • آمنُ أ آمِنُ مالله والمعث

أماطير الأولين
 أباطيلُهُمْ
 المسطرة في

كتبهم كتبهم - حَقُ عليهمُ

القول

ثبت وَوَجَبَ

■ خلَتْ مصتُ

عَذَابِ الْهُونِ
 الْهُوَانِ والذُّلُ

وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّيَّ إِنِّ بَبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوا وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهُمْ فِي أَصْعَب ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُو يُوعَدُونَ إِنَّ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفّ لَّكُمّا أَتِعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ الْأِلْ وَلِكُلِّ دَرَجَنت مِّمَّاعَمِلُو وَلِيُوَقِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ إِنَ الْأِنَا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَسَتَمْنَعَتُم بِهَا فَ لَيُوْمَ جُزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُمْ نَفْسُقُونَ (اللهُ

● مد ٦ حركات بروما ۞ مد٣ او١٥ و ٦حوارا ♦ مدواحب٤ او ۵حركات ■ مد حسركنسار

# المستخددة المستخدد المستخددة المستخددة المستخددة المستخددة المستخددة المستخددة المستخدد المستخددة المستخددة المستخددة المستخددة المستخددة المستخدد المستخد المستخدد المستخد المستخدد المستخدد المستخدد المستخدد المستخدد ال

بالأخفاف

وادٍ بين عُمَان ومهْرة

■ لتأفِكنا

لتصرفا عارضاً

ا عارضا سخاباً يعرضُ في الأُقق

> = ثَدَمْرُ ثَهْبِكُ

مكتاهُمُ
 أقدرُ ناهُمُ

فيما إنْ
 مكناكم فيه
 ق الذي ما

مُكَّنَّاكُمُ مِيه • فما أغْنى عنهم

وما دفع عهم

خاق بهم
 أخاط أو تزل

مَرُّفْنا الآيَاتِ
 كَرُّرْناها

بأساليب مُخْتَبِفةٍ

قُرباناً
 مُتقَرباً بهم
 إلى الله

ا افگهم کدنهم

يَفْترُون
 يخْفلِقُون

﴿ وَذَكُرْ أَخَاعَادٍ إِذَ أَنذَرَ قُومَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِ مِ (إِنَّ قَالُوا أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِمَ تِنَافَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِةِ نَ إِنَّ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّى أَرَاكُمْ قُوْمًا جُهَا كَنَ الْآيَا فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضا مُّسْتَقْبِلَ أُودِينهم قَالُو هَذَاعَارِض مُّطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَاجٌ أَلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُو لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ نَحْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِ نَ آَنَ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن سَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُو يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهْزِءُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ الله فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ مُ بَلْضَاتُوا عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُو يَفْتُرُ نَ ١

= صرفنا إليك أمليا ووحها بحوك ■ أنصعوا اصعوا أضني فرع مِنْ قِراءةِ الْقَرُ ال قالس بمعجز لله بالهرب ■ لم يغي لمْ يتْعَتْ أولُوا الْعَرْم دؤو الحدّ والشّات والصتر ا بلاغ

> هٰدا تىلىغ مى رسُوليا

وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (أَنَّ قَالُولِ يَقَوْمَنَ آ إِنَّا سَمِعَنَا كِتَابًا أَنزِلَ مِ أَبِعَدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِع اللهُ يَقُومُنَا أَجِيبُو دَاعِيَ اللهِ وَءَامِنُو بِهِ يَغْفِرُلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِمِ اللهِ وَمَ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ أَ ٱلْيَاكَ اللَّهِ اللَّهِ فِي ضَلَل مُّبِانِ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْ أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِعَلَىٓ أَن يُحْتِيَ ٱلْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ إِنَّ آتِ أَنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى لَنَّارِ أَلَيْسَ هَذَا إِلْحَقِّ قَالُواْ بِلَى وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوفُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ نَ إِنَا فَاصِيرَكُمَا صَبَرَ أُو الْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُّ مَّ كَأَمَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُو ٓ إِلَّا سَاعَة مِّن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُ نَ (أَنَّ سُورُلاً هِخْنَةً إِنَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّا اللّلَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا ا

#### بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْ وَٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعْمَلُهُمْ إِنَّا وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقَّمِن

رَّيِّهِمْ كُفَّرَعَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آَنَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ كَذَلِكَ يَضَرَبُ اللَّهُ عُوا ٱلْبَعُو ٱلْحَقَّمِ وَيَهِمْ كَذَلِكَ يَضَرَبُ

ٱللَّهُ لِنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِحَتَّى

إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَبْ

أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَلِلَّهُ لَمُ النَّصَرَمِنْهُمْ وَلَكِر لِيِّبْلُو بَعْضَكُم

بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَر يُضِلُّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهِ مِنْ مُعَمِدِيمِمُ

وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ الْمُورِيدِ فِلْهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ إِلَيْ يَمَا يُمَا الَّذِينَ

ءَامَنُوۤ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُمْ اللَّهَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ( ) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُو مَا أَنزَلَ اللهُ

فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (إِنَّ ﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُو فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ دَمَّرٱللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنْفِرِينَ أَمْثَلُهَا ١

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَى لَمُمْ اللَّا

أحقاء ومواقع الغية (حركتان) ﴿ تقديم الهِ العام ومالا ينقط

مند ٦ جنركات لرومنا ﴿ مد١ اوغ و ١ هنوارا
 مد واحد، غ او ٥ جركات ﴿ مد حنسركنستان

أضل أغمالهم
 أخبطها وأبطلها

كفر غنهم أزال ومخاعنهم

أصلخ بَالهُمْ
 حالهُمْ وشأنهُمْ

=أثلختتُمُوهُمْ أَنْ اللهُ الله

أوسعتموهم فثلاً

■ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَأَحْكِمُوا فَيْدَ الأسارى منهُمْ

الاسارى منه ■ مُناً

بإطّلاق الأُسْرِي

تضغ الحرب أوزارها
 تُنقضى الحرب

تنفضي الحرب ع ليبلوا

- بيبوا لِيُحْتَرُ

تغساً لهم فهلاكاً أو عثاراً لهم مثاراً لم مثاراً لم مثاراً لم مثاراً لم مثاراً لمثاراً لم مثاراً لم مثاراً لمثاراً لم مثاراً لمثاراً لمث

فأخط أغمالهُمْ
 مأبصلها



دُمَر اللهُ عَلَيْهِمْ
 أطنق اهلاك
 عيشهم

-به ۱۰ مؤلی ناصر まv 込むを記録

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَعَرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُو الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَمُ وَالنَّارُمَثُوى لَّمُمْ إِنَّ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِك ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ آَنَّ الْفَنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّ رَّيِّهِ كُمْن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَملِهِ وَ نَبْعُو أَهُوآءَهُم إِنَّ مَّتُلُلُلُكُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَا مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَا مِن لَّبَن لَّمُ ينُغَيَّرُطُعُمُهُ وَأَنْهُرُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِّشَرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلُ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَة مِّن رَّبِّهِمْ كُمنَ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ (إِنَّ وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُو لِلَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَ لَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَّعُوا أَهُواءَ هُمْ إِنَّا وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ أَهْتَدُوْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاذَ هُمْ تَقُولُهُمْ (لله فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ تَهُمْ ذِكْرَهُمْ اللَّهُ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَ لِبِكَ

تنحر گوں

• مثوا گُمْ

مُفامكُمُ حَيْثُ

تستنفِرُوں

 مغوى لهم مُقَامٌ ومأوى لهممُ

> ا کائین کثیر

غیر آسن
 عبر مُتعبر

ولا مُلتن ■ غسّل مُصفّی

> مُنقَّى من الشَّوائب عاءً حميماً

ماجاً العالية في المحرارة

قال آنِفاً
 مُنندئاً
 أو

قُيْل الآل عجاءَ أشر اطُها

> علامًا تُها وأماراتُها • فأتى لهُمُ

فكيف نهـُــُـ التّدكُّرُ

ا مُتقلِّبكُمُ بصرُّ مكْمُ حيث

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُو اللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُو اللَّهُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَوْلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ عُعْكُمَةً وَ ذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَض يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ إِنَّ كُلَّ طَاعَة وَقُول مَّعْ رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلُوصَ دَقُو اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهُلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُو فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أَلْبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَدَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ الْآيَ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفْفَا لُهَا آلِيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّو عَلَىٰٓ أَذْبَرِهِم مِ أَبِعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى آشَيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ الْآنِ وَالْكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكرِهُو رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُ أُمْحَسِبُ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَلَّ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ١٠

مَن أصابته الغشية والسُّكْرَة فأولى لهُمْ قَارَبَهُمْ مَا يُهلِكُهُم خيرٌ لهم = عَزْمُ الأَمْرُ خڌ وحزت ■ فهل عَسَيْتُمْ فهل يُتَوَقّع كُتُمْ وُلاة أمْر مغاليقها ■ سَوِّلَ لَهُمْ زَيْنَ وَسَهَّلَ أَمْلَى لَهُمْ مَدُّ لَهُمْ فِي يعلَمُ إسْرَارَهُمْ إِنْتَفَاءُهُمْ كُلُّ = أصغانهم

المَعْشِي عَلَيْهِ

■ طاعةً

متكم

= تولَيْتُمْ

الأثة أقفالها

لهُمّ

الأمّاني

قسح

أخقادهم

الشّدِيدة

على الإسلام

۽ بسيمَاهُمُ وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي بعلامات سمهم مها لَحْنِ ٱلْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ = لحن الْقُولِ أسلوب كلامهم ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ الملتوي « لَنبُلُو تُكُمُّ كَفُرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُوا ٱلرَّسُولَ مِلْ بِعَدِ مَا تَبَيَّنَ لنختبر كُمْ بالتَّكَالِيفِ السُّفَّةِ لْهُمُ ٱلْمُدُى لَي يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنَا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَلَهُمْ (يَا اللَّهُ شَيْنَا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَلَهُمْ (يَا اللَّهُ اللْمُعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُواللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُولِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللِّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا اللهِ نالو أحبار كُمْ أَعْمَلَكُورُ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُوا تطهرها وتكشفها وَهُمْ كُفًّا رُّفَكَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ النَّهُ فَكُمْ النَّهُ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ ■ فألا تُهمُوا فلا تضعُّهُ ا وَأَنتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ الْحَالَا إِنَّا إِنَّا مَا والسُّلُّم الصلح والموادغة ٱلْحَيَرَةُ ٱلدَّنْيَا لَعِب وَلَهُووَ إِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ ■ بترکم أغمالكم وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمُولَكُمْ الْنَهُم إِن يَسْعَلَكُمُ وَهَا فَيُحْفِكُمْ يَتْقُصَكُمُ أُجورَهَا ا فَحُفَكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغُلْنَاكُمْ الْآيا هَاأَنْتُمْ هَاوُلاءِ تُدْعَوْنَ يُحْهِدُكُمْ بطلب كل المال لِثُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّ يَبْخَلُ وَمَ يَبْخَلُ اضغانكم أحقادكم الشديدة

ا سد ٦ حركات لروس مد ٢ او في و ١ جـوارا المحاد الله الحداد و الموافع المعد ، و موافع المعد ، حركان المحدد الراء و المعدد الله المعدد الله المعدد و المعدد الله المعدد و المعدد الله المعدد و المعدد الله المعدد و المعدد الله المعدد المعدد الله المعدد المعدد المعدد الله المعدد الله المعدد المعدد

تَتُولُوا يَسْتَبُدِلْ قُومًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُوا أَمْثُنَاكُم الْمِيْ

فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن

## والفاتيرة

بس ألله أنت الرحيم

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّ بِينًا اللَّهِ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِن ذَ لَمِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ أَهُ هُوا لَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُو إِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهُم وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِيُّدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ جَعْرى مِن تَعِنهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَيُحَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ بِٱللَّهِ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ لِتُوْمِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَشَيِّحُوهُ بُصَّرَةً وَأَصِيلًا الْ

■ فتحاً مُبيناً هو صنح الْحُدَيْسَة ■ السّكينة الطَّمَأْسِةَ والثبات ظنَّ السَّوْء ظَنَّ الأُمْر الماسد

المدموم ■ عليهم ذائرةُ المثوء دعاء غليهم يۇ قو غە

■ تُغزُّرُوهُ تنصروه تعاني ■ تُوقَرُوهُ

تُعظُّمُوهُ تعالى نگرة وأصيلاً عدوة وعشيتا أوجميغ البهار

■ نكث نقص النبعة والعهد المخلفون عن صحتك وي عُمْرتك الله يُنقلِب لن ينقلِب المهدية

هالکس دُرُونا آثر کُونا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُّ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن يَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِمِ وَمَنْ أُوفِي بِمَاعَ هَدَعَلَيْهُ ٱللهَ فَسَيْوَ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرَ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن ٱللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلْسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُلُمَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَٰ لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُدُونَنَا بَلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠)

أولي بأس
 شِدَّةٍ فِي الْحَرْبِ

■ حَرْجٌ إثْمٌ

أخاط الله بها
 أغدها أو
 حمصها لكنه

الدين ا

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدَعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْ كَمَا تُولَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَج وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَج وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَج وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدِّخِلْهُ جَنَّتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمَنْ يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهُمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَة يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى حُكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (أَنَّ وَلَوْقَنتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا ٱلْأَدْبُ رَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا ١١٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ تَبَدِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَلْدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَلْدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّ

🕳 ىقحىم الراء

الحقاء، ومواقع العب





■ بطن مكة بالخذيبية ■ أظفر كم عليهم أطهركم عليهم وأغلاكم ■ الْهَدِي الُّمدُّد التي سأقها الرسول يموية = مَعْكُو فَأَ محبوسا ■ محلَّهُ مكانه الدي يحث فيه خوه ■ تطنوهم تُهْمُخُوهُمُ ≡معر ۃ مصرة أو سنة ■ تزيّلُوا يميروا عو الكُفّار

■ الخمية

الأمة والتكثر

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَالْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُّؤْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْ فُهُم مَّعَ رَّهُ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُكُونِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْتَ زَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فِي إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوا أَحَقّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا إِنَّ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَإِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَافَرِيبًا الْإِنَّا هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَالْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

سیماهم عالامنه م عالامنه م صمنه م اخوج شطأه م منه وراحه المنفرعة منه وراحه المنفرعة وراحه المنفرة على صار عبطا المنفري على صار عبطا المنوقي على منوقه وراحه من على قصاره من على المنوقة وراحه من المنوقة وراحه ورا

المحرف ال

الأثقد موا أمراً من الأمور اعمالكم تنطن أعمالكم العفدون المواتهم المواتهم ويحافدونها

**قُلُوبِهُمْ** أُخلِصها

عُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بِينَهُمَّ تَرَكُهُمْ رُكُعًا سُجَّدَ البَتَعُونَ فَضَلَا مِن اللَّهِ وَرِضَونَا سِيمَا هُمَ قَرَكُهُمْ رُكُعًا سُجَدَ البَتَعُونَ فَضَلَا مِن اللَّهِ وَرِضَونَا سِيمَا هُمُ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ أَثْرِ الشُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْتَوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المُورَةُ الْحُجَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ الْحُرَاتِ ا

بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ مِ

> و إحقاء ومواقع العنة حركتان في تفخيم الرا العاد، ومالا تلفظ وقيقة

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُو حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمُ (إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفْتَبَيَّنُو ٓ أَن تُصِيبُو قَوْمًا بِجَهَ لَةِ فَنُصِّبِحُوا عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِ نَ الْأَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَوَ لَفُسُوقَ وَلِعِصْيَانَ أُ لَيِّكَهُمُ ٱرَّشِدُ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَضَلا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَة وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِم مُ اللَّهُ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُو فَأَصْلِحُو بَيْنَهُمَ آفَا لِبَعْتَ إِحْدَ لَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰلِلُو ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى آمْرُاللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا إِلْعَدلِ وَأَفْسِطُو إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِ نَ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُو بِينَ أَخُونِكُمْ وَتَقُو ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَايسَخَرَقُومُ مِّن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُو خَيْرا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِسَاء عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِأَسْمُ الْاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُلِيكِ هُمُ ٱلظَّالِمُ نَ اللَّهِ

لعشم المشئم و همكنم المشئم و همكنم المشئم المسئم ال

■ بعث اغدث

■ تفيء

ترجع • أقسطوا

آغدنوا في كلَّ أمور كُمُّهُ

> ■ الْمُقْسِطين الْعادلين

> > الایشخر
> >  الایشرا

الاتلمزوا
 أنفسكم
 لابعث

د بعیب بغدگہ بغصا

لا تنابؤوا
 مالألقاب
 لا بنداعة المراحة المراحة

بالألفات المُسْتَكُرِهة

الا تخسسوا الاستعواعورات المستعواعورات المستعواعورات المستعود المستعود الله المستعود الله المستعود الله المستعود المستع



يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱحْتَنِبُولْ كَثِيرامِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمِ وَلا تَجْسُ سُو وَلا يَغْتَب بِّعَضْكُم بِعَضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ ثُمُوهُ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّاب رَّحِمُّ إِنَّ يَمَا يُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُم مِّن ذَكَّر وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبا وَقِبَ إِلَى لِتَعَارَفُو إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِرُ إِنَّ اللَّهُ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُو ٱلْسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُو ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ الْأَلَا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُوا وَجَهَدُو بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلُ ٱللَّهِ أَي لَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِةُ نَ إِنَّ قُلْ أَتْعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ النَّا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ كُولِلايمن إِن كُنتُمْ صَدِق نَ اللهُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعُمَا نَ اللَّهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعُمَا نَ اللَّهُ

ف بفخيم الراء منياه

4 D Vex

﴾ منذ ٦ هنرکات لژومناً ﴿ مد؟ اوغاو ٦هنوازاً ﴾ مدّواجب£ او ۵حرکات ﴿ مدّ حسرکستان



■ حبّل الوريد عُرْقِ كبير في الْعُسُق يتلقئ المتلقّيان يُنْتُ ويكُنُتُ ميث قاعد حافظٌ لأعماله معد حاصر ■ سُكْرَةُ المَوْت شدَنَّهُ وعمر نُه تثفر وتهرُبُ ■ غطاءك ىاقد قوتى

■ قعيدٌ

٣ رقيبٌ

= عتيد

شديد العاد والمحافة للحة

شاكً في ديمه

 عا أطفيته ما قهرتُه على

الطغيان والغواية أَزْلِفُتِ الْجِنَّةُ فرنث وأذبيث

■ أوّاب

رَجّاع إلى الله ■ بقلب ميب

مُقبل على طاعة الله

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلسَّمَالِ قَعِيدُ الله مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ اللَّهِ وَجَآءَ تُ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِلْحَقَّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِدُ الْإِنَّا وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِدِ إِنْ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللَّهُ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَة مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَ كَ فَبْصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ النُّ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِدُ النَّهُ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِدِ إِنْ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَد مُّربِ (أَنَّ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأُ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱشَّدِ دِنْ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ النَّهُ قَالَ لَا تَغَنْصِمُو لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ إِلْوَعِدِ إِنَّ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّم لِلْعَبِدِ الْإِنَّا يُوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِي مَّزِيدٍ إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِأُمُنَّقِينَ غَيْرَبِعِدِ إِنَّ هَذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِظٍ الْبُهُ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْ مَن إِلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْب مَّذِبِ الْبُهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُذُ دِ ( فَيُ الْمُمُ مَّا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ( فَيَ



السُّعت عمل المُنظار السُّعت المُنظار السُّعت المُنظار السُّعت المُنظار السُّعت المُنظار السُّعت المُنظار السُّعت المُنظار المُن

مِ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ

وَالدَّرِينِ ذَرُوا شَ فَ لَحَمِلَتِ وِقُرا شَ فَلَحَرِينَ يُسْرَا شَ

فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّا أَوْعَدُونَ لَصَادِفٌ فَي وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ فَا

 إنَّ ما تُوعدُون من أَنفت
 إنَّ الدِّينَ

المقدرات

السُّفُّى تَحْرِي سَهُولةٍ في الْمحار

 فالمقسمات أمراً الملائكة تقسمه

احتا

﴾ مـدُ ا∜ حـركات لرّومـاً ﴿ مَدُا اوااو ٦حـوا • مدُ واجباعُ أو هحركات ﴿ مدَّ حـــركنـــــا

 دات الخلك الطرق الّني نسير فيها الكواكث

> = يُؤْفِكُ عِنْهُ يُصرُ ف عنهُ

 قتل الخرّ اصون لعل الكدائون

■ غمرة

حهاله عامرة

■ سَاهُونَ عافتول عمَّا أمروايه

ا أَيَّانَ يومُ الدِّين مسي يومُ الحراء

■ يُفتئون

يحرقون ويعدلون

ا يهجعون يامود

 المخروم الدي خرم

الصدقة لتعقمه عن السؤال عنف إبراهيم

أصياله من الملائكة

■ فراع ذَهُبَ في خِفْيَةٍ مي صيفة

■ فأُوْجس منهم

أحسّ في نفسه

■ صرَةِ صيحة وصحة

 فصكت و جهها اطمثة سدها

وَاسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ( إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل أَفِكَ اللَّهُ قَالَ الْغَرَّصُ نَ إِنَّ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةً سِاهُ فَ إِنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّنِ إِنَّ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفْنَنُ نَ إِنَّ ذُوقُوا فِنْنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ تَسْتَعْجِأُ يَ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُدُ نِ (إِنَّ عَالَمُ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ الله كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُ نَ اللَّهُ وَبِالْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُ انَ المَا وَفِي أَمُولِهِمْ حَقّ لِسَامِلِ وَلَمَحْرُ مِ الْأَنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَت لِّلْمُوقِذِينَ إِنَّ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُ نَ إِنَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُ نَ آيَ فَورَبِ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِةٌ نَ إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِ نَ إِنَّا إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ قَوْم مُّنكُرُ نَ (فَأَ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ إِنَّ فَقَرَّبَهُ ﴿ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَسُّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِمِ

(إِنَّ فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُعَةِ مُ

اللهُ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(ry.-)

فما خطبكم
 مه شأنكم أحضير

■ مُسوّمة مُعلَّمة

■ فتولَّی بُرگه أغرض حبوده عن الإندان

هو ملية
 آت سما ثلام عيه

الربح العقيم
 منينكة هم .

كالهشيم المُعَتَّت • فعتوًا

فاستنكمروا

 الصاعقة الصيحة الشديدة.
 أو بارٌ من السماء

ينيناها بأيد
 غوة

■ إنّا لمُوسعُون قادرُون

فغم الماهدون

المُسؤُون المُصْلِحُون لها

■ زۇخىن د دەرىدىدىدى

صلفیٰی و بۇ غین مختىفین

ففروا إلى الله
 فاؤرا إلى الله

فالهُرْنُوا مَنْ عقابه إلى ثوابه ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُ نَ ﴿ قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ فَالَهُ فَالْمُرْسَلُ فَالْمُرْسَلُ فَالْمُوسِلُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِن اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِّكَ مُن فَا لَهُ مَا مَا أَنْ فَي مَا مَا مَا فَي مَا مَا مُن اللّهُ عَلَيْهِمْ عِن اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عِلْمَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

لِلْمُسْرِفِنَ الْآَيُ فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ نَ الْآَيُ فَمَا وَجَدْنَا فِي الْمُسْرِفِ نَ الْآَيْ فَا أَخْرَجْنَا مَن كَانُ فِيهَا عَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْآَيُ وَتَركَّنَا فِيهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ لِللَّذِينَ يَخَافُونَ

ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ ﴿ إِنَّ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ

مُّ بِنِ الْآُمُ فَتُولِّى بِرُكِيهِ وَقَالَ سَحِرًا وَمِحَ أُنُ الْآَمُ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ

فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ وَهُو مُلِعُ إِنَّ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْمِ ٱلرِّيحَ

ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَارُّم مِ إِنَّ الْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَارُّم مِ اللَّهُ

وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُ مُ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ اللَّيُ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَ بِهِمْ

فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُ نَ إِنَّ فَمَا اسْتَطَلَّعُوا مِن قِيَامِ

وَمَا كَانُوا مُنْكَصِرِنَ الْفِي وَقُومَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

فَسِيقِ نَ الْآَيُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِو إِنَّا لَمُوسِعُ نَ اللَّهُ وَ لَأَرْضَ

فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُ نَ آلَيْ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُ ذَ الْكَ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنَهُ نَذِير مُّبِ نُ الْآَ

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَاءَ اخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِير مُّبِئُ (أَنَّ

اجتاء، ودواقع الفية ، حركيان
 ابعاد، ومالا بنفط
 فيه

ی مندٌ ۲ هنرکات لزومناً ۵ مدٌ۲ اولادو ۲ هنوازاً ﴿ ۵ مدّ واهدیا او ۵ هزیات ۵ مدّ جنبرکستان √

≡ دئوباً بصيباً مِن الْعَداد ■ فويلٌ هلاك أو حسّ ■ الطُّور الحمل الَّذِي كُمَّ الله عليه مُوسى کتاب مشطور مكتوب على وحه الانتطام ما يُكْتِثُ مِيه س منشور مسوط عير مختوم غليه البَحْر المُسْجُور المُوقدِ بارأ يوء القيامة ■ تَمُورُ السَّماءُ تصطرب وتدور كالرحي

■ فويْل علاك .

أو حسرَةٌ ■ خۇض البدفاع في

الأباصيل

■ يُدغُون يدفعون نعتف وشدة

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّ رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْسَاحِرَّأُوْمَ مُنْ ثُنَّ المُعَا أَتُواصُو بِهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ طُاغُ يَ إِنْ فَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنت بِمَلْ مِ النَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُ بِ إِنَّ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّ رِّزْق وَمَا أُرِيدُ أَ يُطْعِمُ نِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوا الرَّزَّاقُ ذُوا لُقُوَّةِ ٱلْمَدِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُو ذَنُو بَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْعَبِهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الْهُ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ الْهَا الشُّورَةُ الشَّاوَرُةُ السَّاوَرُةُ السَّاوَرُونُ السَّاوَاللَّهُ السَّاوِلَّوْلِي السَّاوَاللَّهُ السَّالِي السَّاوَاللَّهُ السَّاوِلَاللَّهُ السَّالِي السَّاوَاللَّهُ السَّالِي السَّامِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّامِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّالِي السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّالِي السَّامِ السَّا

بِسْ اللهُ الْحَرَالِيُّ الْمُوالِيُّ وَالْكُورِ اللَّهِ وَكِنْكِ مِّسْطُ رِانًا فِي رَقِّ مِّنشُ رِانًا وَالْبَيْتِ

ٱلْمَعْمُ رِنْ وَالسَّفْفِ ٱلْمَرْفُعِ فِي وَالْبَحْرِ ٱلْمَسْجُ رِنْ إِنَّ إِنَّ

عَذَابَرَيِّكَ لُوَقِعٌ ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُومَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ

مَوْرًا (إِنَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا (إِنَّ فَوَيْل يُوْمَ إِذِ لِّلْمُكُذِّبِينَ

جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ مَا مَا مَا مُنْ مِنْ وَالنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تُكَدِّبُونَ اللَّهُ

أَفَسِحْرُهُذَا أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ اللَّهِ ٱصْلُوهَا فَاصْبُوا أَوْلَاتَصْبِرُوا سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَخْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّت وَنَعِيمِ اللَّهِ فَكِهِينَ بِمَاءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَا هُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ (إِنَّ كُلُو وَاشْرَبُو هَنِيَّ ابِمَا كُنتُم تَعْمَلُ نَ إِنَّا مُتَّكِينَ عَلَى سُرُر مَّصْفُوفَةً وَزَوَّجَنَاهُم بِحُورِعِينِ إِنْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَنْهُم مِنْ عَملِهِ مِنْ شَيْءٍ كُلَّ أُمْرِي عِاكسب رَهِ نُ الْآَنِ وَأَمْدُدْنَهُم بِفَكِهَة وَلَحْمِيِّ عَايَشْنُمْ نَ آَنَ يَنْنَزَعُونَ فِهَا كَأْسَالَّا لَغُوُّفِهَا وَلَا تَأْثِيرٌ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانَ لَّهُ مُ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَّكُنُونُ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ إِنَّا فَمَنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَاعَذَابَ ٱلسَّمُ مِ إِنَّ إِنَّاكُنَّامِن قَبَلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبُرُّ الرَّحِمْ اللَّهِ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا مَحْنُونِ إِنْ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرَنَّلْ رَبُّصُ بِهِ رَبَّ ٱلْمَنْ نِ إِنَّ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ الْأَلَّ

سرر مصفوفة موصول بعضها زوجاهم قرادهم ■ بخور عين ىساء يض حسال الغيول ما ألتناهُمُ ما بقضياهم مرهول ا كأساً حمراً أو إناء لا لغو فيها لا كلاة ساقط

ادُ أُحلُوها . أو فاسُوا حرّها

متنددير بأعمين

■ فاكهين

لا بسة إن الإثم أو لا ما يوحمه

> لَوْلُوا مُكُنُّونَ مصُول في اصد قه

> مشفقين

حائمين العاقمه عذاب السُّمُوم

الريح الحارة ( بار حهسم )

هُو الْبرَّ

المحسر

العطوف

ريب المود صروف الدُّهُر

المهلكة

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُ نَ آَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَل لَا يُؤْمِنُ نَ إِيُّ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَلْدِقِ نَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَّقُ نَ ( اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْضَ بَلِ لَّا يُوقِهُ إِنَّ اللَّهُ عَندَهُمْ خَزَايِنُ رَيِّكَ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُ نَ الْآيَ أُمْهُمُ سُلَّم يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّنِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَدُنَ لَوْ الْمُ أُمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَم مُّنْ قَالُ نَ (إِنَّا أُمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ٱلْمَكِيدُ وَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا ال أَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ نَ إِنَّا وَإِلَا يَرُوا كِسْفًا مِّنَا سَمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُوا سَحَابِ مَّرُكُ مُ الْمِنْ اللهُ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَقُولَ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُّ نَ ﴿ يَكُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُ نَ الْآيُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ فَي وَصِيرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيِّحَ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُ مُ الْمُ وَمِنَ ٱلْيَالِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَرَا لَنَّجُ مِ الْمُ

■ قَوْمٌ طاغُون منحورون الحدّ في العماد ■ تقوّله الحتلقه من تلقاء لفسه ■ المسيطرون الأزمات انعالمود من مغرم مُثَقلُو من غُرُم مُتَعَبُون مغتمون المكدون المخريون ىكيدھە ■ كسفأ قطعة عطسة ■ سحابٌ مُزْكُومٌ محموع بغصة على بعصر أيضعڤون ئىلگود ه لا يُغنى عنهم لا يدُفع عنهُمُ ■ بأغيننا في جفط

وحراستنا ا سَبُحُ بِحَمُد

ربك سنحة واحمده إذْبَارُ النَّجُوم

وفت عينها بضوء الصباح

المُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ

هنوی:غزب وَسَفَط
 ما صل صاحبگم

ما غَدُلْ عن الحُقَّ مَا غَوَى:ما اعتقدَ اعتقاداً ماطلاً فَطُّ

■ أو مرق: حنو حسر أه آثار بديعة

■فاستوى: فاستقد على صُورته الحلفيّة ■ دنيا: فرب

قات قۇسىن
 قدر قۇسىن
 أفثمارونة

أفتحادثوبة عرلة أخرى

مرَّة أُخْرَى في صورته الحنْفِيّة سدرة الْمُنْتهى

الني إليها تنتهي علومُ العلائق

جنة المأوى.مقد
 أرواح الشهداء

 يعشى السّدرة يُعصّيها وسشرها

ما راع البصر ما ما عما أمر برؤيته

العلى: ما يحور أو المُراكبة ما يحور أو المُراكبة ما يحرف المراكبة ما يحرف المركبة م

ومناة : أَصْنَام كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

#### بِسُ اللهِ الرَّهُ وَالرَّهُ عِلَا اللهِ الرَّهُ وَالرَّهُ عِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَالنَّحْمِ إِذَاهُوَى إِنَّ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوى إِنَّ وَمَاينطِقُ عَن ٱلْمُوكَىٰ آلِيانَ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ الْبِالْعَلَىٰ مُسَدِيدُٱلْقُوكِى الْبَاعَلَمَهُ شَدِيدُٱلْقُوكِي الْبَاعَلَمَ مُسَدِيدُٱلْقُوكِي الْبَاعَلَمَ مُسَدِيدُٱلْقُوكِي الْبَاعِلَمَ الْمُسَدِيدُٱلْقُوكِي الْبَاعِلَمِ الْمُسَدِيدُٱلْقُوكِي الْبَاعِلَمُ الْمُسْدِيدُٱلْقُوكِي الْبَاعِلَمُ الْمُسْدِيدُ ٱلْقُوكِي الْبَاعِلَمُ الْمُسْدِيدُ ٱلْقُوكِي الْبَاعِلَمُ الْمُسْدِيدُ ٱلْقُوكِي الْبَاعِلَمُ الْمُسْدِيدُ الْقُوكِي الْبَاعِلَيْنِ الْمُسْدِيدُ الْقُوكِي الْبَاعِلَمُ الْمُسْدِيدُ الْمُوكِي الْفَاعِلَى الْمُسْدِيدُ الْمُوكِي الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْدِيدُ الْمُوكِي الْمُسْدِيدُ الْمُسْدِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُعْتَقِيقُ عَلَيْكُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْعُلِيلُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدِ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتِيدُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُسْتِيلِيلُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِيلُ الْمُسْتِ ذُو مِرَّةٍ فِاسْتَوَىٰ إِنِّ وَهُو بِالْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ أُمُّ دَنَا فَنَدَ لَّى إِنَّ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدْنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى اللَّهُ أَفَتُمْ رُونَهُ عَلَى مَايرَى إِنَّ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنعَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُهَاجِنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّا مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْ ءَايكتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى ﴿ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَالْعُزَّى (إِنَّ وَمَنْ وَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ آنَ الْكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ آنَ تِلْكَ إِذَا فِسَمَةُ ضِيزَى ﴿ آَنُ هِي إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِ رَبِّهِمُ ٱلْمُدَى آتِ الْمِ الْمِينِ مَاتَمَنَّى الْمُ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَالْأُولَى إِنَّ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمُوتِ لَاتُّغْنِي

ميت الحراث ۲۳

قِسْمَةُ ضِيزَى
 جَائِرَة أو عَوْجَاء

ا لاتُغْنِي لاتُدْفَمُ اولا تَنفَعُ الحفء ومواقع العمة حركتان
 العام ومالإللقط

⊙ مد ٦ حبرګان لروب = د۲۱ او ١ و ٦ حبوار۱
 صد واحد ١ او ٥ حرکات = مد حبسرکسسان

شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّامِ أَبِعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَ يَشَآءُ وَيَرْضَى آنَ

ما عطّم قنحه من الكنائر من الكنائر صعائر الدُنُوب عمائر الدُنُوب أنفسكم فلا تمدخوها للغشال المغنال عميته عميته للمنظم والزرّة والزرّة والزرّة المنتهى المنتهى

الأخرة

■ الْفُو احش

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَيْ كُهَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْتَى الْإِنَّ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءًا ﴿ إِنَّ فَأَعْرِضُ عَ مَّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ نُرِدَ إِلَّا ٱلْحَيَ ةَ ٱلدُّنْيَا الْإِنَّ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبيله وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجِّزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْمُسْنَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَنِّيرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِسَ إِلَّا ٱللَّهُمْ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنتُمُ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ فَلا تُزكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ النَّهُ أَعندُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرِيَّ الْمَ الْمُ أَنْ أَمْ لَمْ يُنْتَأْبِمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ (أَنَّ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَ الْآَبُ الْأَزْرُ وَازِرَةً وُزُرَأُخُونَ الله وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهُ وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ إِنَّا أَمْمُ مُحْ يُحْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى إِنَّا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَىٰ الله وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَّكِي اللَّهِ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا لِنِنا وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا لِنِنا



■ مردجر التهارٌ وردٌ عُ مُنْكُر فطيعي

تُدْفَقُ فِي الرَّجِمِ

أَرْضَى - أَوِ الْفَقْر

كانوا يعبدونه

قُرى قوْم لُوطَ

أسقطها إي الأرص بعد

ألبستها وغطاها

تتشكث

دىت الْقيامة

لاهول عافيول

العلق مُعجرة

اله المراب ببخر فستمر

> أو مُحْكِمُ مستقر

كاثر واقع

■ خُشَّعاً أبصارُهُم دُينة حاصعة الأجداث القبور

**= مُهْطعين : مُسر**ع مادَّى أعْماقِهِمْ

> ■ يۇم عسرٌ صغت شديد

■ ازدُحر: رجر تثنيع رسالته

مَعْلُوب: مَقْهُورً

 بماء مُنْهَمِر بِنْدُ بشدة وغزارة

 فَجُّرُنَا الأرضَ شقفاها

قُدِر: قُدَرْنَاهُ أَزَا

 قائر: مسامیر ■ تجري بأغيسا بحفضا وحراء

■ تركّاها آية عثرة وعصة

 مُذَكر: مُغتر مُتَعجد منها

 ريحاً ضرضراً شديدة البرد أو الصُّوت

يَوْم نَحْسٍ شَوْم

• مستمر دائم نَحْسُهُ

 تَنْرَعُ النَّاسَ تقلعهم من أماكنهم

■ أعْجَازُ نَخْل أصوله بلارووس

 مُنْقَمِر: مُنْقَلِع من قَعْره ومَعْرب

# سُفُر: جُنُونِ

 كَذُاب أشراً بَطِرُ مُتَكبر

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَاد مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّ هُطِعِينَ إِلَى ٱندَّاعً يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَايَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُولُ عَبْدُنَا وَقَالُواْ مُجَنُّونِ وَآزْدُجِرَ (إِنَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَا نَصِر إِنَّ فَفَنْحَنَّا أَبُوب ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرِ إِنَّ وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَ لَنْقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قَدُرَ اللَّهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُو َ جِ وَدُسُرِ (إِنَّ تَجُرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَّاءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تُرَكِّنَهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُّدُّكِرِ اللَّهِ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلَّمِن مُّدَّكِرِ النَّ كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ سُّسَتَمِرِّ أَنِيَ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغُلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكُفّ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهَلَمِ مُّدَّكِرِ الْمُأْكَدِ الْمُثَاكَدُّبَتُ ثَمُّودُ بِالنَّذُرِ الْمُثَا فَقَالُوا أَبشرا مِّنَّا وَحِدًا نَّبَيِّعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَلِ وَسُعْرِ (فَيَّ أَوْلَقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا أَبُ أَشِرُ فَيُ سَيَعُ لَمُونَ عَدَامِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ اللَّا

سُورُو العَنَامُرُ ٤٥

ا قِسْمةً نِيْهُمُ مَقْسُولًا سُِهُمُ وسُ اسَّقة

■ كلَّ شُرْبِ: كُلُ مصبب مِن الماء ■ مُخصرٌ : يخصرُ أ

صاحبة في تؤنته ع**فعاطي** فتباول السيّف

■ كهشيم :كالبانس المُتمنَّت من شحر

المختظر، صانع الحظيرة (الزريبة) الحظيرة (الزريبة) الواشيه من هذا الشحر

**■حاصاً** ﴿ رِحَا ترميهم بالحصاء

■ نجُيُناهُمُ نسحر عد تُصداح المخر ■ أنْدرهُم نطُشتا

> أخدتنا لشكديده بالعداب عصمارؤا بالتُذر

ىكدُنو بها مىنداڭس • را**ۇدۇۋ غن** 

تمكنية منهة المنهة المنهة

لَكُرةُ أَيِّ النَّهارِ

في الزُّنْو: في
 الكُنْب السَماءِ تة
 نخنُ جميعٌ

الماعة ، محتما

وَنَبِتَهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْنَضَرُّ إِنَّ فَنَادُو صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَىٰ فَعَقَرَ (إِنَّ فَكُنْ عَلَىٰ عَذَابِي وَنُذُرِ (إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَة وَحِدَةً فَكَانُو كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ الْآيُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِنذِّكْرِفَهَلُمِ مُّدَّكِرٍ آَيَّ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ إِ النُّذُرِ آَيَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطَّ بَحِيَّنَهُم بِسَحَرِ ( عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عِنْدِنَا اللهِ عَلَيْهُمُ عِنْدِنَا اللهُ عَلَيْهُمُ عِنْدِنَا اللهُ عَلَيْهُمُ عِنْدِنَا اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عِلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْكُمُ عَلِهُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ ع كَذَٰ لِكَ نَحْزِى مَن شَكَر (فَيْ) وَلَقَدْ أَنْذُرَهُم بِطْشَتَنَا فَتَمَارُو بِٱلنَّذُرِ النَّا وَلَقَدْ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ الْآُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَاب مُّسْتَقِرٌّ الْآَ فَذُوقُو عَذَابِي وَنُذُرِ الْآِنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ الذِّكْرِفَهُلُمِ مُثَّدِّكِرِ اللهِ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ اللَّهِ كُذَّبُو بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَهُمْ أَخْذَعَ بِيرِ مُّقَنَدِدٍ إِنْ أَكُفًا أَكُفًا أُكُرْخَيْرُ مِنْ أَوْلَجٍ كُواً مُلكُمُ بَرَاءَةً فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ الْمُريقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعِ مُنْكَصِرٌ لِنَا سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُر اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ النَّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَل وَسُعُرِ النَّا يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُو مَسَّ سَقَرَ (أَنَّ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (أَنَّ اللهُ

أشصر منت ، لا نفنت منت ، لا نفنت الساعة أدهي أغظم داهية
 أغظم داهية
 أمر : أشد مرارة
 شعر : جُنُونِ
 خَلَقْنَاهُ بِقَدَر

بتَقدِيرِ سَابِقٍ أَوْ مُقَدَّراً تُحُكَما

الجدد، ومواقع العنه (جركتان 🌀 نفحيم الا البعد، ومالا بنفط



إلا واحدة
 كلمة واحدة
 هي ١ كن ١
 أشياعكم أمنال

الله المُعالِمُ المُنَالِكُمُ الْمُنَالِكُمُ فِي الكُفْرِ فِي الكُفْرِ

■ مُستَعظرٌ مسطورٌ مكتُوت ■ نهر؛ أثهار

■ مَقْعَد صِدْقِ

مُكانٍ مُرْضِيًّ پُحُسُّنانٍ يَحْرِيان بِحِساب

مُقَدَّرِ مَعْلَومٍ

التَّجُمُ: النَّبَاتُ
لاسَاقَ لَهُ

تُمْجُدُانِ : يَتْقَادَانِ اللهِ اللهِ

الله المنطفوا المنطفوا المنطقة المنطق

 لا تُخسرُوا الميزَانَ
 لَا تُنْقِصُوا الْمَؤْزُون

 ذاتُ الأكمام أوْعِيةِ الطلّعر

أو العصف
 القِشر أو التّبن

الرَّيْخَانُ: النَّبَاتُ الطَيَّكُ الرَّائِحة

> ■آلاء زبُّكمَا سمه

تُكَذِّبُانِ: تَكُفُرانِ
 أيُّها الثَّقَلَانِ

صلصال: طین
 یابس غیر مطبوخ

ه مَارِج : لَمُبِ صَافٍ لا دُخَانَ

وج الْبَحُريْن أرسلهما في محاريهما

حاجرٌ منُ فَدُر ته بعالى

> لأيطعي أحدهما

على الأحر

السُّفُّ الْحارية

المرفوغات

كالحال الشاهقة

أو القُصُور

الاستعباء

المصل التَّامُّ

لمحاسبتكم

الإنس والحرأ

تُحُرِّحُوا هَرَياً من قصائي

يقوُّةِ وقهر .

وهيهات ..

لهت لا دُحالُ

المطلق

يلتقيان يتخاورال النِّنْهُما بُرُزِّ خُ

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْبَينِ الْإِلَى فَبِأَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْإِلَى مرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ إِنَّ يَيْنَهُمَا بَرْزَحْ لَّا يَغِيَانِ ﴿ فَإِلَّا عَالَاتِهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَ نِ إِنَّ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ إِنَّ فَبَأَيِّ ا لا ينغيان ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَ نِ ( اللَّهُ الْجُوَارِ ٱلْمُشْعَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكُ الْأَعْلَمِ لهُ الْجُوار النَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ نِ إِنْ الْفَاكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَنِ النَّا وَيَعْنَى « الْمُنشآتُ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَ لَإِكْرَامِ الْإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ■ كالأغلام المُنا يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُكُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (إِنَّ فَبَأَيّ ■ ذو الجلال ءَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ الْنَّاسَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيْمُ ٱلثَّقَارَنِ الْنَّا فَبِأَيِّ ا الأكرام ءَالاَءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بِنِ إِنَّ يَمَعْشَرَ أَلِحِن وَأَلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ ا سنفرغ لكم أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُوا لَانَنفُذُونَ اليَّهَا التَّقَالِانَ إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ إِن إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا ا تُفدُوا شُواظ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنفَصِرَ نِ الْآيَ فَبِأَيَّ ءَاللَّهِ رَبُّكُمَا سلطان تُكَذِّبَانِ النَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كُالِّهَانِ الْآيَ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَ نِ الْآيَ فَيَوْمَهِذَلَّا يُسْتَلُّ عَن ذَبْهِ ع ■ تحاسّ

صفر مُداتٌ فكانتُ وَرُدةً

كالوردة في الحمرة

كالدهان

كدهن الرَّيْتِ في الدُّو بال

إِنس وَلَاجِكَآنٌ الْآِنَّ فَيَأْيِّ ءَاللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْآَ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّ فَهِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّ إِن آنَ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلنِّي يُكَذِّ بُهَاٱلْمُجُرِمُ نَ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِينَ حَمِيمٍ انِ إِنَّ فَإِلَّى فَإِلَّا عَالَا عَرَبِّكُمَا تُكَدِّبِانِ (فَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ (فَ فَإِلَّى عَالَا عَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ذَوَاتًا أَفْنَانِ إِنْ فَيَأْيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّ إِن اللهَ عَيْنَانِ تَعَرِدُنِ إِنْ فَيَأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْ فِي مَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَ نِ (أَنَّ فِبَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أَنَّ مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَنِ الَّهِ فَبِأَيَّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (إِنْ فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ فَيَأْيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبُنِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ الْآَ فَبِأَيَّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّبَانِ الْآَ هَلَجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ فَإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ الله ومِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ الله فَإِلَّى عَالَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ اللهُ مُدْهَا مِّتَانِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (فَأَ) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِلَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ ﴿ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِلَّ عَيْنَانِ نَضَّاخُتُونِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخُتُونِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخُتُونِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّا خُتَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْ

■ بسيمَاهُمُ بستواد الوجوه وزرقة العيون = فيُؤخذ بالثواصي ىشغر مُقدّم الرؤوس ■ خميم آن مَّاءِ خَارٌّ تُنَاهَى قَوَاتَا أَفْنَانِ أغصان أَوْ أَنْوَاع من الثَّمَار = زُوْجَانِ صنَّفَان : معروف وعريت ■ إستشرق عليص الدِّيباح ■ جنى الحتين ما يُحنى مِنْ تمارهما = دان قريب من المتماو ل قاصراتُ الطرف قصر د أبصارهن علم أزواجهن لم يطمئهنً لَمْ يَفْتَضُّهُنَّ قَبَلَ أزواجهن مُدهَامُتَان

شديدتًا الخُضْرَةِ نَضَّاختَانَ فوَّارتَانِ بالماء لا تُنْقَطِعَان

فِيهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانُ لَهُ فَيَا فَيَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ نِ الْهَ عُورَ فَيْ الْمَا عُرَدُ اللَّهُ وَيَّكُمَا تُكَذِّبُ اِن الْهَ عُورَ فَيْ اللَّهِ وَيَّكُمَا تُكَذِّبُ اِن الْهُ حُورَ فَي اللَّهِ عَيْرَتُ حَسَانُ لِهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيَّكُمَا تُكَذِّبُ اِن اللَّهُ عَرَبِّكُمَا تُكَذِّبُ اِن اللَّهُ عَمْ وَيَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَبِّكُمَا تُكَذِّبُ اِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

المُؤلِّةُ الْوَاقِعِيْنِيْ الْمُؤلِّةُ الْوَاقِعِيْنِيْ الْمُؤلِّةُ الْوَاقِعِيْنِيْ الْمُؤلِّةُ لِمُؤلِّةُ الْمُؤلِّةُ الْمُؤلِقِيلِّةُ الْمُؤلِّةُ الْمُؤلِقِلِي الْمُؤلِّةُ الْمُؤلِقِلْمُ الْمُؤلِّةُ لِلْمُولِقِلِقِلْمُ الْمُؤلِّةُ

بِسَــــِ لِللَّهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ إِنَّ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةٌ الْ خَافِضَة رَّافِعَةً الْأَرْضُ رَجَّا الْ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا الْ

فَكَانَتُ هَبَاء مُّنْبَثًا إِنَّ وَكُنتُم أَزُورَجًا ثَلَثة الله فَأَصْحَبُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ (إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْعَبُ

ٱلْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَالسَّبِقُونَ ٱلسَّبِغُ نَ إِنَّ أُرِلَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُ ذَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ إِنَّ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّ إِنَ إِنَّ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِنَ

الله عَلَى سُرُرِمُّوضُونَةِ اللهُ مُتَّكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِدِنَ اللهُ

المنظقة المنظمة المنظم المنظم المنظمة المنظمة المنظمة

حورً : نِسَاءً بيضً
 مقصوراتً
 في الحيام

مُخَدِّراتُ في البُيُوتِ

رَفْرَفِ: وَسَائِدَ
 أَوْ فَرُشْ مِرْتُهِمَةٍ
 عَبْقُرِيْ: بُسُطِ

ذَاتِ تَحملِ رقيقِ ثَبَّارُكُ تَعَالَى أَو كَثُر

خَبْرُهُ وَإِحْسَالهِ ﴿ ذِي الْجِلالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الإستغناء المطلق

 ■ الإكرام الفَضْل التامً

كَاذِبَةٌ
 نَفسٌ كادبةٌ في
 الإخبار بوقوعها

وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
 قَامَتِ الْقِيَامَةُ

رُجُتِ الأَرْضُ
 رُلْوِلَتْ

بُشتِ الجبالُ
 فُتَتَتْ .

 هَبَاءُ مُنْبَقًا: عناراً مُقَفَّرُ قاً مُنْقَشِراً

كُنتُمْ أَزْوَاجاً

فأضحاث
 الميمنة

احية اليمين الأأمة أمة

راحية الشَّمالِ • ثُلُّةُ: أُمَّةٌ كَثْيرَةً

قاله: أمه كثير
 من النّاس

 سُرُر مَوْضُونة مَنْسُوجَة بالذَّهٰب بإحكام

إحفاء، وتواقع انعنه يحركنان
 أنقط العدد، ومالا شقط

مد ۲ هـركات لزوما → مد۲ اوغاو ۲ هـوازه
 مد واحد ٤ او ٥ دركان

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَن مُّخَلَّدُ نَ الْإِنَّ إِنَّ كُواب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِ مَّعِينٍ الله يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُ نَ اللَّهِ وَفَكِهَة مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الْ وَلَحْوِطَيْرِمِمَّايَشْتَمُ نَ اللَّهِ وَحُورُعِينٌ اللَّاكَأُمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكُذُ نِ إِنَّ جَزَاءً بِمَا كَانُو اِيعَمَا أَنَ الْبُ لَايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا (أُنَّ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا النَّهُ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِانِ الْآَيَ فِي سِدُرِيِّغُضُ دِ إِنَّ وَطُلْح مَّنضُ دِ الْآَ وَظُلَّ مَّدُردِ النَّا وَمَاء مَّسَكُمْ بِالنَّا وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ النَّا لَّامْقُطُوعَةً وَلَا مَنُوْعَةِ الْآَيُ وَفُرْشُ مَّرُفُوعَةِ الْآَيُ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءً الْآَ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّلِنَ الْآِبَ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِنَ إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمُ لِ (إِنَّ فِي سَمُوم وَحَمِيمِ إِنَّ وَظِلِّمٌ يَحْمُ مِ إِنَّ لَا بَارِدِ وَلَا كُرِيمٍ الْنَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قِبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّ فَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُو يَقُولُونَ أَيِذَا مِتَّنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَنْعُوثُ إِنَّ اللَّهِ أَوَءَابَآ وُنَاٱلْأُوَّلُ إِنَّ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمُجَمُّوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلَّهِم (فَ)

■ ولّذانَّ مُخلَّدُون لا يتحوّلون عن هيئة الولدان ■ باکواب أقدام لا عُرالها ■ أماريق أواد ها حراصه ■ كأس:قدّح فيه خَد 🖿 منّ مَعين : حَمّر حارية من العُيُور ■ لا يُصدّعُون عنها لا يصيلهم صُداعٌ سُرُّنها ■ لا يُشرَفُون لاتدهث عفو أيمن **= خُورٌ عِينٌ : بَسَاءُ** بيضٌ واسعاتُ الأغير حسائها ■ اللؤلؤ المكنون المصور في أصداه لَغُوا: كَلاماً لا خير فيه ■ لا تأثيما لا نِسْنَةُ إلى الإثم أو لا ما يُوحيه ■ سدّر:شحر الثّنق ■ مخضود مقطوع شؤكه ■ طلح : شحر المور ■ منضود لضُّد بالحمُّل من أسمله إلى أعلاه ■ ماءِ مَسْكُوب مصبوب نجري مِنْ غَبْرِ أَخَادِيدَ عُرُباً: مُتَحبّباتِ إلى أزْ واجهنَّ أثرًاباً: مُسْتوياتٍ في السِّنِّ والحُسْن

 خييم: ماء بالغ عاية الخرارة

■ سُمُوم ؛ ريح شديدة الحرارة

عصاة متبعين أهواء الفسهم ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ اللَّي لَاكِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ (أَق و الحنث الذُّنْبِ العَظِيـ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَهُ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ فَسَرِبُونَ ■ شُرْبَ الْهيم الإبل العطاش شُرْبَ ٱلْمِيمِ (فَيُ هَذَانُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (فَي نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا التِي لَا تُرُوَى قَذَا نُوْلُهُمْ:مَا أَعَدُ لهُمُ من الحراء تُصدِّقُونَ الْإِنْ أَفَرَءَيْتُم مَّاتُمْنُونَ (إِنْ ءَأَنتُمْ تَغَلْقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ أفر أيتم: أخسروبي ما تُمنون . اماء ٱلْخَالِقُونَ (أَفَى الْحَنْ فَكُرُ فَاللَّهُ مُلْ اللَّهُ كُمْ الْمُوتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّا الدي تفدفه له في الأرحاء ■ بمئبوقين عَلَىٰ أَن نُبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئ كُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَد بمغلوبين ■ مَا تَحُرُثُونَ الدر الدي عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ١ تُنتُمُونهُ في الأرْض ا تىززغونىد: ئىتول الله عَالَنَهُ مَنْ رَعُونَهُ وَأُمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُ نَ اللَّ لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ هشيما أنكسرا ا تَفَكُّهُونِ: عَمُّون حُطَمًا فَظُلْتُمْ تَفَكُّهُ وَ إِنَّا لَمُغْرَمُ وَ إِنَّا لَمُغْرَمُ وَ إِنَّا لِمُغَنَّ مُعْرُومُ وَ من سُوء حاله ومصيره إِنَّا لَمُعْرِمُونَ مُهُلكُون بهلاك النَّ أَفْرَء يَتُمُ أَلْمَاء ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ إِنَّا ء أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ■ مَحْرُومُونَ مُمْنُوعُونَ الرُّرْقَ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُ نَ إِنَّ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُ نَ • المؤن السُّخب = جعلْناهُ أحاجاً ملحا رعاقا الْهُ أَفْرَءَ يَتُمُ أَلَنَّا رَأُلِّتِي تُورُونَ اللَّهِ عَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَ أَمْ ا النَّارَ التي تُورُونَ تُقدَّونَ الزُّنَادَ نَعُنُ ٱلْمُسْفِعُ نَ آَنِ اللَّهُ نَعُنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعَالِّلْمُقُونَ لاستخراجها الله فَسَيِّحُ إِلْسُمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهُ فَكُلَّ أَفْسِمُ

ا مَتَاعَاً لِلْمُقُويِنَ المسافرينَ أو

المحتاجين إليها بمواقع النجوم مغاربها أو منازلها

بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُ مِ (٥٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْتَعُلَمُونَ عَظِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

 لَقُوْآنُ كريمٌ حمُّ المافعُ ■ کتاب مکنود مصون = أنتشم مُدُهِون مُتهاونُون به أو مُكَدُّنُون ■ تجعلون رزقک نگر ک ■غير مدينين عير مړنو سي مَقْهُورِينَ ■ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ فلهُ رحمهُ واستراحة حَرِّ ارَّ ةَ شَالِيدَة في القبر ■ تصلِيةُ ججيم إِذْ خَالَ فِيها في الآخرةِ ■ سَبَّحَ اللهِ نَزَّةَ اللَّهُ وَمُجَّدَ

الفزيزُ القويُ الغالِبُ الفالِبُ السَّابِقُ عَلَى السَّابِقُ عَلَى جَمِيع المَّوْدُ وَدَاتِ المَّوْدُ وَدَاتِ

 الآخِورُ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَائِهَا
 الْبَاقِي بَعْدَ فَنَائِهَا

 الظاهر بؤخوده ومصنتوعاتيه وتدبيره الباطن

ىكُنْه داته

إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنْ كُرُمُّ إِنَّ فِي كِنْبِ مَّكُذُ نِ إِنَّ لَّا يَمَشُّهُ - إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُ نَ (إَنَّ تَنزِيلِ مِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِ نَ (أَنَّ الْعَدِيثِ أَنتُم شُدْهِذُ نَ اللَّهِ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكُذِّ إِنَ اللَّهُ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلْقُ مَ إِنَّ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِنظُرُ نَ إِنَّ وَنَعَنَّ أَفَرِبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِ لَّانْتُصِرُ نَ آَنُ فَكُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَ الله تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ المُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال ٱلْيَمِينِ إِنَّ فَسَلَم لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِ نِ إِنَّ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّنَ آنَ فَأَنُّ لَ مِنْ مَم مِ إِنَّ وَتَصْلِيَةُ جَعِمِ النَّهُ إِنَّ هَذَا لَهُ وَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (فَ) فَسَيِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِمِ (إِنَّ الْعَظم اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمْ عَلَّا عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّه النورة الحاليات بِسُـــــَّلِيّة أَرَّهُ رَأَرِيّ عِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ مُلْكُ ٱسَّمَوَتِوَ الْأَرْضِ يُحْمِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ

هُوَ ٱلْأُوَّلُو لَأَخِرُوا لِطُّهِرُو لَبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُواللَّا اللَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مَا يُلِخُ
 مَا يَدُخُلُ
 يُولِخُ اللَّيْلَ
 يُذِخِلُهُ
 الحُسْنَى
 المُونة الحسى
 قرضاً حَسَاً
 مُختساً به ،
 طَيِّبَةً بِهِ نَفْسَهُ
 طَيِّبَةً بِهِ نَفْسَهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱسَّمَاءِ وَمَايَعَرُجُ فِيمَ أَوَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْفِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْرُ ٱلصُّدُ رِ ﴿ اللهِ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّاجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُو مِنكُو وَأَنفَقُو لَهُمْ أَجْرُكُ رُ ﴿ وَمَالَكُمْ لَانُؤْمِنُونَ بِأَللَّهُ وَ رَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُو بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيتَ قَكُمْ إِن كُنْمُ مُّؤْمِدِ نَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتٍ بَيِّنَت لِيُخْرِجَكُم مِّنَ أَظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوف رَّحِيُّ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا ثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ لِلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِوَالْأَرْضِ لَايستوى مِنكُومَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَلْلُأُ لَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَة مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِ أَبَعَدُ وَقَـ تَلُواْ وَكُلَّ وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِي رُ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ

التطرونا = نَقْتبسُ تصبث وتأحد ■ بسور

■ انتظُرُونا

حاحز فشم أنفسكم أَهْلَكُتُمُو هَا

> بالنفاق ■ تربُّصتُمُ

التظر ثم للمؤميي النوائب

 غَرِّ ثُكُمُ الأَمَانِيُ خدعتكم الأباطيا

■ الفرورُ الشَّيْطالُ ، وكل حاد ع

الحنرب ع

 هی مؤلاکم البارُ أَوْلِم بِكُ أو ماصر كم

 ألم يأن .. ألم يحيء الوقت ...

■ أَنْ تَخْشَعُ تخصع وترق

> ■ الأمد الأجار او الرَّمال

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْنَ كُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَلَمُنفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقَٰئِبِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُو وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوانُورًا فَضُرِبَ بِينَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَائِ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَا بُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُ مَّعَكُمْ قَالُوا بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَّتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱلله وَعَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُ رُكِنَا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِن كُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَ كُمُّ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَ كُمُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ الله عَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُو كَالَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِئَبِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوجُهُمْ وَكَثِيرِ مِنْهُمْ فَسِقُ نَ إِنَّ ٱعْلَمُو أَنَّ ٱللَّهُ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ أَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُّ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصِّدِّقِينَ وَ لَمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنايضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ اللهُ

تكاثر ماهدد والعدد والعدد
 أغجب الكفار

 أغجب الكفار الزُرَّاع

نهیځ

يمصي إلى أفصى عايته

يكونُ خطاماً
 هشيماً مُتكسِّراً

نبرأها
 نجنشها

لكيلا تأسوا
 لكيلا تخرسُوا

مُختَالِ فَحُورٍ
 مُتكبِّر مُبَاهِ بما
 أُونِيَ

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأْنِلَةٍ كَهُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأَلْدِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَلِيْنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ الْعَلَمُو أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُووَزِينَةً وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَالْأُولَدِ كُمْثُلِغَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُصَفَرًا أُمَّ يَكُونُ حُطَماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَة مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيْرِةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ الْ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَة مِن رَّبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتنب مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرَأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ الْآُ لِلْكَعَلَا تَأْسَوْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَاءَاتَ كُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُر إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱنَّاسَ إِلْبُخُلِّ وَمَ يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِدُ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِدُ ﴿ إِنَّا

> حرکتار: 🔴 مفحدد افراء 👩 قنفته

■ المؤاتَ العَدْلَ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ حلقناه أَوْ هَيَّأْنَاهُ لَكُمْ = بأسّ شدِيد قُوَّةً . شَديدةً ■ قَفْينا أثبغنا أفةً ورخمةً ليبأ وشفقة = رهْبَانِيَّةُ مُبَالَعَةً فِي التَّعَلُّهِ والتقشف مَا كُتُنَاهَا مًا فرضاهًا ■ يُؤتِكُمْ كَفْلَيْنِ

نصيبين

لِتُلا يعْلم
 لأنْ يعْلم

و الا المريدة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَاب وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمُ ٱللَّهُ مَ يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِ لَغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِنُّ (إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا وَ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنَّا بُوَّةَ وَالْكِتَبِّ فَمِنْهُم ثُهْتَدُّ وَكَثِيرِ مِنْهُمْ فَسِقُ نَ أَنَّ مُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى عَالْ رَهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْنَهَا عَلَيْهِ مَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعُوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرِ مِنْهُمْ فَاسِقُ نَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُو ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِ رُحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِ مُ ١ إِنَّا لَا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِسِ فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللهِ يُؤْتِيدِمَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِمِ فَيَ

# السُورَةُ الْجُهُا ذِلِينَا

بس الله الرحم التحرابي

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرًكُما إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِ رُ ١ الَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ بِهِم مَّاهُ اَ أُمَّهَ تَهُمُّ إِنَّ أُمَّهُ مُعْمُمُ إِلَّا ٱلَّتِي

وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرابِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ

ٱللهَ لَعَفُوٌّ عَفُورُ إِنَّ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَامِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُو فَتَحْرِيرُ رَقَبَة سِن قَبْلِ أَل يَتَمَاسَا ذَلِكُمُ تُوعَظُونَ

بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِي رُ اللَّهِ فَمَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُو بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ

وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاّدُ ونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِيتُوا

كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلَهِمُّ وَقَدَ أَنزَلْنَآ ءَايَتِ بِيِّنَتِ وَلِلْكُفِرِينَ

عَذَابِ شُهِ نُ ﴿ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِثُهُ مِ إِمَا

عَمِلُو ۚ أَحْصَ هُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِ لَا إِنَّا



 أجادلُك تُحاورُك

وتراحفك

ا تخاور كُمَا لمراجعت كحما

القول

 يُظاهرون يُحرِّمُون

ىساءھم تحريم أمهاتهم

= مُنْكراً منَ

القول لا يُعْرِفُ في

الشرع

ا زُوراً كدياً منح فأ

عرا الحقّ

■ يتماساً يستشي

سوقاع با

أؤ دواعيه

■ يُحادُون

يعادون ويشاقون

■ كُبتُوا

أدلوا وأهمكوا

أخصاه الله

أحاص به عنما





أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِن جُوي ثَلَثَةٍ إِلَّا هُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوآ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُو ٰ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُوا عَنِ ٱلنَّجُوكُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ إِلْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُ وَكَحَيُّوكَ بِمَالَمْ يُحَيَّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلُّونَهَ آفِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُوا بِالْبِرِّوَالنَّقُوكَ وَاتَّقُو اللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (إِنَّهَ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِّ ٱلْمُؤْمِثُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَفَسَحُوا يَفْسَحُ

 نځوی ثلاثة تماحيهم ومسارتهم لو لا يُعذَّبُنا هلًا يُعدُّيا

■ حسهم جهتم كافيهم حهت = يصْلُونها

يدُحلُو بها يقاسون حرها ■ ليخزن ئوقع في الهم الشديد

> ■ تىفسىخوا في الجالس ر. توسعوا فيها ولا تصامُوا ■ انظروا

الهصوا للثوسعه لإحواكم



ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱلشُّرُوا فَانشُرُو يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنكُمْ وَ لَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ دَرَجَتَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِي اللَّهُ اللَّهُ مِاتَعْمَلُونَ خَبِي الله

أأشفقتم
 أحمتم أعفر
 تولؤا قؤما

اتَحدُوهُم أُولِناهِ غضب اللهُ غلقم

غليهم هم اليهودُ



جُنة
 وقاية لأنفسهـ

وأموالهم

لن تدُّمع

استخوذ
 استؤلی وعلب

الأذلين
 الرَّائِدِينَ في الذلَّةِ
 وَالْهُوَانِ

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُو ابَيْنَ يَدَى بَحُوكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرِلَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِل لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرِّحِيمُ الْإِنَّا عَأَشْفُتْنُمُ أَن ثُقَدِّمُو بِينَ يَدَى نَجُو كُرُصَدَقَتِ فَإِذَ لَمُ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَدةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُ نَ ﴿ اللَّهِ مَالَّهُ مَلَّ نَ لَكُ الَّذِينَ تَوَلَّقُ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُ نَ إِنَّ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً آ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُو يَعْمَلُ نَ الْآَيُ الْتُحَذُّو الْيُمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّو عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابِ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُو لَكُمْ وَلَا أُولَدُهُم مِنَ اللَّهِ شَيَّا أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) يَوْمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ السَّتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْر ٱللهِ أُلْكِيكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِهُمُ ٱلْخَيرُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُلِيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُلِيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ كَتَبَ ٱللهُ لَأُغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَنِينٌ (أَنَّا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَنِينٌ (أَنَّا

لَا تَجِدُ قُومَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِيُوا دُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انْوَاءَ ابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَنْ لَيْكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوح مِنْ قُويدُ خِلْهُ مُ جَنَّتٍ جُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُو عَنْهُ أَ لَيَهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ ﴿ إِنَّا

سُونَة الحبثين

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ هُوَالَّذِي آخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِينِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرَ مَاظَنَنتُمْ أَلَ يَخْرُجُو وَظَنُّو أَنَّهُم مَّانِعَتُّهُمْ

حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَّ هُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ

فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

فَاعْتَبِرُوا يَتَأْزِلِي ٱلْأَبْصَيرِ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿

الحروح أو الإحراح من

■ سبّح لله .. نَزَّهَهُ وَمَجَّدَهُ.

 لأول الخشر عند أول إجلاء

> عن الجزيرة لم يُختسبوا

> > لهُ طُوا ■ قَذَفَ

ألقَى و أَنْزَ لَ إثرالأ شديدأ ■ الجالاء

الديار

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُو ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَ يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ • شاقوا عَادَوْا وَعَصَوْا بخلة أوبخلة كريمة • مَا أَفَاءَ اللهُ ما زُدُّ وما أُعَادُ فما أَوْجَفْتُم عليه فما أُجْرُيْتُمْ على تحصيله ا رکاب مَا يُرْكُبُ مِنَ الإبل أولة مُتَدَاوُ لا في الأيدى ثَبَوْءوا الدَّارَ تؤطنوا المدينة ■ حاجة حرارة وحسدا ا ختصاصة فَقُرٌّ وَاحْتِبَاحٌ ■ مَنْ يُوق و ر ر و من يحسب ويكف « شخ نفسه أحلها مع الحرص

ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا فَطَعْتُم مِ لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِ نَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَاب وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ الْإِنَّا مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَىٰ فَلِلَّهِ وَإِرْسُولِهِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكَى وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَلَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ ٱلْأَغْنِيآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاذَكُمُ ٱرسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهُ لَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهَ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُ نَ ﴿ وَلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبِّلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُو وَيُوَّ ثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهُمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَة وَمَ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَ لَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ

حَقْداً و نَعْصاً

ا بَأْسُهُمْ بِيْنَهُمْ
ا تَأْسُهُمْ فِيما بِيْهُمُ
ا قُلُونُهُمْ شَتَّى
مُتَمَرِّقَةٌ لِتَعَادِيهِمُ
ا وَبَالَ أَمْرِهِمْ

سُوءُ عاقِيَةِ كُفرهم

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلِّإِيمَنِ وَلَا تَبْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَ ﴿ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبُدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُنَ اللهِ اللهِ الله الله المَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَمِن قُوتِلُو الله يَصْرُونَهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لِيُولِّنَ ٱلْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْم لَّا يَفْقَهُ نَ إِنَّ لَا يُقَالِمُ وَنَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أُوْمِنَ وَرَآءِ جُدُر بَأْسُهُم بِينَهُمْ شَدِيدُ تَحُسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْم لَّا يَعْقِدُ نَ إِنَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِحٌ اللَّهِ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱحْتَفْرُ فَلَمَّا كَفْرَ قَالَ إِنِّ بَرِيء مِنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ

خاشعاً
 دُلِيلاً حاصعاً
 مُتصدِّعاً
 مُتصدِّعاً
 مُنسَقِّقا
 الملك
 الملك لكل شيء

الفُدُوسُ البليغُ في النزاهة عن النَّقَائِصِ عن النَّقَائِصِ السُّلامُ السُّلامُ

دُو لسُلامة مُن كُلُّ عَيْبِ المؤمنُ الدُومنُ

المُصدَّقُ لُرْسُنه بالْمُعجرات

المهيمن
 الرقيث عبى
 كل شيء

الْعَرِيرُ
 القوي الغالث

■ الْحَارُ

القاهر أو العصلم

■ المنكبّر البليعُ الكبرياء والعطمة

■ البارى،

اللدغ امحترغ

■ المُصوَّرُ حالق الصُّورِ على ما يريدُ

فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّهُا ٱلطَّلِمِ نَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱتَّقُو ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْس مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدُّو تَقُو ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُ نَ اللهُ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَا هُمَّ أَنفُسَهُمَّ أَلْيَاك هُمُ ٱلْفَسِفُ نَ إِنَّ لَا يَسْتَوِى أَصْعَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِنُ انْ لَوْ أَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَل لَّرَأَيْتَهُ خَشِعا مُّتَصَدِّعامِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُ نَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ هُوَا رَّحْمَنُ الرَّحِ مُ شَ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَهَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ نَ اللهُ اللهُ الْحَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ المُورَةُ المُبْتِحْنَيْنِ اللهِ اللهُ المُعْتِحْنَيْنِ اللهِ اللهُ الله

#### بِسْ لِللهِ أَرَّهُ مِرَاً رَحْ مِر

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُ واْعَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم إِ لْمُودَّةِ وَقَدْ كُفْرُو بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱرْسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُو بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَ بْنِغَاءَ مَرْضَاتِ تُشِرُّونَ إِلَيْهِم إِلْمُودَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَ يَفْعَلُهُ مِن كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱسَّبِيلِ إِنَّ إِل يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُو لَكُمْ أَعُداء وَيَبْسُطُو إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِ سُوَّءِ وَوَدُّو لَوْتَكُفُرُ نَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُرُ وَلَا أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِ رُ اللَّهُ عَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرِهِيمَ وَلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُو القَوْمِهُ إِنَّا بُرْءَا أُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبِدَا بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ الْعَدُوةُ وَلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِرُ رَبَّنَا لَاجَعْعَلْنَا فِتْنَة لِلَّذِينَ كَفُرُو وَ غَفِرْ لَنَا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ الْ

أولياءَ
 أعواناً ثوادُونَهُمَّ
 وتماصخومهُهُ
 يشقفونمُمُ
 يطفروا كُمُ

■ يُشْطُوا إلْيُكم يُمُدُّوا إليكم ■ أُسُوَةً

عدوه البرآء منكم أثرياء منكم الليك أسا إليك رحف

> ا فئنة معدّبين

المدت

ئبۇولهم
 ئخسلوا إلىهم

 أفسطوا إليهم نغضوهم فسف من أشواكم

> ■ ظاهرُوا عونُوا

تولؤهم
 تنحده هم أو بياء

 فالمتحلولهن ختارولهن
 بالقائديف

أنجورهن
 منهورهن

 بعصہ الکوافر غُنود کے جا اسٹرکات

فعاقشم
 فعرؤثم فعنشلم

لَقَذَكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أَسُوةٌ حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَلَيْوَمَ ٱلْآخِرَ وَمَ يَنُولٌ فَإِنَّ اللّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَدِدُ لَإِنَّ هُ عَسَى اللّهُ أَلَى عَلَى اللّهُ الْحَدِدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ أَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّهُمْ وَلَاهُمْ يَعِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم

وَلا تُمْسِكُو بِعِصِمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُوا مَا أَنفَقَنْمُ وَلْسَعَلُو مَا أَنفَقُوا

مُهَجِرَتِ فَ مُتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ

ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بِينَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ اللَّهِ وَإِن فَاتَكُمْ فَاللَّمُ عَلِيمُ حَكِمٌ اللَّهِ وَإِن فَاتَكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ حَكِمٌ اللَّهِ يَعَكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبَنْمُ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ

🍑 🍪 احقاء، ومواقع انعبة حركس 🕲 نقصه الرا \* العاد ودار تنفط

و مند ٦ هنرکان بروسا 🔐 فند ۲ ،و ۱ او ۲ هنوارا و مدواهنا ۶ ، و ۵ هزگان 👚 فند خسرکستان

■ بهتان المناق التقصاء بالأزواج يفترينه

يخلشه

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَلَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِثُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ وفِ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّحِ مُ الله يَمَا يُهُمُ اللَّذِينَ عَامَنُو الْائْتُولُو اقُومًا عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايِبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْعَبِ ٱلْقُبُّ رِينَ

المُؤْرِثُونَ السَّافِرُونُ الصَّافِلُونُ الصَّافِلُونُ الصَّافِلُونُ الصَّافِلُونُ الصَّافِلُونُ الصَّافِلُونُ

بِسُ اللهِ الرَّمْرِ أَرْجِ مِر سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَن رُٱلْدَكِمُ ا يَانَيُ اللَّذِينَ ءَامَنُو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُ نَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُ نَ اللَّهِ كَبُرَ مَفْتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُو مَا لَا تَفْعَالُ نَ لَيْ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ أَن تَقُولُو مَا لَا تَفْعَالُ فَ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَن مَرْضُ صُ اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ يَقُومِلِمَ تُؤَذُّونَنِي وَقَ تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُو أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْ

🔳 سبّح لله . . برّههٔ و محدهٔ

■ كثر مقتاً عصم تعصا

صافين أنفسهم ■ بُنيانٌ مرْ صُوصٌ مىلاصق مُخْكَبُّ

مأبو عن الحثي

لُورَ اللهِ
 الحقّ الذي جاء
 به الرَّسولُ ﴿
 لِلْحَوْارِيِّنَ
 أَصْفِياءِ عِسنى
 وخواصة

■ طاهوين عالس بالحجح والسِّنات

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنْبَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ شُصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَ فِوَمْبَشِّرُ الرِسُولِ يَأْقِيمٍ الْبَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْبِيِّنَتِ قَالُو هَذَاسِحُرِمُّ بُنُّ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدَّعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِ نَ الله يُرِيدُونَ لِيُمْلِفِعُو نُوراً للهِ بِأَفْوَهِمْ وَاللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْكرِهُ ٱلْكَفِلُ نَ ﴿ هُوا لَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّ عَلَى ٱلِّينِ كُلِّهِ وَلُوِّكُرِهَ ٱلْمُشْرِكُ إِنَّ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى جِعَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِم إِنَّ نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهِ هِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُون خَيْرِ لَّكُور إِنكُنتُمْ نَعَلَمُ نَ إِنَّ يَغْفِرْلَكُوْ ذُنُوبَكُو وَنُدِّخِلَكُوْ جَنَّتِ بَعِرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصْر مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَبِشِّرِ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ لِلْحُوارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى للَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَ طَّآيِفَة مِّرُ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكُفَرَ ظُا بِفَتُهُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُو ظَهِرِنَ ﴿ الْ





بِسُ لِللهِ أَرْضُراً رَجِّ مِ

يُسَبِّحُ لِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرَيْنِ ٱلْحَكِمِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُوا عَلَيْهِمْ عَايَنِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبُ وَلَحِكْمَةً وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِينٍ إِنَّ وَءَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ ذَلِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَلَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا بِثْسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذُّ بُو إِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ قُلْ يَا أَيُّما ٱلَّذِينَ هَادُو إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيا مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّا وَلَا يَنْمَنُّونَهُ أَبَدُ ابِمَاقَدُّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِللَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَلَ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم مُثُوِّرُونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْمُ تَعْمَلُ نَ الْمُ

يرهه ويسحده

■ الملك مات الشاء رَيْ

 القُدُوس البلغ في الدِّ اهة عي الكفائص

■ العزيز مقوئي العالب

الأمين العرب المعاصرية 35 1

🕳 يُزكيهم ا يصهر هيه مي أدباس الحاهلية

■ آخرين مُهُمُ من العراب الدين

حاؤوا عد يخمل أسفاراً خليا عطاما

■ هادُوا تديشوا باليهودية

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِذَا نُودِى لِصَّلَا وَمِ يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ وَالنّهِ وَالنّهُ وَمَا وَالْمَا اللّهِ وَذَرُو ٱلْمَا يَعْ وَالْمَا اللّهِ وَذَرُو ٱلْمَا يَعْ وَلَا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# المنافقون المنافقون المنافقون

بِسُ اللهِ الرَّهُ الْحُولُ عِ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَثْمَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُ نَ اللَّهُ اللَّهُ يَثْمَدُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَكَذِبُ نَ

ٱتَّخَذُو ٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّو عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُوا

يَعْمَلُ نَ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُو فَطُّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُ نَ إِنَّا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكِ أَجْسَامُهُمْ

وَإِ يَقُولُو تَسْمَعُ لِقَوْلِمُ مَا نَهُمْ خُشُب مُسَنَّدَة يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو ۗ فَ خَذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُ نَ ﴿

جُنتُهُ
 وقاية لأنفسهـ
 وأنوالهـ

■ قطع

لا يفقهون
 لا يغرفون حقية
 الإيمان



خشب مستقدة
 أجسام بلا أحلام
 أنى يؤفكون
 كيف بصرفون
 عن الحق

الووا رغوسهم عصفوها بغراصا واستكارا وستكارا حتى ينفضنوا كئي يَتَفَرَّ قُوا عنه عنه عنه عنه المعنو الأغول الأغول الأغول والأهول العينة والمغيز العينة والمغيز العينة والمغيز العينة والمغيز العينة والمغيز العينة والمغيز

لاتشعنك

وَإِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالُوْ يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ ٱللهِ لُوَّوْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم يُسْتَكْبِرُ نَ (فَي سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أُمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَى يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُمْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنَفِ قُو عَلَىٰ مَنْ عِن دَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّو وَلِلَّهِ خُزَابِنُ ٱلسَّمَاوَتِ وَ لَأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُ نَ الْأَيْ يَقُولُونَ لَهِ رَّجَعْنَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايعَلَمُ نَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَانْلُهِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُ كُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَ يَفْعَلَ ذَ لِكَ فَأُ لَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ إِنَّ وَأَنفِقُومِ مَّارَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَ يَأْقِكَ أَحَد كُمُ ٱلْمَوْثُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِيَ إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدُّق وَأَكُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّ وَلَي يُؤَخِّرُ ٱللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها وَٱللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُ نَ ١ مِنْ الْنَجِنَا الْنَجِنَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

### بس الله المحرار ع

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ لِلْ هُواُلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ صَافِ وَمِنكُمْ شُوْمِن وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱصُّدُ رِنَّ أَلَمُ يَأْتِكُمْ نَبَقُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِي مُ إِنَّهُ كَانَت تَّأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرِيَ لَهُ وَيَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَلَّ يُبْعَثُو قُلَّ بَكِي وَرَبِّ لَنْهُ عَثْنَ ثُمَّ لَكُنْبُونَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِرُ اللَّهِ فَعَامِنُو بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِرُ (١) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَ يُؤْمِلُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحايُكُفِّرْعَنَهُ سَيِّعَانِهِ وَيُدِخِلُهُ جَنَّتِ جَمْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَذَ لِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَذَ لِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ

يُسبّحُ لله ...

 يُنزّهُهُ ويُمحَدُهُ...

 لَهُ المُلْكُ

 النّصَرُّفُ المُطلقُ

 في كلّ شيء

 فأخسنَ

 فأخسنَ

 فأخسنَ

 وبال أهرهم

 منوء عقه

 تولوا

■ النُّورِ القر<sup>ّ</sup>

أغرصُوا عن الإيمان

 ليؤم الجمع ليؤم القيامة حيث تحتمع الحلائق

يوم التغالن يطهر وبه عش الكافر نتركه الإيمان وعش

المؤمن لتقصيره في الإحسان

 بإذْنِ اللهِ بإرّادّتِهِ وقَضَّائِهِ

> بلاءً ومحمة ■ يُوقَ شُحُ

تمع حرصها ■ قرّصاً حسماً

احتسابا بطيبه

وَ لَّذِينَ كَفَرُو وَكَذَّبُو بِعَايَتِنَا أَ لَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَالِدِينَ فِهَ أَوَبِئْسَ ٱلْمَصِدِرُ إِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَ يُؤْمِ أَبِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ وَأَطِيعُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُو ٱلرَّسُولَ فَإِن تُولِّيْتُمْ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوّا لَّكُمْ فَ مَذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُّو وَتَصْفَحُو وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِ مُّ إِنَّا إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَهُ وَاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُعُظِ مُ اللَّهُ مَا السَّطَعْتُمُ وأسمعوا وأطيعوا وأنف عُوا خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَ

يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَ لَيَكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ ﴿ إِن اللَّهِ إِن تُقْرِضُو ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَأَللَّهُ شَكُورٌ

حَلَّمُ إِنَّ عَالِمُ الْعَيْبِ وَاشْهَدَةِ ٱلْعَيْرُ ٱلْحَكُمُ الْ



#### بس الله المرات

المحدد المحدد المحدد المحدد

 أخصوا العدَّة اصلوها وأكملوها

بفاحشة مُينة
 بمعصية ظاهرة

لا يختسبُ
 لا يخطرُ بباله

فهو حسنه
 كافيه مَا أَهَمَهُ

= قدرا

أحلاً يشهى إليه أو تُقْدِيراً

یئسٹن
 ثقصہ رحاؤ ہُنَ

ارتبتم

حهشه مقدار عدتها

المشرأ

تيسبر وفرحا

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ بَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللهَرَبِّكُمْ لَا يُخْرِجُوهُنَ مِ أَبْيُوتِهِنَّ وَلَا يَغُرُجْنَ إِلَّا أَ يَأْتِينَ بِفَحِشَة مُّبَيِّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ وَمَ يَتَعَدَّ حُدُود ٱللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱلله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِمِّنكُمْ وَأُقِيمُوا ٱلسَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرُومَ يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَ يَتُوكَّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱلله بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا إِنَّ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُكْتُهُ أَشْهُر وَ لَّكِي لَمْ يَحِضْنُ وَأُ لَنَّ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَ يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ فَا لَكُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلُهُ إِ إِلْيَكُمُ وَمَ يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا فِي

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَانْضَارُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَلِتِ مَلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ مَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُرُ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُو بِيَنْكُمْ مِعْرُوفَ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فُسَيْرُضِعُ لَهُ وَأُخْرَى إِنَّ لِينْفِقَ ذُوسَعَةً مِّن سَعَيَّةً وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنفِقَ مِمَّاءَ النَّهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَادَ هَاْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا ﴿ وَكَأْدِ مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَجِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا اللهِ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْنِ هَاوَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَا تَّقُولُ ٱللَّهَ يَكَأُ لِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا قَدْ أَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُلَّهِ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عِلْمًا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

= وُجْدِكُمْ وسبكم وطاقتك ائتمروا بينگم تَشَاوَرُوا فِي الأجرة والإرضاع ■ تعاسرُ تُمُ تشاحثتم فيهما ■ ذُو سَعَة غنى وطاقة ■ قُدِرَ عليه ضيق عليه كتير تحكزت وتكترث ■ عَذَاباً نُكُراً مُنكراً شيعاً وَبَالَ أَمْرِهَا سُوءَ عاقبةِ عُتُوَّهَا ■ تحشراً حُسّراناً وَهَلاكاً **≡** ذِكْراً ئىت قرانا ■ رَسُولاً عمدا على أرسله الله رسُولاً

■ كَأَيْنَ

■ عتث

≡ يُقترُ لُ الأمرُ الأمرُ الأمرُ المرابق المرابق

القضاء والقَدَرُ أو التدبيرُ



## سِورَة البَّحِيْنِ الْمِيْدِ

بس الله أرض الحراب

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُورَجِكَ وَٱللَّهُ

عَفُور رَّحِيُّ إِنَّ قَدْ فَرضَ ٱللَّهُ لَكُور تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُو

وَهُوَالْعَلِيمُ الْعَكِمُ إِنَّ وَإِذْ أُسَرًّا نَبَيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا

فَلَمَّانَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَّا فَكُ

فَلَمَّانَبَّأَهَابِهِ قَالَتْ مَنْ أَبَأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِارُ

النَّ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْلَهَرَا عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَمَلَيْكَةُ

بَعْدَذَ لِكَ ظَهِ رُ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَ يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا

خَيْرا مِّنكُنَّ مُسْلِمَت مُّؤْمِنَتِ قَنِنَتِ تَنِبَاتٍ عَبِدَ تِسْيَحِتٍ

ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُو ٓ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَارَا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظُ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَنُ نَ إِنَّ يَتَأَيِّمُا

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَانْعَنْذِرُوا ٱلْيُومِ إِنَّمَا يُحْزُونَ مَا كُنْمُ تَعْمَلُ نَ ١

- تحلَّة أيمانكُم تحليلها بالكفارة
- الله مؤلاكم مُتُولِّي أُمُورِكُمُ
- نیَات به أثحرث به
- ا أُظْهِرِهُ اللهُ عَلَيْهِ أصبعه الله تعالى
- صغت قُلُو بُكما مَالَتْ عَن حقّه ليين عبكما
  - تظاهرا عليه
    - تنعاونا عبيه بما يسؤوه
    - هو مؤلاة
  - وَلَيْهُ وَنَاصِرُهُ
  - ظهيرً و ئے معن یا
  - قانتات
    - مطيعات
  - حاصعات بله
    - سَانْحَات
  - مهاحرات أو صائمات
  - وقوا أنفسكم
    - به حسو ها
  - غلاط تبدادّ قساة أله ياءً

الزالف فالعشر

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُورًا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُومًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرَ عَن كُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُومَ لَا يُخْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَانُورَنَا وَاغْفِرُلُنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَنَانُورَنَا وَاغْفِرُلُنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَغَلْظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُوا هُمْ جَهَنَّا مُو بِئُسَ ٱلْمَصِ رُ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلا لِّلَّذِينَ كَفَرُو ٱمْرَأْتَ نُوْجِ وَ مَرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَافَكُرُ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّخِلِينَ ﴿ اللَّهِ مِلْيِنَ ﴿ اللَّهِ مِلْيِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ بَ اللَّهِ وَمَرْبُحُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِ \_ رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ اللَّهُ

تؤبة بصوحاً
 حالصة
 أؤ صادقة
 لا يُحزي الله
 السي
 لا يُعرَّهُ لَمْ يُعرُّهُ

الحُلْظُ عليْهِمْ
 شدد أو أفسل
 عشهم
 فلم إخضيا

المعصبة من روحنا روحا من حلقا عبسي (٢) ا من القامتين من القوم المطيعين



الله إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقا وَهِي تَفْ رُ اللَّ تَكَادُتُ مَيَّرُ کواکٹ مصینه مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلُهُمْ خَزَنَكُما أَلَمْ يَأْتِكُونَذِرُّ ﴿ رُجُوماً للشياطين بانْقِضاض النِّيْهُ. مِنها عليهم قَالُو بَلِي قَدْجَاءَ نَا نَذِيرُ فَكُذَّ بِنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ = شهيقاً صوتأ منكرا إِلَّا فِي ضَلَلِ كَبِرِ إِنَّ وَقَالُو لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكَّافِي أَصْعَبِ ■ تَفُورُ: تَغْلَى بهم غَلَيَانَ الْقَدُور ٱسَّعِ رِنْ فَ عَتَرَفُو بِذَ إِيمٌ فَسُحُقًا لِّأَصْحَبِ ٱسَّعِ رِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ■ تكادُ غَيْرُ تتقطع وتتفرق إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم إِلْعَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَة وَأَجْرُّكُم رُ اللَّهُ

جَمَاعَةُ من الْكُفّار ا فَسُحْقاً: فَعُداً

من الرُّحْمَةِ والْكَرَامَةِ

وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُوا جَهَرُو بِعِي إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُ دِ (اللهُ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِرُ لِنَّا هُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَ مَشُو فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُو مِ رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱللَّهُ رُ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُ رُ اللَّهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱستَمَاءِ أَ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِرِ إِنَّ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِو إِنَّ أُولَمْ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّت وَيُقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ بَصِ رُ الْإِنَّا أَلَّهُ عَذَا ٱلَّذِي هُوَجُند لَّكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱرَّحْمَنَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ الْنَا أُسِّنَ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِ لَّجُّوا فِ عُتُو وَنُفُ رِ الْآَ أَفَرَ يَمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمَّ يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَط مُسْتَقِيمِ إِنْ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ وَ لَأَبْصَرُوا لَأَفَعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُ نَ آيَّ قُلُهُوا لَّذِي ذَرا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ نَ إِنْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صدِقِينَ (إِنَّ) قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّب نُ (أَنَّ)

الأرص دلولاً مُدلَّنة ليّنة سهْنةً

■ مَنَاكِبِهَا حواسها. أَوْطُرُ فَهَ

> إليه النشور إليه تُبْعَثُون من القُبُورِ

 یخشف بگم یعور بگم

هِنِي تَـمُورُ
 ثَرْتَحُ وَتَضْطَرِبُ

خاصباً
 ریحاً فیها حصباءً

■ كان تكير إنكاري عليهم الإهلاك

■ صَافَاتِ
ماسطَاتُ
اخستهن

ا يقبضن صممسها إدا ضرّرُن بها خورين

اختد لكم
 أغو أ لكُمُ

■ غُرُور حديعة من

الشّيْصان وحُنْد لِحُوا فِي غَنُوْ تمادوًا فِي

اشگیار وعاد **■ نُفُور** 

شراد عن الحقَ

مُكِبًا على وجُهه
ساقط عبه

■ يمُشَي سويًا مُسْتوي مُنتص

ذرأكم
 حفكه وشكه

فَلَمَّارَأُوهُ أُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدُّعُ نَ ﴿ ثُنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أُوْرَحِمَنَافَمَ يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِمِ اللَّهُ قُلْهُو ٱلرَّحْمَنُ عَامَنَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَافَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَل مُّبِينِ الْ قُلْ أَرَءَ يُثُمُّ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُلُمْ غُورًا فَدَ يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَّعِ نِ إِنَّ اللَّ الْمِيْنُ وَلَا الْمِيْنُ الْمِيْنُ وَلَا الْمِيْنُ الْمِيْنُ وَلَا الْمِيْنُ الْمِيْنُ الْمِيْنُ الْمِيْنَ الْمُعْلِقُونَا الْمِيْنُ الْمِيْنُ الْمُعْلِقُونَا الْمِيْنَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونِي الْمُعْلِقُونِي الْمُعْلِقُونِي الْمُعْلِقُونِي الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقُونِي الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقُونِي الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِعِينَا الْمُعِلَا لَعْلِعِينَا الْمُعْلِعِينَا الْمُعْلِعِينَ الْمُعْلِعِي

بِسُ اللهِ الرَّمُولَ فِي اللهِ الرَّمُولَ فِي اللهِ الرَّمُولَ فِي اللهِ الرَّمُولَ فِي اللهِ الرَّمُولُ فِي

تَ وَ لَقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُ نَ إِنَّ مَا أَنتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْمُ نِ إِنَّ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْ أَنِ إِنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

فَسَتُبْصِرُو يُبْصِرُ نَ إِنَّ إِلَّا يَكُمُ ٱلْمَفْتُ نُ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُو

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ إِلَّمُهْتَدِنَ ﴿ اللَّهُ فَلا تُطْع

ٱلْمُكَذِّدِينَ آلَ وَدُّو لَوْتُدُهِنُ فَيُدِّهِنُ فَيُدِّهِنُ فَ إِنَّ وَلَا تُطِعْ كُلَّ

حَلَّاف مَّهِ نِ إِنَّ هُمَّازِمَّشَّآءِ بِنَمِ مِ إِنَّ مِّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدٍ

أَيْمِ اللَّهِ عُتُلَّ بَعْدَذَ لِكَ زَنِمٍ اللَّهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

النَّ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ وَايَنْنَاقَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ فَيَ

 وَأُوْهُ زُلُفَةً: رَأُوا العَذَابَ قُرِياً مِنْهُمُ ■ سِئْتُ: كَئِبَتُ واسُودَتْ غَمَا ثَدْعُونْ: تَطْلُنُونَ أَنْ يُعجُّل لكم أَرَأَيْتُمُ : أُخبرُ و ني يُجيرُ الكافرينَ يُحْيهِم أَوْ يَشْعَهُم غُوْراً: ذاهباً في الأرض لا يُنَالُ ■ بماء معين جَارِ أو ظَاهِر سَهْلِ التَّنَاوُلِ القُلَم: مَا يُكُنَبُ بِهِ ما يَشْظُرُون ما يَكْتُنُونَ غَيْرُ مَمَّونِ:غَبرُ ل مقطوع المفتون في أي صائفة مكم المحلول اللهن اجزيماخ فيدهون: الهم يلاعون ولصابعون

■ خَلَافٍ: كثير

الحلف بالباطل ■ مُهِين: حَقِير في

الرَّأَى والتَّدُبِير

حمّاز: غيّاب أو

مغتاب للناس ■ مَشَّاءِ بِنَمِيمٍ

بالسعاية والإقساد بين الماس

عُتُلُ : فاجش لئيم

ا رُقيم: نعلَ إِن قود.

■ أساطيرُ الأولين أناطبلُهُمُ المسطَّرةُ في

ئىسىمە على الخرطوم ئىسىنىڭ ئەنقالادلال كىلىمى
 بىلۇناھىم: ابىلىدىد.

والمبحالة. الجنة: السنتان

■ ليصرمتها

پەھىكى سەرھ **■ مُصْلحين** 

داحلين في الصداح ■لايستثنون: جِصَة

المساكين كأنيهم • فطاف عليها: الرارا

■ طائفٌ: بلاءٌ محيطٌ - كالم أن سكالًا

■ كالصريم ، كالبس في السواد لاحتراقها

■ فتنادؤا: بادى بغضلهٔ بغصاً

■ آغدُوا ، باكرُو مُفْسِهِ ■ على خَرْثِكُمْ

على حريحم على اسسانگه

**= صارمين:** قاصديلَ قطّع ثمارهِ

**■ يتخافتُون** ينسازُون بالحديث

**عدرُ** أُنَّ سرُوا مُنْذِ

عُدُوه إِي حُرُثِهِم على حُرُدٍ: على

انفرادعن المساكين قادرين، على الصرّام

تُسَبُّحُونَ: نَسَعُمْرُونَ الله من معصيتكُم

■ يَتَلاومُونَ: يَلُومُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

**=** راغبُون

طالبُونَ الخيرَ لَمَا تَخَيِّرُونَ : اللَّدى اللَّدى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تحتارُونهُ وتشنهُونهُ الكم أيبانُ علينا

عُهُودُ مُؤكِّدةُ والأَيْرانِ اللَّذِي أَ

تُحكُمون به لأنفسكُم ﴿ ﴿ وَعِيمٌ: كَفِيلُ بَالَ الْ يَكُونَ هِم دَيْثُ }

سنسِمُهُ عَلَى لَنُرُطُ مِ إِنَّ إِنَّا بَلُونَهُ مُركَمًا بَلُونَا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُو

لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِنَ إِنَّ وَلَا يَسْتَثْنُ أَنَ اللَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِف مِ رَّبِّكِ

وَهُمْ نَايِمُ نَ إِنَّ فَأَصَّبَحَتُ كَا صِّرِمِ إِنَّ فَنَنَادُوْ مُصْبِحِينَ إِنَّ أَنِ

ٱغْدُو عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِ نَ آلَا أَهُ نَظَلَقُو وَهُمْ يَنَخَفَذُ نَ اللَّهُ

أَ لَّا يَدَخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِنُ إِنَّ وَعَدَوْ عَلَى حَرْدِقَدِرِنَ (فَعَ) فَامَّا

رَأُوْهَاقَالُو ٓ إِنَّا لَضَآ لُّ ذَ شَيَّ بَلْ نَعَنُّ مَعَرُومُ ذَ شَيَّ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرُ أَقُل

لَّكُولُولَاتُسَيِّحُ نَ ﴿ قَالُو سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِ نَ ﴿ فَأَفْبَلَ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَتَلُومُ نَ إِنَّ قَالُو يُويُلُنَا إِنَّا كُنَّاطَةِ بِنَ الْبَا عَسَى

رَبُّنَاأَ مُبْدِلْنَاخَيْرا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَارَ غِبُن اللَّهُ كَذَٰ لِكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ

ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُو لِيعْلَمُ نَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّلتِ ٱنتَّعِيم

النَّ أَفْنَجْعَلُ لُشَامِينً كَلَّهُ رِمِينَ النَّهُ مَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُونَ النَّا أَمُ

لَكُرْكِنَابُ فِيهِ تَدُرُسُ نَ ﴿ إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُ فَ إِنَّا لَكُرْ أَيْمَ نُ

عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ إِنَّ لَكُولِكَا عَكُمُ نِ اللَّهُ مَ أَيُّهُم

بِذَلِكَ زَعِيمُ ﴿ إِنَّا أَمْ لَمُمْ شُرَكًا مُ فَلْمَا أَوْ الشِّركَا مِهُ اللَّهِ مَا إِن كَانُو صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاق وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱستَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُ نَ اللَّ

الحقاء ويواقع الفله حركتان، ﴿ يَقْفِيهُ الرَّا

ه مد ۱ خبرنات لروب مد ۲۰وغ و ۱ خبوارا که د واخب غ او ۵ جرکات <mark>د خبرکنت</mark>ان ا خاشعة أنصارهم دليدة مُنكسرة

ا الله تُلِهُ فَلَهُ اللهِ الله الله اللهِ الله

■سىئتدرخهم سندىيهمانعد ب درحة درحة

■أمُلي لهُمْ أمُهِلَهُمْ يَرْد دُوا إِنَّمَهِ

مغرم: عرامة مالية
 مُتُفلُون: مُكَنَفُون
 حمُلا تعللاً

مكظوم. مشوة
 عيما أو عمد
 لنبذ بالعواء. بضرح

ئاڭ ئىلى ئىلىدى سىكىد قائجتىلەربەر. سىصدە

ىغۇدەڭ ئىي ئىد **ئازلقونىك** ئىر ئون

قدمك فيرْمُونك الحاقّة: ساعة بنحقٌ في مأكره

بالقارعة
 بالهامة نقرع
 القُنوب بأفرعها

بالطاعية

بالعُثُوبه لمُحاوره للُحدُ في الندّة خَشِعةً أَنْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْكَانُو ايُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُ نَ كَيْثُ الْمَدِيثِ سَنَسَتَدَرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ نَ لَكِي قَلْمُ مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ نَ لَكِي وَمُ يُكَذِّبُ مِهِ مَا لَكُويتِ سَنَسَتَدَرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ نَ لَكِي وَأَمْلِي لَمُمُ إِنَّ كَيْدِي مَدِ نَ فَيْ الْمَ تَسْتَلُهُمْ أَعْرَافَهُم لَا يَعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مَا الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنُهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مَنَّ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ

الْمَاقَةُ إِنَّا مَا الْمَاقَةُ إِنَّ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ كَذَبَ ثَمُودُ وَعَادُبُ الْقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاعِيةِ فَي وَلَا الطَّاعِيةِ فَي وَاللَّهُ عَادِّهُ فَأَهُ لِلصَّوْرِ اللَّا عَيةِ فَي وَلَا الطَّاعِيةِ فَي وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِمُ عَادِّ فَأَهْلِكُوا بِريح صَرْصَرِ عَاتِيةٍ فِي سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ عَادُ فَأَهْلِكُوا بِريح صَرْصَرِ عَاتِيةٍ فِي سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَرِّعَ عَلَيْهِمُ سَرِّعَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُعْلِقُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهُمْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالِ عَلَيْهُمْ الْمُعْمَالِ وَلَيْكِولِ خَاوِيةٍ فِي فَالْتَكُولُ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَيْمُ الْمُعْمِلِي عَلَيْهِ عَلَيْكِ الْمُسْتَعِلَ عَلَيْهُمْ الْمُعْمِلُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ الْمُعْمِلُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللْعُلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللْعُلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ

اليويح صرفم منده المرداو الفوت المنوة المرداو الفوت المنوة المنوة المنواء الم

ا أعجازُ نخل جُذُوعُ نَخلُ

بلا رُؤوس

احقاء ودواقع العيد حرثنان شخصه الراء
 الدعام وماز بنفط
 فقت

ا مد ٦ حركات لروب المداوع و ٦ حوارا مدولحده ٤ او ٥ حركات المد حسركسسان

دات احصاً الحسب ■ أَخْذُهُ زَايِهُ

◄ بالخاطئة: بالمُعَلَات

■ المؤتفكات: فرى قَوْم لُوطِ (أهلُها)

زَائِدَةً فِي الشُّدَّةِ ■ الجارية: سساح،

■ تذكرة: عنرة وعطه

■ تعيها: تحمطها ■ حُملتِ الأرضُ

أفعت من مك سياماً مُر

 فلاكتا: ودُقَّ وكسرتا أو فسأيا

**≡**وقعت الواقعةُ

قامت القيامة انشقت السماءُ

الفطرَتْ وتُصَدَّعَتْ وَ اهِيَةٌ : صَعِيمَةً مُتَدَاعِيةٌ

**≡** أَرْ جائها: ﴿ جِهِ صَابِ

■ هَاؤُهُ بِخُذُوا أُو تَعالُوا

 کتابیهٔ:کتابی والهاة للسكت

 قطوفها دانية ثِمَارُهَا سهلةُ التَّمَاوُ لِ

■ هَنِئاً: غير

مُنَعْص وَلا مُكذّر ■ كانت الْقاضية

الموتنة القاطعة لأمرى ■ ماأغنى عنى

مادفع العذاب عي مَاليّه: ماكانَ لي من

مال وغيره الطيعة عنده

 سُلُطَانِيَه: حُجْتَى او تسلّطي وقُوّر

■ فَعُلُوهُ فَقَيِّدُوهُ بِالأَغْلَال

■ صَلُوهُ: أَدْخَلُوهُ

أو أحرقوه فيها قَاسْلُكُوهُ: فَأَدْخِلُوهُ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ إِلْخَاطِئَةِ (أَ) فَعَصُوْا رَسُولَ

رَبِّهُمْ فَأَخَذُهُمْ أَخَذَة رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ

الله المُحمَلَهَا لَكُو لَذُكِرَة وَتَعِيهَا أَذْنُ وَعِيةٌ الله فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّور

نَفْخَة وَحِدَةٌ إِنَّ وَجُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلِجْبَالُ فَذُكَّنَادَكَّةً وَحِدَةً إِنَّا

فَيُوْمَ بِإِو قَعَتِ ٱلْواقِعَةُ (إِنْ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ بِذُواهِ لَهُ

الْنَا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحِيلُ عَشَرَيِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّنِيَّةٌ الله يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيةٌ الله فَأَمَّا مَنْ أُوتِ

كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُمُ أُفَرَءُو كِنَابِيهُ ﴿ إِنَّ الْمِنْتُ أَنِّ مُلَقِ

حِسَابِيةُ (أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيةِ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (أَنَّ

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ شَا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيِّنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ

ٱلْخَالِيةِ النَّهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَئِنَى لَمْ أُوتَ كِنْبِيةً

الله وَلَوْ أَدُرِ مَاحِسَابِيهُ (أَنَّ يَلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (أَنَّ مَا أَغْنَى

عَنَّ مَالِيهُ (١) هَلَكَ عَنَّى سُلْطَنِيةُ (١) خُذُوهُ فَغُلُّهُ وَلَيْ أُمُّ الْجَحِيمَ صَدُّهُ الْمُ اللهِ فَي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًاهُ سَلْكُمْ وَ اللهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ

كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِمِ البَّ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ إِنَّ اللَّهِ

الانحُضْ : لانحُثُ ولا يُحرَض

مِنْ وَالْمُعَلِّمُ ١٩٠

المُولَةُ المُجَلِّا 5 المَّالِي المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ

بِسْ لِسَّهِ الرَّمْوالِّ هِ مِلْ اللَّهُ وَافِعُ الْمُولِينَ لِلسَّالَةُ وَافِعُ الْمُولِينَ السَّلَهُ وَافِعُ الْمُولِينَ السَّلَهُ وَافِعُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ ا

الفضائل والنَّعَم الملائكة نصعد الرُّوعُ الملائكة جبريلُ عليه السلامُ حبريلُ عليه السلامُ لا شكوَى فيه لا شكوَى فيه السماءُ كالمُهل للفائة المذاتة المجبال كالمهل كالمعهل المجبال كالمعهل المصبوع أو أو أو أو المسوع أو الواناً

قریت مُسَمَّق یخمیه

صديد أهل البار

أقسل والاا

مريدة

• بِالْيَمِينِ سِمِيهِ أَو بالقَوَّد

■ الوتين

حاجزين
 مَانِعينَ الْهلاك

الحشرة المدامة
 الستخ باشم رتك

ىزقة عند لايلىق به ستأل سائل

دعا دا ح **= د**ي المعار ح

دي انسمو ت

ساط القلُّف أو نُحاع الصَّهُر

تقول علينا
 اختنق و افترى

ه غملين

الحاطئون
 الكافرون
 فلا أقسمُ

■ يبضرونهم أيعرفون أحماءهم

■ فصيلته

عسرته لأقربير ■ ئۇرىد

تصمة في السد أو عند الشدة

■ إنها لطي حهم أوطلق مم

 نراعة للشوى قَلَاعه للأطراف أو حلدة الرأس

> ■ فأوعى أمسك ما يه في

وعاء تحلا ■ هلوعاً

سريع الحرع شديد الحرص

> ■ حروعاً كثير الحرع

والأسي ■ منوعاً: كثير

المنع والإمساك

 المُحُرُوم من العطاء للعقفة عن السؤال

مُتَنفقُون: حائمُون

■ الْغَادُونَ المجاوزون

الحلال إلى الحراء

■ مُهطعین ، مسرعیں و مادی

أعْنَاقِهمُ إِلَيْكَ

يُصَّرُونَهُمْ يُودُّٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِهِ وصَحِبَتِهِ وَأَخِهِ (أَنْ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُولِهِ (أَنَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِ مِ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ إِنَّ الظَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ الْطَي مَنْ أَدْبِرَ وَتُولِّكُ الْإِنَّ وَجَمَعَ فَأَوْعَى الْإِنَّ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله المسَّهُ السَّرُّ جَزُوعًا الله وإذا مسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلَّا ٱلْمُصَلِّنَ آلَيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُ نَ آلِيُ وَلَّذِينَ فِي الْمُصَلِّقِ لَذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقّ مَّعُدُمُ مُ إِنَّ لِسَابِلِ وَالْمَحْرُ مِ رَفَّ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَوْمِ ٱلدِّنِ الْآَ وَلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُ نَ الْآَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ عَيْرُمَأُمُ نِ إِنَّ وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُ نَ الْآ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِ نَ ﴿ فَهُنِ ٱبْغَنَى وَرَّاءَ ذَلِكَ فَأُ لَيَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُ نَ الْآلَ وَلَيْنَ هُمْ لِأَمَنَ نِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُ نَ المَنْ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَآيِهُ نَ البُّنَّ وَلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُ نَ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الله عن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِنَ اللَّهِ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْمِي مِّنْهُمْ أَ يُدْخَلُجَنَّةَ نَعِ مِ ﴿ كُلَّ إِنَّاخَلُقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُ نَ لَا إِنَّاخَلُقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُ نَ لَا أَيْ

فَلآ أُقْسِمُ بِرَيِّ ٱلْمُسَرِقِ وَلَلْعَرِبِ إِنَّا لَقَدِنُ نَ الْأَنْ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيراسِّنْهُمُ وَمَانَعُنُ بِمَسْبُوة نَ (إِنَا فَذَرَهُمْ يَخُوضُو وَيلْعَبُو حَتَى يلَقُو يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُ نَ إِنَّا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْآجَدَاتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُ نَ المُنَّا خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ أُذَلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُو يُوعَدُ نَ الْنَالَ

بِسُ لِللَّهِ الْمُوالِيِّ عِيدًا

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قُوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَ يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِم اللهِ عَالَيَ عَوْمِ إِنَّ لَكُمْ نَذِيرِ مُّ إِنَّ أَنِ أَعَبُدُوا

ٱللَّهَ وَتَقُوهُ وَأَطِيعُ نِ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ

إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنتُمْ تَعَلَمُ نَ

الله قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا اللهُ فَلَمْ يَزِدْ هُوْدُعَآءِي إِلَّا

فِرَارًا اللهُ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُو أَصَبِعَهُمْ

فِيٓءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُو ثِيابَهُمْ وَأُصَرُّوا وَاسْتَكْبُرُوا ٱسْتِكْبَارًا

﴿ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَمُمْ وَأَسْرَرْتُ

لَهُمْ إِسْرَارًا إِنَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إِنَّا لَهُمْ إِسْرَارًا اللّ

معده سير أو عاجريس ■ فذرهم ف عهد وحمه ■ من الأجداث من الفيور ■ سراعا مسرعين يي الد عي ■ ئميب أحجار عصمه ها ق احاهمية ■ يُوفظون يسرغون = خاشعة أنصار هم دليلة المكسرة ■ تر مقهم ذلة تعشاهم مهانة شديده ■ أجل الله وقت محيء عداله ■ قراراً تباعدا ويمارا عن الإيمان واستغشرا ثيابهم بَالغُوا في إظهار الكراهة ليدعوة =أصروا تشذذوا والهمكوا

و الكفر

ا فلا أقسم

■ يمسبو قين

أقسم و الا مر بادة

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا الْإِنْ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُول وَبَنِينَ وَجُعَل لَّكُرْجَنَّت وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَرا اللَّيُ مَّالَكُو لَانْرَجُونَ لِلَهِ وَقَارَا لِيْنَا وَقَدْ خَلَقًا كُمْ أُطُوارًا إِنَّا أَلْمُ تَرُولًا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِفِهِنَّ نُورا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ أَمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا اللَّ النَّسَلُكُوا مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوح رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ تَبَعُو مَ لَّرْيَرْدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَمَكُرُو مَكْرًا كُبَّارًا ١١ وَقَالُوا لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُرُ وَلَانْذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُواعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا إِنَّ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرا وَلَا نُزدِ الظَّلِمِينَ إِلَّاضَلَكُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مِّمَّا خَطِيَ مُ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُو نَارًا فَلَمْ يَجِدُو لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١١ أَن وَقَالَ نُوح رَّبّ لانذر عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلُولِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَلَانْزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّانَبَارًا ١

يُؤمبل السماء
 المطر الدي في
 الستحاب
 مذرارأ

عربراً متابعاً

لا ترْجُون الله
وقاراً

لا تحافون سه عظمهٔ علقكُم أطواراً

مدرحاً لكم في حالات مُحتلفةٍ

سَمَاواتٍ طِبَاقاً
 كُلُّ سماء مَقْبِيَةٌ
 على الأخرى

■ ثوراً مستفاداً من تُورِ الشمس

■ الشمس سراحاً مصاحاً مصبئاً • ما "الأفجاحاً

سلا فحاجاً
 طرقا واسعة

خسارا
 صلالاً وطعیاه
 مکراً کُباراً

بالع العاية في اكمر ت:

صّم بكت • سواعا

صمة الهديل عيفوث صمة لعطفال

■ يغوق صبة لهمدان

■ نشراً صــة لآل دي

الكلاع من حمير حمير

دياراً
 أحدا يدورُ
 ويتحرّك في
 الأرص

■ تبارا هلاکا



قُرُ آناً عجماً عحيبا لديعا سَوْلَةُ الْجَرِيْنَ ﴾

#### بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْ فِي

قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرَمِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَا لُو ٓ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُّءَ انَّا عَجَبًا الْ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَ عَامَنَا بِهِ وَكَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا الْ وَأُنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا أُتَّخَذُ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَالِيُّ وَأُنَّهُ كَانَ

يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللهِ شَطَطًا اللهِ وَأَنَّاظُنَّا أَر لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَالْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنَّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالَ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَال

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهُقًا إِنَّ وَأَنَّهُمْ ظَنُو كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَّ يَبْعَثَ

ٱللهُ أُحدًا الله وأنَّا لَمسنا ألسَّماء فوجدنها مُلِعَت حَرسًا

شَدِيدًا وَشُهُبًا ١٩ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُمِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَا بَارَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَانَدُرِي أَشَرُّ أُرِيدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأَرَاد بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا الْإِنَّ وَأَنَّاظُنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نَّعْجِزَهُ هَرَبًا إِنَّا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَّى

ءَامَنَّابِهِ فَمَن يُوْمِ أُبِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسَا وَلارَهَقَا إِنَّا

تعالى ارتمع وعصم = جدُّ ربِّا

· lax سلطالة أو عدد ■ يقُولُ سفيها حاهنا رائس اللَّعِينُ )

- تططأ فؤلأ ممرصا ف لكدب

# يغُوذُون يسميدون،

ويستحيرون قَرَادُوهُمْ رُهَا

إثمأ أوطعاء وسفهأ

■ حرساً شديداً حُرِّ اساً أَقْوِياء

= شهاً. شعا ار تنمص كالكواك

شهاباً رصداً

راصداً ، مُترقَّما ير حمه

و رشداً حيرا وصلاحا

■ طرائق قدداً

مداهب متفرَّقة

نَقْصاً من تُوابهِ

غَشَيان ذلَّة لَهُ

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَ لَيَإِكَ تَحَرَّوْ رَشَدَا إِنَى وَأُمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُو لِجَهَنَّمَ حَطَبًا إِنَى وَأَلُّو ٱسْتَقَمُو عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا ١ النَّالِّنَفْنِنَهُم فِيةً وَمَ يُعْرِضُ عَن ذِكْرِرَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللَّهِ وَأَنَّا ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَالْا تَدْعُو مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ( ) وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُو يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا إِنَّا قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُوا رَبِّ وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ إَحْدًا إِنَّ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اللَّهُ قُلْ إِنَّى لَ يُجِيرُنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدُمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا النَّهُ إِلَّا بَلَغا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ حَتَّى إِذَا رَأُقُ مَا يُوعَدُونَ فَسَيعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيب مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ١١٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عِلَىٰ عَيْبِهِ عِلَىٰ عَيْبِهِ عِلَىٰ الْآمِنِ ٱرْتَضَىٰ مِ رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لَيْعَلَّمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا الْ

مِثّا الْقاسِطُونَ
 الحائزوب عن صريق الحقَّ

■ لحهتم حطباً وقوداً

■ الطّريقة المنّة الحبقيّة

■ ماء غدقا

عريرا النفتنهم فيه المحسرهة مما اعْصِياهة

يسلُكُۀ
 يدحنۀ

عذابا صعداً
 شاقا يڤلُوهُ
 و نڤللهُ

■ عليه لبدا مُتراكميں يُ

اردحامهم عيه لن يُجيوني لن يسعي و يُقدن

■ مُلْتحداً ملحاً أرْكل إليه

■ أمدأ

رمانا بعیدا رصدا

ــر حرساً می املائکة

يڅرسونه

■ أحاط عد علماً نام

■ أخصى صبط صبطاً

365

و مد ۱ خبرکات بروما مد۲،و۶ و ۱ حبوارا مدواحد ۱۶ و ۵ حرکات مدر حسرکسیان



الزالتاقالعيون

## المُؤلِّةُ المُئلِّقِ الْمُؤلِّةُ المُئلِّقِ الْمُؤلِّةُ المُئلِّقِ الْمُؤلِّةُ المُؤلِّةُ المُؤلِّةُ المُؤلِّة

بِسَ الْسَهُ الْحَمْرِ الْرَّحْمِ الْحَمْرِ الْرَّحْمِ الْحَمْرِ الْرَحْمِ الْحَمْرِ الْرَحْمَةِ الْحَمْرِ الْرَحْمَةِ

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۚ فَهُ ٱلْمُلَا لِلْاَقِلِيلَا فَيَ نِصْفَهُ وَأُواْنِقُصْمِنْهُ قَلِيلًا

ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُعَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي

ٱنهار سَبْحَاطُولِلا ﴿ وَذَكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُعْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوهُ لَيَّغِذْهُ وَكِيلًا ﴿ وَصِيرً

عَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ١

أُ لِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لا وَجَعِيمًا ١

وَطَعَامًا ذَاغُصَّة وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَهُمُ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَ لِجِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا

عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (فَ) فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴿ فَا فَكُنُّ فَكُنَّكُ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يُومًا يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا إِنَ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرً إِنَّ كَانَ وَعَدُهُ مِنفَعُولًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

إِنَّ هَاذِهِ تَذْكِرَةً فَمَن شَآءً أُتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

پهنده الراء نفته

احتاء وبواقع لعبه حرك
 ادغاه وسارا بالمحد

سد ۲ حبرکات لروب مد۲ او ۶ و ۱ هموار ا مدا واهب ۱۶ و ۵ حرکات مد حسرکستان

المُزَّمُلُ المُرَّمُلُ المُرَّمُلُ المُرَّمُلُ المُرَّانُ المُرَانُ المُرَّانُ المُرَّانُ المُرَّانُ المُرَّانُ المُرَّانُ المَيْلُ المَانُ على المُكمَعين م ، المُكمَعين م ، المعددة ميه المُعددة ميه

رُسُوحاً وندتا القُومُ قيلا أنْتُ قراءة

سبنحا تصرُّعا
 وتقلَّما في مُهمَائ
 ثبتلُ إليه. انقضهُ

لعدادته واستغرقُ في مراقسه هجراً جميلاً

حساً لاحرع فيه • ذرني: دغني أنار دنائل

إَلَّهُ أُولِي النَّغُمةَ أرباب الشُّغُم

وعصارة العيْش مهلَّهُمْ: أَمْهَالُهُمْ

> • انگالأ • انگالا

ُ قُبوداً شديدة ادا عُصنة

دا نشوت في الحثق فلا ينساع

الأرضُّ الأرضُّ الشَّرُجُفُ الأرضُّ أَ تَضْطَرِثُ وتَتَرَلَّزُلُ

ا كثيباً . زمْلاً مُجْتَمِعاً

مُهيلاً: رَخُواً لَيْناً
 يسيلُ تحتُ الاقدام

أخذاً وبيلًا
 شديداً ثَقيلًا

السَّمَاءُ مُنْفَطِرُ به مُتَشَفِّقُ بِشِئَةِ ذلك اليوم



■ لنْ تُخصُوهُ لنْ تُضفُوا النفَد أو القياء

 فاقر ءُوا ما تيسر فصلُوا ما سنهُل عيكُمْ

■ من القُرآن من صلاة السّل

يضرنون، نسائر، به

**= قرضا خسننا** احتساد بطيبة لله

■ المُدَثَّرُ المُتلفَّفُ سَيانِه

رَبُكُ فَكُنْرُ ، سِينَا

الرُّجْوُ
 المآثِمُ وَالْمَعَاصِيَ
 الموجبة للعذاب

لا تَمْنُنْ تستتكثيرُ
 لا تُعْط ، طالباً
 العِوْض مِمَن
 تعطيه

■ نُقر في النَاقُور نُمح في الصُور للْعُث

■ ذرْسي: دغسي ■ مالاً ممدوداً

كتيرا دائماً عير

ابنین شهودا خصور، معهٔ ایمارفرنه للکث

مَهُدْتُ لَهُ: بَسطُتُ لَهُ الرُّياسَةَ والجاهَ

■لاياتِنَا عَنِيداً مُعَانِداً جَاحِداً سَارُ هِقُهُ صَعُوداً

سأكلفه عذابا شاقاً لايطاق

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثِي ٱلْيَلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثُهُ وَطَآبِفَة مِّنَ

ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَ الْحَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ

عَلَيْكُمْ فَا قُرْءُ وَا مَا تَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مِّ ضَيْلًا

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللهِ وَءَاخَرُونَ

يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَا قَرَءُ وا مَا يَسَّرَمِنْهُ وَأُقِيمُوا أَصَّلَ مَ وَءَاتُو

ٱلزُّكَ ، وَأَقْرِضُو ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا نُقَدِّمُو لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تِجِدُوهُ

عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرا وَأَعْظَمُ أَجْرا وَسَتَغْفِرُو ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ الْحَا

# سِونة المِهْ الْمِيْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِين

بِسْسِلُوللهِ الرَّحْمِرَ التَّيَّ مِرَالِتَّ مِرَالِتَّ مِرَالِتَّ مِرَالِتَّ مِرَالِتَّ مِرَالِتَّ مِرَالِتَ يَتَأَيُّهَا الْمُدَّيِّرِ إِنَّ قُرُفَأَ نَذِرُ إِنَّ وَرَبِّكَ فَكَبِرُ إِنَّ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ إِنَّ عَ

وَالرُّجْزَةُ الْهُجُرُ الْفَا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ الْفَي وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ الْفَي

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاةُ رِ اللَّهِ فَذَ لِكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمٌ عَسِد رُّ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

عَيْرُيْدِرِ إِنْ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِنَّ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا

مَّمْدُودًا إِنَّ وَبِنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهَّ تُ لَهُ تَمْ عِيدًا إِنَّ ثُمَّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِدَ إِنَّ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيتِنَاعَنِيدًا إِنَّ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا اللَّهُ الْأَنْ

احقد، ومواقع العبل بحركبار ● بقجيم
 ادعم ومالا سقط ﴿ فقته

۔ • صداً جبرکات بروسا ﴿ صدا اولاءو احبوارا • مذواحت } او قاعرکات ﴿ عدا حسرکاسان ا قُدُّرَ هَيًّا فِي مُسيهِ قَوْلاً فِي القرآنِ والرَّسُولِ

قتل
 أعر أشد المعنى

نظر تأمّل فياقدر وهبّأ

قطّب وخهه

بسر ر د ي العنوس

ا مخر يؤتو يُروى ويُعدَّمُ من استحرة

سأضليه سقر
 سأذحنه حهت
 لؤاحة للبشر

مُسوَّدةً للْخُلُود، مُخْرِقةً ها

■ إذْ أدْنو
 وتى ودهب

إذا أسْفَرَ

أصاة والكشف • لإخدى الكُر لإخدى الدواهي

العصيمة • رهيمة

> مرُهُونةٌ عنده تعالى

■ ما سلككُمْ

ما أَدُحنكُمْ

 كُنا نخوص كُنا نَشْرَ عُ

ق الباطل في الباطل

بِيَوْمِ الدّين

بيؤه ألحراء

إِنَّهُ فَكَّرُوَقَدَّرَ اللَّهِ فَقُنِلَكُفَ قَدَّرَ الْإِنَّا ثُمَّ قُنِلَكُفَ قَدَّرَ اللَّهِ ثُمَّ نَظَرَ الْنَا أَمُ عَبِسَ وَبِسَرَ (إِنَا أَمْ أَدْبِرُو اسْتَكْبَرُ (إِنَّ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْر يُؤْثَرُ إِنَّ إِنْ هَذَا إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ (أَنَّ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ (أَنَّ وَمَا أَدْرَكَ مَاسَقُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَانَذُرُ فِي لَوَّاحَةً لِّلْبَشِرِ فِي عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ النا ومَاجَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ مَهُمْ إِلَّا فِتْنَهُ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ الْمَوْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّنَ وَالْكُفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بَهِذَا مَثَلًا كُذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَر يَشَاءُ وَيَهْدِي مَ يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ الْآ كَلَّا وَالْقَمَرِ الْآَثِ وَالْيُلِ إِذْ أَدْبَرُ الْآَثِ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ لَيْ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ اللَّهُ عَذِيرًا لِّلْبَشْرِ اللَّهُ لِمَن شَاءً مِنكُونُ أَن يَنْقَدُّمُ أَوْ يَنْأَخُّرُ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ رَهِينَدُ اللَّهِ إِلَّا أَضْحَبَ ٱلْيَرِينِ الْآِثَا فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ أُنَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّنَ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ لِنَا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ال المحدد، ومواقع العند حركبان المحدد الر

ق صد ٦ حبركات بروسا ب مد١ و ١ و ١ حبوارا مد واحد ١ او هجوكات في مد حبركانسال

ٱلْخَابِضِينَ ١

فَمَالَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ الله كَأَنَّهُمْ حُمْرِمُسْتَنفِرَةً (نَ فَرَّتْ مِن قَسُورَةِ إِنْ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَ يُؤْتَى صُحُفامٌ نَشَرَةً ﴿ وَاللَّا كُلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ اللَّهِ كُلَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ اللَّهِ فَمَن شَآءَذَكُرُهُ، وَاللَّهُ مَا أَكُرُهُ وَاللَّهُ اللّ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ إِنَّ الْفِيْدَةُ الْقِينَةُ الْمُولِةُ الْقِينَةُ الْمُولِةُ الْقِينَةُ الْمُولِةُ الْقِينَةُ الْمُولِةُ الْمُؤْلِدُ بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْرِ أَرْجَ مِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيمَةِ إِنَّ وَلا أَقْسِمُ إِلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ إِنَّا أَعْسَبُ ٱلْإِنسَنْ أَلَّن جُمَّعَ عِظَامَهُ وَ إِنَّ بَلَى قَلدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ وَالْ بَلْ يُرِيدُٱلِّإِنسَنُ لِيفَجُرَأُمَامَهُ، ﴿ كَايَسَالُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ ﴿ فَإِذَابِرِقَ ٱلْبَصَرُ اللهُ وَخَسفَ ٱلْقَمْرُ اللهُ وَجُمِعَ ٱشَّمْسُ وَلَقَمَرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ يُومَيِدٍ

خسف القمر دهب صوءه
 أين المفرد: شهرت من العذاب أوالحول

■ برق البصر ده

وع می رئی

◄ ځمر مُستنفرةً
 څمر وڅښيةً

شديدة النَّفَارِ

قَسْوَرَةٍ: أَسَدِ

أو الرِّحالِ الرُّماةِ

لا أقسم: أقسم
 و « لا» مرتدة

اللّفس اللّوامة
 كثيرة النّدم
 على ما فات

بلى: نجمعُها
 بعد تعرُّفها
 نسوي بنائة

حشم شلامیانه کا کانت

 ليفُجر أمامة ليدوم على فحور لايثر غ عنة

لاؤزز، لا مُلجأ
 ولا شحى سه

■ نصيرةً ححَدُّ سِّدُّ

■ ألقى معاذيرهُ حاء بكُلُ عُدُر

in a

في صَدْرِكَ • قُرْآنهُ

أَنْ تقرأهُ متى شُنْتَ

■ بَيَانُه

بيانَ ماأشكلَ منه



أَيِّنَ ٱلْمُفَرُّ إِنَّ كُلَّا لَا وَزَرَ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِنَّ ٱلْمُسْتَفَرُّ إِنَّ يُنْبَوُّا أَلِانسَنُ

يَوْمَ يِذِيمَا قَدَّمَ وَأُخِّرُ إِنَّ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إِنَّ وَلَوْ أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ، (إِنَّ اللَّهُ عَرَّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَاجَمْعَهُ

وَقُرْءَ انَهُ ﴿ إِنَّا فَإِذَا قَرَأْنَهُ وَ نَّبِعَ قُرْءَ انهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ وَقُرْءَ انهُ وَأَنَّهُ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَقُلْ



الفسؤى أن فعدًه وكمَّلهُ أششاح ، معاط إلا أمُشاح ، معاطرًا المعاصرًا محتمة الشيلية

ناصرة منهسة منهسة

■ىاسرة شديدة الكُلُوحةوالغُلُوس ■فاقرةٌ.دهيةٌ

شكة الطمة علالون علالون الطهر

وبلغت القراقي وصنت الروخ

لأعالي الصندر ■ مَنْ رَاقِ:مَنْ يُدَاوِيه

وينجيه من الموت

ألتوث أوالتصفث

■ الْتَفْت

المسافي سَوْفُ العباد

یتمطی بندختر
 ی مشیته اختیال

■ أولى لك قاريك ما يُهْلكُك

■یُقُوك سُدی مُهُملاً فلا یُكَنْفُ ولایُخری

■ مئي يُمُني يُصِبُ في سُرحه

كَ مُسْمِى له دائكالمه و عديناه السَّبِيلَ

أينًا له طريق الهداية
 أغلالًا: قُيُوداً

كأس: خمْرٍ

مزاجُها:مأُمُّزِحُ به

 مزاجها:ماعزج و أه كافوراً:ماءً

- عالى الكافور في المائور في

أحسن أوصافه

إحفاء، ومواقع العُنْة (حركتان)
 أحفاء، ومالا سفعد
 ألفله

© مد ۱° حرکت لروما ... مد۲ و ۱ و ۱ حدوارا ◊ مد واحد ۱۶ و ۵ حرکات ... مد حسرکستان

ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا إِنَّ

فه الوُّحُوهُ لَهُولُهُ

 مستطير ١: منتشر عابه الاشتيار

■ قمطريرا شديد العُبُوس

■ بضرة وخساً و يهجة في الوحوه

■ الأرائك السُّرُر في الحجالِ

 زَمْهريراً: يَرْداً شديداً أو قمراً

 قانية عَلَيْهم ظلالة قريبة منهم

> أللت قطوفها فرنث ثمارها

■ أكواب: ست قوارير: كالزحاج

في الصُّفاء

■ قدُّرُوهَا: جَعَلُوا شرَ ابْهَاعَلَى قَدِّرِ الرَّ

■ كأساً: حشراً

 مزاخها: مائشر ا زنجبیلا: ماءً

كالزُّنْجَبيل في أحسن أؤصافه

= تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً توصف بغاية

السلاسة والانسياغ ولُدَانَ غَلَدُونَ

مُبْقُونَ عَلَى هيئة الولدان

■ لُؤلُؤاً مُتثوراً مُتَفَرِقاً غَيْرُ مَنْظوم

= سُنْدُس

■ إسترق: ديباج عليطُ ديباج رقيق

عَيْنَايَشْرَبُ بِمَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا إِنَّا يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِوَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ إِنَّ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينا وَيتيمًا وَأُسِيرًا الْإِنَّا أَنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِن كُوجَزَاءَ وَلَا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُم رَّيِّنَا يُومًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا إِنَّا فَوَقَ لَهُمُ ٱللَّهُ شَرَّدَ لِك ٱلْيَوْمِ وَلُقَّ هُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِنَّ وَجَزَهُم بِمَاصَبُرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا الْإِنَّا مُّتَّكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُرْآبِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زُمْهَرِيرًا لِإِنَّا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قُوارِيراْ (فِنَا قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا نُفَدِيرًا (أِنَا وَيُسْقُونَ فِيهَاكُأْسًاكُانَ مِنَ اجْهَازَنِجَبِيلًا ﴿ عَيْنَافِهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنُهُمْ حَسِنْهُمْ لُوْلُوا مَّنشُورًا الله وإذارأيت مُ رأيت نعيا ومُلكًا كِيرًا اللهُ عَلَيْهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُصْرُ وَ إِسْتَبْرَقَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَة وَسَقَ هُمْ رَبِّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا الله إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُرْجَزًا ، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا إِنَّا اللَّهِ إِنَّا نَعَنُ نُزَّلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ أَنْ صَبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ إِنَّ وَذَكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا (١٠)

■ يؤماً ثقالاً شديد الأهوال ( يؤم الميامة ) شددُنا أَسْرِهُمْ أحكمنا حنفهة ■ المُرْسلات عُرْفاً ريام عدات . مئت بعه = فالعاصمات لأباح لشديده الهنوب ■ الناشرات أحلايكه تسلا أحملتها في محاً = فالمارقات المحتكة المراقى - بو شحی نیس بحل و نباص ■ د کرا وځما پي لائب والرسل = غذرا در ته کشده و نُذُر أ يالإلدر والمتخويب يا تعقاب · التُحومُ طمست المح لوزها ■ السماءُ فرحتُ فيحث ؛ فكالث أرا وا ■ الجالُ نُسفتُ

فيعث مرأ أماكيها ■ الرسل أقتت سعتُ ميفاتها ستشد ■ ليوم العصال

عين حجل والمعص ■ ويل يومب ملائق دين

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا شَيَّ إِنَّ هَوْلاً عِجْبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا تَقِيلًا ١٠ فَخُنْ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدُّلْنَا أَمْثَلُهُمْ تَبْدِيلًا الله الله عَذِهِ تَذْكِرَةً فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَ يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (أَ) يُدِّخِلُمَ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ ظَلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا (إِنَّا المُونِينَا الْمُؤْنِينَا الْمُؤْنِينِينَا الْمُؤْنِينَا الْمِينَا لِلْمُؤْنِينَا الْمُؤْنِينَا الْمُؤْنِينَا الْمُؤْنِينَا الْمُؤْنِينَا الْمُؤْنِينَا الْمُؤْنِينَا الْمُؤْنِينَا الْمُؤْنِينَا الْمُؤْنِينَا لِلْمِنِينَا الْمُؤْنِينَا لِلْمِنِينَا الْمِينَا لِلْمِنِينَا لِلْمِنِينَا الْمُؤْنِينِينِ الْمِنْ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِينَا الْمِنْ الْمِنِينَا لِلْمِنِينَا الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنْ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنْ لِلْمِنِينَا الْمِنْ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنْ لِلْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنْ لِلْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنْ لِلْمِينَالِينِ الْمِنْفِيلِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنِيِيِيِيِيِ الْمِنِينِيِيِ الْمِنِينِيِيِ ل

بِسْ لِللهِ أَرْضُوا رَجْ عِر وَلَمُرْسَلَتِ عُمْ فَالْ فَ لَعَصِفَتِ عَصَفًا اللَّهِ نَصْرَتِ نَشْرًا اللَّهُ

وَ لَفَرِقَتِ فَرُقًا إِنَّ فَا لَمُلْقِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ عُذْرًا أُونُذُرًا إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لُو قِعُ إِنَّا فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ الْ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرجَتَ الْ وَإِذَا ٱلِجِبَالْ نُسِفَتُ إِنَّ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُوِّنَتُ إِنَّ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ الله المُعْمِ الْفَصْلِ إِنَّ وَمَا أَدَرَ كَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ إِنَّ وَمْلَ نُومَعِذِ لِلْمُكَدِّبِنَ الْفَالْمُ أُلِمُ أُلِكِ ٱلْأُوَّلِنَ إِنَّا أَمُّ أُنْتِعُهُمُ ٱلْآخِرِتَ

الله كَذَ لِكَ نَفْعَلُ إِلْمُ حُرِم نَ إِنَّ وَيُل يَوْمَ إِذ لِّلْمُكَذِّبِنَ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ

الزالفاق لعثين

أَلْمُ نَخَذُ كُمْ مِ مَّا مَهِ نِ إِنْ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِ نِ إِنَّ إِلَىٰ قَدَر مَّعَذُ مِ إِنْ اللَّهُ عَمَا لَقَدِرُ نَ اللَّهُ وَيُل يَوْمَ إِذ اللَّهُ كُذِّهِ مَ اللَّهُ عَمَّ الْقَدِرُ نَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّ الْقَدِرُ لَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّ الْقَدِرُ لَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْ عَل أَلَرْ فَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١ أَحْيَاء وَأَمْو تَا إِنَّ وَجَعَلْنَافِهَا رَوسِي شَمِخَت وَأُسْفَيْنَكُم سُّاءَ فُرَاتًا ﴿ ثَالَ الْمُ كَذِّهِ مَ لِلْمُكَذِّهِ مَ الْمُ ٱنطَلِقُو إِلَى مَاكُنتُ بِهِ تُكَذِّبُ نَ (أَنَا الطَّلِقُو إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ إِنَّ لَّا ظُلِيلٍ وَكَا يُغَنِي مِنَ ٱللَّهِبِ إِنَّا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَ لَقَصْرِ الْآيُ كَأَنَّهُ مِمَ لَتُ صُفْرٌ النَّهِ وَلِل يَوْمَعِ ذَلِّلْمُ كُذِّ إِنَ (عَيَّ) هَذَا يُومُ لَا يَنطِقُ نَ ( وَ كَا يُؤَذُّنُ لَا يُعَلِّذُ رُ نَ ( مَا يُعَلِّدُ رُ نَ ( مَا يُعَلِّدُ رُ نَ اللَّهُ وَمِيد لِلْمُكُذِّبِنَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأُوَّلِينَ اللَّهُ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُ نِ (إِنَّ وَيُل يَوْمِ ذِلْلْمُكُذِّدِ نَ (إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِ ظِلَل وَعُمُ نِ اللَّهُ وَفَوَكِه مِمَّا يَشْتَمُ أَن اللَّاكُمُ وَاشْرَبُو هَنيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَدُ نَ إِنَّا كَذَ لِكَ بَعْنِي ٱلْمُحْسِنِ نَ إِنَّا وَلِي وَمِيد لِلْمُكَذِّبِنَ اللَّهِ كُلُو وَتَمنَّعُو قَلِيلًا إِنَّكُم مُ مَن اللَّهِ وَتَمنَّعُو قَلِيلًا إِنَّكُم مُ مَ اللَّهُ وَيُل يَوْمَ إِذ لِلْمُكَذِّبِ مَنَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَرَّكُعُو لَا يَرَّكُمُ مَنَ اللَّهُ وَيُل يُوْمَعِ ذَلِّلْهُ كُذِّهِ نَ الْآنِ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ نَ إِنْ الْآنَ ■ ماءِ مَهِينِ مَنِّي ضعِيهِ حَقِيرِ

قَرَارٍ مَكِينٍ
 مُتَمَكِّنٍ

وهُو الرَّحِمُ = فَقَدَرُنَا

فَقَدُّرْنَا دَلْكُ تَقْدِيراً

الأرض كِفَاتاً
 وعاءً تصمُّ الأحياء
 والأموات

■ رَوَاسِي شامِخاتٍ جَبَالاً ثَوابتَ عَالِيَاتِ

ماءً فُرَاتاً
 شديد العُذُوبَةِ

■ ظِلَّ هو دخانُ جَهَنَّم

■ ثَلَاثِ شُعَبٍ فرق ثَلاث كالذُّوائب

■ لا ظليل لله للمن الحرّ الحرّ

لايغني من اللهب
 لا يَدْفَعُ عَنْهُم
 شيئاً مِنْهُ

■ تُرْمِي بِشَوَرٍ هو ما تطايَر من النار

■ كَالْقَصْرِ كَالْبِنَاء الْمَظِيمِ

■كَيْدُ حبلةٌ لاتُقاءِ العذاب



إِسْ اللهِ أَرْمُواً رَجْ مِمْ

عَمَّ يَتُسَاءَ أُن أَن إِن عَنِ النَّهِ إِلْعَظِ مِنْ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُعَلِّلَهُ وَ اللَّهِ عَن

كُلَّاسَيْعَامُ نَ إِنَّ ثُرُّ كُلًّاسَيْعَامُ نَ إِنَّ الْرَضِعِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا إِنَّ وَخَلَفْنَكُمْ أَزُو جَالِ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِهَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّهَارَ مَعَاشًا الله وَبَنَيْنَا

فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا آلَ وَجَعَلْنَا سِرَاجِا وَهَاجًا آلَ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَ تِمَاءَ ثُجَّاجًا فِي لِنُحْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا (فَ) وَجَنَّتِ

أَلْفَا فَا اللَّهُ إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا اللَّهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱصُّور

فَنَأْتُونَ أَفُوا جَا (إِنَّ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُو بَا الَّذِنَّ وَسُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِنْ صَادًا إِنَّ الطَّغِينَ

مَّعَابًا لِنَّيُ لِّبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا لِنَّيُ لَايَذُوقُونَ فِيهَابَرُدا وَلَاشَرَابًا

الله عَيما وَعَسَّاقًا الله حَرَاءَ وِفَاقًا الله عَيما وَعَسَّاقًا الله عَلَيْهِ عَاقًا الله عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّ وَكُذَّ بُو بِعَايَـٰنِنَا كِذَّا بَا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَاهُ كِتَلْبًا (إِنَّ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا (إِنَّ فَكُن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا (إِنَّ

■ نومَكُمْ سُباتاً قطعاً لأعمالكم وراحة لأساكم الليل لِناساً

■ النَّبأُ الْعطيم: العث ■ الأرض مهادأ وشأ

للاستقرار غليها ■ الجبّالَ أوتاداً كالأوتاد للأرض

 خَلَقْناكُمْ أَزُواجاً أ أصافا الله دکورا

ساتراً لكم بطلمته . ■ النهار معاشاً: حصي قبه در باستند ن به

■ سنما شدادا قويّات مُحكّمات ■ سواجاً: مصاحا

وهاجأ عيذوالحرره

■ المُعْصرَات، ــُحــ ■ ماءُ تُجَاجِاً: تُسلمه

= جمّاتِ أَلْفَافاً: مُنتقة

الأشحار كثرتها ■ فتأتُون أفواجاً

أتمأ أوجماعات محتلفة

■ فكاتت سراياً كالسر سالدي لأحصفدنه

■ مر صاداً: موصع

ترصّب وترقب للكعريس

■ للطاغين مأياً مرحعا لهم

أحقاماً: دُهْرِ لاسه ما

برداً: روحاً وراحة = تحيياً: ماء بالغاً

نهاية الحوارة

■ غساقاً: صديداً يسيل من حدودهم

= جزاء وفاقا

موافقا لأعيالهم ■ كذَّاباً

تَكْديباً شديداً

اصد ۱۲ صرکات لروما ■ ۱۹۰۵ و ۱۶ و ۱۳ صواراً است استان و ۱۳ مینان است مینان است مینان است مینان استان استان

عفارا، فأر وطفرا
 کو اعب، در در

أثرابا مستويات
 فالمش والخيش

كأسادهاقا نـ مسه

 لغوا: کااما غیر مغتد به و فیح

كِذَاباً: بكْديد

= عطاء حسانا رخسان کاف

■ مأبا م حما
 بالإيمان والطاعة

 كَنْتُ ثُوانا قدم أُنْعَتُ في هد يوم

■ النارعات. سائلة الشرعُ الزواح الكُفار

■ غُرْقا: رُع شديد. ■ النّاشطات، سلائك

سُنُل معنی و جاسمان **السّانحات** سائکه سرُل مُسرعاد أمرت به

■ فالسّابقات، سُدِی سر (دن رست م

ت فالمُدبَرات أمُوا ملائكة شُرِل تتُسير ما مُرث به

■ ترْجُفُ: تُتحرَكَ حركةً شديدةً

حركه شديدة الرَّاجِفَة: نَفَخةُ الصَّعْق أو الموت

تُشِعُهَا الرَّادِفةُ
 نَفْخة النَّعْث

■ واجعةً

مُضَطربة أو خائفة المُصارُها خاشعة المُسلِّمة المُسل

والمائة مُنْكَسِرةً

■ في الحافرة: في
 الحالة الأولى (الحدة)

عظاماً نُجْرِةً:بَالِيَةُ

كَرَّةُ خَاسِرَةٌ
 رَجْعَةُ غَاسَةُ

أَجْرَةٌ واحدةٌ
 صَيْحةٌ واحدةٌ
 (نفخةُ البعث)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا لِآيً حَدَايِقَ وَأَعْنَبًا لَيْ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا لِي وَيَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لِي إِلَّهُ وَلَا لِي إِلَّ اللَّهُ وَلَا لِي إِلَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَلَا لِي إِلَّهُ اللَّهِ وَلَا لِي إِلَّهُ وَلَا لِي إِلَّهُ وَلَا لِي إِلَّهُ وَلِي إِلَّهُ إِلَّهُ وَلِي لَا لِكُواعِبُ لِلللَّهِ وَلَا لِي إِلَّهُ وَلِي إِلَّهُ إِلَّهُ وَلِي إِلَّهُ إِلَّهُ وَلِي إِلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّهُ وَلِي إِلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لِي إِلَّا لِلللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَلَيْكُوا لَا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلِكُوا لِلللّالْمِ الللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لِلللْهِ اللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلِي إِلَّا لِلللَّهُ وَلَا لِلللَّاللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّاللَّهُ اللَّهُ وَلِي أَلْلِكُوا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي أَلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ دِهَاقًا النَّا لَّايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذُّ بَا آفَ جَزَاء مِ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا النَّ رَّبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَانَ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ اللَّهُ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَالْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ مَا لَيُومُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَاءَ أَتَّخُذُ إِلَى رَبِّهِ مَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنَذُ رَنَّكُمْ عَذَابًا قَربِاً وَمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَكَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبّا ﴿ إِنَّا لَكُافِرُ يَكُلُّتُ تَنِي كُنْتُ تُرَّبّا ﴿ إِنَّا لَيْكَا النَّازع إليَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنْكُا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنْكُا إِنَّا إِنَّالِنَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّالْمَا أَنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْكُا إِنَّا إِنْكَا إِنَّا إِنْكَا إِنَّا إِنْكَا إِنَّا إِنَّا إِنْكَا إِنَّا إِنْكَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْكَا إِنْكَا إِنْكَا إِنْكَالِيَّا إِنْكَالِيَّا إِنْكَالِيَّا إِنْكَالِيَّا إِنْكَالِيَّا إِنْ بِسُ لِللهِ النَّمْواتِ عِر وَالنَّزِعَتِ غَرْقًا اللَّهُ وَالنَّشِطَةِ نَشْطًا اللَّهُ وَالسَّبِحَةِ سَبْحًا الله فَ السَّبِقَتِ سَنْقَاكَ فَالْمُدَبِّ أَتِ أَمْرَ اللَّهِ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللهُ تَتُّبُعُهَا أَرَّادِفَةُ اللهُ قُلُوبِ يَوْمَ دِوَاجِفَةٌ اللهُ أَبْصَدُهُمَا اللهُ اللهُ المُحَدِّدُهُمَا

خَشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا

عِظْمَا يَخْرَةُ اللَّهُ قَالُو اللَّهِ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ إِنَّ فَإِمَّا فَإِمَّا هِي زَجْرَةً

وَحِدَةٌ (اللهُ فَإِذَا هُم بِ استَاهِرَةِ (إِنَّ هَلَ أَذَ كَ حَدِيثُ مُوسَى (فَ)

و سد ٦ حركات بروسا مد٢٠و٤ و ٢ حبوارا و احتاد ومواله العد العدد ومواله العدد وما العد

اسم الوادي طغنى؛ غَنَّا وَتُحَرَّرُ ■ تُزكِّي: تَنطَيُّ مِنَ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ ■ يَسُفي يَحِدُ فِي الإفْسَادِ والمعارضة ■ فَحشَرُ: جَمَّع السُّحَرَةَ أُو الجُنْدَ ■ نکال .. عُقب بة ■ رَفَعَ سَمْكُهَا جَعَل تُخنَها مُرَّتَفعا جهَة العلُّو ■ فَسَوُّ اها: فَحَعُلَهُا مُلسَاءُ مُستُويَةً ■أغْطَشُ لِيُلَهَا أظلمه اخرَجَ ضُحَاهَا

أبرز تهازها = ذخاها بسطها وأؤسعها

■ مَرْ عَاهَا أقوات النَّاس وَالدُّوابُ ■الجبال أرْسَاهَا أَثْبَتُها في الأرض

كالأوئاد الطُّامَّةُ الْكُبِرَى الْقِيامَةُ أَو نَفْخَةُ = بُرُزتِ الجحيمُ

أطهرت إظهارا أيسأ ■ هي المأوى هي المُرْجعُ أيَّانَ مُرْسَاهَا متى يُقيمُها اللهُ

إِذْ نَادَىٰلُهُ رَبُّهُ إِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوًى ﴿ آَنَ ٱذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ إِنَّ ا فَقُلْهَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُّ شَي وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنُخْشَىٰ لِإِنَّ فَأَرَحُهُ ٱلْآية ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ فَكُذَّب وَعَصَىٰ إِنَّ أَمُّ الْدُبريسْعَىٰ إِنَى فَحَشَرَ فَنَادَى إِنَّ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى إِنَّ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ تَكَالُ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَيّ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَ يَغْشَى إِنَّ عَأْنَتُمْ أَسُدُّ خُلْقًا أُمِرًا سَمَّا عُبْدَهَا النا رفع سمكها فسو ها الما وأغطش ليلها وأخرج ضحها ال وَالْأَرْضَ بِعَدُذَ لِكَ دَحَهَا آتِ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَ هَا وَمَنْ عَهَا الْآيَ وَ لِجِبَالَ أَرْسَهَا إِنَّ مَنْعَالَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ اللَّهِ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَا يَوْمَ يَتَذَكُّوا أَلِّإِنسَانُ مَاسَعَىٰ الْفَيْ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَ يرَى اللَّهُ فَإِمَّا فَأَمَّا مَن طَعَى اللَّهِ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَّةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ فَإِنَّ ٱلْجَحِيم هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ الْآَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ النَّهُ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةُ هِي ٱلْمَأْوَى إِنَّ يَسْتَكُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا اللهُ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَ لَهُ آلَ إِلَى رَبِّكَ مُنهُمْ لِهَ آلِهُ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَ يَغْشُدُهَا فَيْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُو إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَى هَا إِنَّ الليورية عبيرانا

#### بس ألله المرارح

عَبْسَ وَتُولِّي إِنَّ الْمُعْمَى اللَّهُ وَمَا لِدُرِيكِ لَعَلَّهُ يَزُّكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أُولُ

يَذُّكُّرُ فَنْنَفَعَهُ ٱلدِّكُرَى آلَا أَمَّا مِنِ ٱسْتَغْنَى إِنَّ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ إِنَّ

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَّى آنُ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَغْشَى إِنَّ فَأَنتَ

عَنْهُ نُلُهِّى إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا نُذُكِرَةً إِنَّ فَنَ شَاءَ ذَكَرَةً اللَّهِ فَعُفُ مُّكَرِّمَةٍ

الله مَّرْفُوعَة مُطَهَّرة إِنْ إِنْ إِنْ يَا يَدِي سَفَرة اللهُ كَامِبُررة إِنْ قُنلاً لإنسَنُ

مَا أَكْفَرُهُ إِلَيْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الْإِنَّ مِن أَلْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ اللَّهُ مُ

ٱلسَّبِيلَيسِّرَهُ ﴿ أَمَانُهُ فَأَفْبَرُهُ ﴿ إِنَّا اللَّهَ وَأَنْسُرُهُ ﴿ إِنَّا كُلَّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمَرُهُ وَلَيْ فَلْيَظُو ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ عَلَيْ أَنَّا صَبَنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا

الله المُ الله المُعَنَّا اللَّهُ رَضَ شَقًّا الله فَأَلِمُنَا فِيهَا حَبًّا الله وَعِنْبا وَقَضْبًا

وَزَيْتُونَا وَنَغُلًا إِنَّ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا إِنَّ وَفَكِهَة وَأَبًّا إِنَّ مَّنَعَالَّكُورَ

وَلِأَنْعُلِمِكُو اللَّهِ فَإِذَاجَاءَتِ أَصَّاخَّةُ اللَّهَايَوْمَ يَفُرُّ ٱلْمَرَّءُ مِنْ أَخِهِ وَا

وَأُمِّهِ وَأَبِهِ وَآَيُهِ وَصَحِبَيْهِ وَبِذِهِ وَاللَّهِ الْكُلُّ الْمَرِي مِّنْهُمْ يَوْمَعِذِ شَأَن

يُغْذِ بِهِ الْآَوُجُوهُ يَوْمَبِدُ سُّفِرَةً اللهُ صَاحِكَةً مُسْتَ شِرَةً اللهُ وَوُجُوه

يَوْمَ إِنَّ عَلَيْهَا غَبُرَةٌ إِنَّ مَرْهُ فَهُا قَبْرَةً إِنَّا أَلْكِ فَهُمُ ٱلْكُفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ الْآيَ

■ تولٰي أغرص بوځها

■ يرَكَى ينصهَرُ منْ

دسي الحهال ■ تصدی، نعرم

وتقبل حسه

تلگى ئىشاعل وئىڭر ھ ■ مَوْ فَهِ عِنْ: رفيعه الفدر والمترلة

■ سفرة كنيمن، <5

مطيعين له تعالى ■ قُتل الإبسانُ عَر تكفرن غدب

■ فقدرة. فهيأة سا a rine

■ فأقبره

أمَرَ بِذَفَّتِهِ فِي القُبْر ■ أَنْشَرْ هُ

أحياه بعد موته ■ لَمَّا يَقْض : لَمْ يَفْعَا

علفا رطِّبا للدَّهُ اتَّ

■ حدائق غُلْبا نساتين عظاماً،

متكاثفة الأشحار أنّا: كلأ وعُشباً أوهوالتبر خاصة

 جاءت الصّاحة الداهية العظيمة

(نفخة البعث)

مُشْرِقةً مُضيئةً

غنار وكدورة ■ ترهقها قترة

تَغْشَاهَا ظَلْمَةُ وسَوَادً





■السماءُ انفطرت الشفَتْ

المرابعة الم

■الكواكث التشرث

تساقطتْ مُنفرَّفةُ البحارُ فُجُرتُ

شُفْمتُ فصارِت حر واحدا

■ الفنوز لغثرث فب الرائها ، وأخرج مودها

■ ما غرُك برنك ما حدعث وحرّ'

على عصباله • فسواك: حعل

الفصادة سوله سيما عفدلك: حميث مناسب لحلُق

مناسب عملي الدّين الدّين الدّين بالدّين بالدّين بالدّين بالجزاء والبعث

يصلونها. دخان په او يقاسون خرها

■ وَيْلَ

هَلَاك أوحَسْرةً اللَّمُطَفِّفِينِ اللَّمُطَفِّفِينِ اللَّمُطَفِّفِينِ اللَّمُ

المنقصينَ في الكثيل أو الْهَرُان

اکتالواد اشتروا
 مشد له رد

■ كالُوهُمْ: أَعْطُوا ﴿ غيرَهم بالكيل ﴿

وَرَنُوهُمْ: أَعْطُوا
 غيرهم بالورن

يُغْسِرُ ونَّ: يُنْقِصُونَ ﴿
 الكَيلُ وَالوزن



ئوب الكفارُ : ح ■ السماء الشقّت

ىعىدّى أدنت لرتها

 عُقَتْ خُوَ لها أن تشمع ولثقاد

 الأرضُ مُدَتُ لسطت وسؤيت

 ألقت ما فيها عصتُ ما في حوٍّ فه

■تحلُّتْ:حنتُ عَا عايه المحتو

■ كاد حُ إلى رمك حاهد ۾ عملت

إلى القاءِ رَبَّتُ ■ يدُعوا تُبُورا

نضُّتُ ما كنا ■ يصلى سعيرا مدا

أو يفاسي حرّها

■لن يخور

لئل يرجع إلى ركُّه ■ فلا أقسم أيسه

وه لاهمريدة

■ بالشفق: بالحُمْرة في الأفق بعد العروا

■ماوسق :ماضم

اجتمع وتم توره لتركبن: لتلاقر

■طبقاً عن طبق حالاً بعد خال

■ يُوعُون: يُضمرون

أو يجمعون مرا السيئات ■غير محمون عير معصم

عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُ نَ الْإِنَّ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُو يَفْعَلُ نَ الْآ

النشققا المشققا المسلمة

إِذَا ٱلسَّمَاءُ أَنشَقَّتُ إِن وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ آلَ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ

الم وَأَلْقَتْ مَافِيهَا وَتَخَلَّتْ فَي وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ فِي يَتأيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًافُمُلَةِ مِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عَلَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابايسِيرًا ( فَ وَيَنقلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا فِي وَأُمَّامَنَ أُونِي كِنْبَهُ وَرَآء ظَهْرِهِ عَنْ فَسُوفَ

يَدْعُوا شُورًا إِنَّ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا النَّا

إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّ يَحُرُ لَا إِنَّ اللَّهِ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ١ فَالْ أُقْسِمُ

بِالشَّفَقِ اللَّهِ وَالْيُلِ وَمَاوَسَقَ اللَّهِ وَلَقَمَر إِذَا ٱللَّهَ لَيْ

لَتَرْكُبُنَّ طَبُقًا عَن طُبَقِ إِنَّ فَمَا لَمُهُمْ لَا يُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَإِذَا قُرِئَ لَيْ مُ

عَلَيْهُمُ ٱلْقُرْءَ انْ لَا يَسْجُدُ نَ اللهِ اللَّذِينَ كَفَرُو يُكَذِّبُنَ

اللهُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُ نَ اللهُ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ أَلِمِ اللهُ

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُو ٱصَّلِحَتِ هُمُ أُجُّرُ عَيْرُمَمَهُ نِ إِنَّ

### سُورَة البُروح

بسي الله المراتع م

وَ اسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُاجِ إِنَّ وَالْيَوْمِ ٱلْمُوْعُ دِ إِنَّ وَشَاهِدِ وَمَشَّمُ دِ

إِنَّ قُنِلَ أَضْعَبُ ٱلْأُخَدُ وِلِنَّ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقْ وِلْقَ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا

قَعُ دُ الْ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وِ لَمُؤْمِنِينَ شَهُ دُ الْآ وَمَا نَقَمُو

مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُو بِاللَّهِ ٱلْعَن بِزِ ٱلْحَمِيدِ ١ اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِ لَّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

فَنَنُوا ٱلْوَّمِنِينَ وَلَمُوْمِنَاتِ ثُمَّ لَوْبَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ

عَذَابُ ٱلْحَرِقِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُو ٱلصَّالِحَتِ لَمُثُمَّ

جَنَّتُ تَجْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَرُ ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْكِبِرُ إِنَّ إِنَّ بَكْشَ

رَبِّكَ لَشَدِ دُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو بُدِئُ وَبُعِدُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُرِدُ اللَّهِ

ذُوا لْعَرْشِ ٱلْمَجِدُ اللَّهِ فَعَال لِّمَا يُرِيدُ اللَّهِ هَلَ أَنْكُ حَدِيثُ ٱلْجُنُ دِ

النَّهُ فِرْعَوْنَ وَثَمُّ دَ اللَّهُ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِبِ إِنَّ وَٱللَّهُ مِن

وَرَاجِهِم مُّعِ لَا إِنَّ بَلْ هُوَ قُرْءَ ان بِعِدُ اللَّهِ فِي لَوْح مَّعُفُ ظِم إِنَّ ا

المُنْ الطَّارِقِ عَلَى اللَّهُ الطَّارِقِ عَلَى اللَّهُ الطَّارِقِ عَلَى اللَّهُ الطَّارِقِ عَلَى اللَّهُ الم

 أات البروج دَاتِ الْمُنَازِلِ لكواكب

■ اليوم الموعود يوم القيامة

■ شاهد

من يَشْهُدُ على غبره فيه

■ مشهود

من يشهد عليه غيره فيه

■ قُتلَ لُعِنَ أَشَدُ اللَّهِ إِ

· الأخدود

الشق العظم ؟ كالمحلدق

■ مَا نَشَمُوا

ما كرهُوا أو ما غانوا

■ فَتنُوا عَذَّنُوا وأَحْرَقُوا

■ بطش رنك الحدد الحداء و

بأعداب

■ هُو يُدِيءُ بالأدام المادع

> عد ته ا يُعيدُ

ne in أسؤب بقمرته

■ المحيد

العصية احس لمتعالم



091 تزكّى: تطهّر مِن الْكُمْرِ والْمُعَاصى

ع يصلى النَّار: بدُّخُلُها أو يُقاسى حرَّها

النَّجُمُ الثَّاقِبُ

المصيء المسر = حافِطٌ مهينسُ وره هاء دَافِق:مَصْبُو،

بدفع في الرّحم

ص الروحي

الذي تُلَفُّقُ عَنَّهُ

■ فمهّل الكافرين

أمهلهم رويداً

شَىء بقُدْرَتِه

اليُسرى في كلِّ أمَّر



بَلْ ثُوُّتِرُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنيَا إِنَّ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرُ وَٱبْقَىٰ ١

هَنذَالَفِي أَصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

سِوْلُةِ الْجَاشِئِيْنِ ﴾

بس الله المراكب هَلُأَتُكَ حَدِيثُ ٱلْغَسِيةِ إِنَّ وَجُوه يَوْمَ إِذِ خَشِعَةً اللَّهُ اللَّهُ الْعَاسَةِ اللَّهُ اللَّهُ الله

عَامِلَة نَاصِبَةُ إِنَّ تَصْلَى نَارًا حَامِيةً ﴿ تُسْفَى مِنْ عَيْنِ وَانِيةٍ إِنَّ عَامِيةً اللَّهِ اللَّهُ

لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ إِنَّ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُ عِ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللّلِهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّلَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّلْمُ مِنَ

وُجُوه يَوْمَ إِذِنَّا عِمَةٌ ﴿ لَّهُ لِّسَعْيَهَا رَاضِيةٌ ﴿ فَي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ إِنَّ الْمُعْمِ

لَّا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيَةً اللَّهِ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ اللَّهُ فِيهَا شُرُرمَّرْفُوعَةُ اللَّ

وَأَكُواب مُّوضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ آنِ وَزَرَا بِيُّ مَنْثُونَةٌ اللَّهِ

أَفْلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (إِنَّ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ

رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهُ وَإِلَى ٱلْأَرْضَ كَيْفَ

سُطِحَتُ إِنَّ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ إِنَّا لَّسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصِيطِرٍ إِنَّ إِلَّا مَن تُوكَّنَّ وَكُفَر اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلأَكْبَرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ اللَّهِ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 الغاشية: القيامة تغشى الثاب بأخوالها ■ خاشِعة ذلِيلةً من الخِزْي غاملة تُحُرُّ السَّلاسل و الأُغْلَالَ فِي النَّارِ ■ ئاصَةً تَعِبُةٌ ثما تعملُ فيها تَصْلَى نَارِ أَبْتُدُخُلُهُا أو تُقاسى حَرُّهَا ■ عَيْنِ آنِيَةٍ: بَلغَتْ أنَّاهَا (غايتُها) فِي الحَرَارَةِ ■ ضريع شيء في البار كالشؤك مرًّ مُسَ ■ لا يُغنى مِنْ حُوعِ لا يدوم عنهم حُو عا ■ ناعمة: داتُ بهجة ولحش = لاغية لغوا وياطلا ■ سُرُرٌ مُوفُوعةً رَفِيعَةُ الْقُدُر

= أَكُوابٌ مَوْضُوعَةً أقداح مُعَدَّة لىشرب

= تَـمَارِ قُ

وَسَائِذُ وَمَرَافِقُ ■ مَصْفُو فَةً: بعضُها

إلى جَنْب بعض زَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً

أسلط فالجرق مُتَفَرَّقَة في المجالِس

يَنْظُرُ وِنَ: يَتَأَمَّلُونَ

« بمُسيَّطِر بمتسلط جبار



العشر الأولى العددة من دى الحددة

■ الشَّفع والوثر يُوه نُحره جددوه

🗷 يىش ئىلىسى دىدىك

■ قسمٌ لذي حخر مُقُسمُ به بدي عمل

■ ىعاد- قۇم ئەود ئىللىق ئاسىم أىيھىم

■ إرم سه حدّهه

دات العماد: لأسيد للشككمة العمد

دانوا الصَحُر قطعُودُ اسدَنههُ وفُونهه

■ ذي الأوتاد: الْحُيُوشِ التي تَشُدُّ مُلكَه

■ سُوْطَ عَذَابِ عَذَاباً مُؤلماً دائماً

الله المرصاد الرقف أغمالهم وأحدر عهد عدد

■التلافرتُهُ المحلة والحسرة

■فقدر عليه قصيّق عشه أو قر

الاتحاضود: الخر معنكم عص

■ تَأْكُلُونَ الثُّراتِ لُمراب

أكثار لما: جمعاً بين المحلال والحرام

• حُبِّاً جَمَّاً: كثيراً مع جرْصٍ وشرهِ

دُكُت الأرضُ
 دُقَتْ وكُسِرَتْ

دكاً دكاً
 ذكاً مُشابعاً

أنّى له الذّكرى
 منْ أينَ لَهُ مَنْفَعْتُها





■ ضُخاها
 صورتهاإداأشرقت

 قلاها: نعها مي الإصاءة ■ جَلَاهَا: أَطْهَرُ

الشمس للرَّ ائِس ق فشاها العقبيا عست

 طخاها سمهور سام سَوُّاهَا عَدُّن

أعضاءها وقواها ■ فجورها وتـقواها

مغصيتها وطاعتها قَدُ أَفْلح: قار بالبُغيةِ

 عن زگاها:طهرها وأثماها بالتقوى

■ قدُ خاب، حسر

منْ دسّاها: نقصها وأحماها بالمحور

■ بطغواها بطغيابها وغذوابها

■ انْسعتْ أشقاها: قام مُسْرِعاً لِعَقْرِ النَاقَة قَاقَة الله: حداً عسرها

■ سُفُياها: ﴿ سُفِياهِ ا

■ فدمدم عليهم أصق العداب عثيهة

= فسر اها. عمهم بالدمدمة والإهلاك

■ عقباها

عاقبة هده العقوية يغشى: يُغطني الأشياء بظلمته

■ تُجَلِّي ظهر بضوئه

لشتى
 ألختلف في الجزاء

■ صَدُّق بِالْحُسْنِي بالملة الحسنى وهي الإسلام

> ■ فَسَنْسَمُ ٥ فسنوققه ونهيئه

 لِلْيُسرى:الخصلة المُؤدِّية إلى اليُّسْر

 للعُسْر ي: للحَصْلة الْمُؤدِّية إلى العُسر

■ مايغني عُنْهُ مايَدُفَعُ العَدَابِ عنه

قردي: هَلَكَ أُوسَقَطُ في النار

090

تاراً تَلَظَّى: تَتَلَيُّتُ وتَتَوَقَّدُ





■ طُور سِينِينَ جَبَلِ الْمُنَاجَاةِ البلد الأمين مكُّةُ المكرُّمةُ أُخسَن تقويم أعدل قامة وأحسن صورةٍ = أَمِنْفُلَ سَافِلِسَ إلى الهَرّم وَٱرْذَلِ غَيْرُ مَمْنُونِ غير مقطوع عنهه بالدين بالخزاء دَم جَامِدٍ لَيْطُغني لَيْجَاوِزُ الحَدُّ في العِصْيَانِ ■ الرُّجْعَي الرُّجُوعَ في الآخرة أنسفَعَنْ بالنَّاصِية

 التين والزَّيْثونِ مَثْبَتِهِمَا من

الأرض المباركة

العُمْرِ

عَلَق =

لنسخبته بناصيته إلى النار قُلْيَدُ غُ ئَادِيَهُ

أهل مجلسيه

 سننڌ غ الزَّبَانِيَة مَلائِكَةُ الْعَذَابِ



بِٱلنَّقُوكَ ١ إِنَّ أَرَءَ يْتَ إِن كُذَّبَ وَتُولِّنَ آلِيَ الْمُرْبِعَلَمِ بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ اللَّهُ كَلَّالَمِن

لَّمْ بِنتَهِ لَنَسْفَعُا بِٱلنَّاصِيةِ ١ إِنَّا مِيةِ كَنْدِبةٍ خَاطِئةٍ ١ أَنَّا فَلْيَدْعُ نَادِيةُ



بِسَ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيدِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ فِي وَمَا أَدْرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ فِي

لَيْلَةُ ٱلْقَدِرِخَيْرُ أُمِّنَ ٱلْفِ شَهْرِ إِنَّ لَنَزَّلُ ٱلْمَكَيْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْنِ إِنَّ سَلَاهُ هِي حَتَّى مَثْلَعِ ٱلْفَجْرِ فَ

الْمُورَةُ الْبَيَّبُيْنِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ عِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ

بِسْ لِسَّهِ ٱلتَّهِ ٱلتَّهِ التَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلِّ الْمُعْلِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعَالِمُ اللْمُعِلِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعِلِّ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ إِنَّ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرةً اللَّهِ مِنْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرةً

فِيهَا كُنْبُ قَيِّمَةُ إِنَّ وَمَانَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ إِلَّامِنَ

بَعْدِ مَاجَاءً نَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ وَمَا أُمِنُ وَالْإِلَّالِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفًا } وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ

ٱلْقَيِّمَةِ ( اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَوْلَيْكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ إِنَّ إِنَّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُولَتِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ١

مُثفَكِّينَ
 مُزايلينَ مَا

لَيْلة الْقَدْر

لَيْلَةِ الشُّرِفِ والعَطَّمَةِ ا مناائم هِمَى

سَلَامَةٌ مِنْ كُلِّ مَحُوف

كَانُوا عَلَيْهِ تَأْتِيَهُمُ البَيْةُ

أَخْكَامُ مكتوبةً • قَيْمةً

ليمه
 مُسْتَقِيمَةٌ عادِلَةٌ

خُنفًاء
 مَائلِينَ عن

ماميين على الباطل إلى الإسلام

المِنة المُسْتَقيمة

البرية
 الخلائق

ومالا بلغط المقتة المنافظ المن

صد ؟ حركات لروما ﴿ مدَّ ٢ او ١٤ و ٦ حدواراً دُواحدٍ ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركتان



أَوْرِلَتِ الأَرْضُ
 خُرِّكَ تَحْرِيكاً

■ أَثْقَالُها: مَوْتَاهَا

أخبارها
 تُخبرُ عاعبها

■ أُوْخِي لَهَا جَعَلَ في حالِها دلالةً على ذلك

أيضدُرُ النَّاسُ
 يَخْرُجُونَ مِنْ

يخرجون مِن قُبُورِهِمْ إلى المحشَّرِ . أنه من أن أن من

أَشْتَاتاً، مُتَفَرِّقِينَ
 مِثْقَالَ ذَرَّةِ

وَزُنَ أَصْغَرِ عَلَهُ

 الْعَادِيَاتِ: تحيل الْغُزَاةِ تَعْدُوبسُرْعَةِ

ضَبْحاً: هُوَصَوْتُ
 أَنفَاسِهَا إِذَا عَدَتْ

الفاسِها إذا عدت قالمُورِيَاتِ قَدْحاً

المخرِجاتِ النار بصلكُ حوافِرِها

 قَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً المباغتاتِ للعدوِّ وقت الصباح

افأترن به نقعاً في في الشيع في المشيع في المسيع في ا

ا فَوسَطْنَ بِهِ جُمْعاً فَتَوسَطْنَ فيه جمعاً من الأعداء

■ لَكُنُودُ

لَكَفُورُ جَحُودُ

ا إنَّهُ لِحُبُّ الخَيْرِ المَالِ إِ

1.

لَشَديدُ: لَقُويُ

بغير أثير وَأَخْرِجَ





■الغَصْرِ صَلَاةِ الْعُصْرِ أَو عَصْرِ النَّبُوَّةِ

عصر النبوهِ • **لَفِي تُحسَّر** تُحسَّران وَ نُقَصَان

«ئۇاھۇا: أۇھتى بَعْضُهُمْ بَعْضاً

ويل هَلَكَةً أَوْخَسْرَةً

مُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
 طَعَّانَ عَبَّابِ لِسُّاسِ

يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا

لَيْتُبَدَّنَّ: لَيُطْرَحَنَ
 الحُطَمَةِ

جَهَنَّمُ ؛ لِحَطْمِهَا من فيها

و تنطِّلعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ

يَنْلُغُ ٱلمُهَا أُوسَاطَ

يينع المها اوت القلوب المؤصدة

موصده مُطْبَقَةٌ مُغْلَقَةٌ « في عَمَدٍ مُمَدّدة

بغَمَدِ مُلُودَةٍ على أنوابها

ا يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ سَعْيَهُمْ لِتَخْرِيب

الكفية المعظمة

ا تنظيل تطبيع وإنطال

عَلَيْراً أبابِيل
 خماعاتٍ متَفرَّقَةً

جماعات متفرقه

طِينِ مُتَحَجِّرٍ مُحْرِقَ • كَعَصْفِ مَأْكُولَ

كَتِبْنِ أَكَلَتْهُ الدُّوَابُ

وراثته





لَكُمْ دِينُكُمْ

شرْکُکُمْ ■ لی دین

إحلاصي وتوجيدي

= نصر الله

عونة لك على الأعداء

■ الْفَتْحُ

فَتْحُ مَكَّة وعيرها • أَفُو اجِأ

حماعات

حماعات • فستُحُ بحمُد

رئك

فىزَهْهٔ تغالى ، حامداً لهٔ

≡ ئۇراياً

كثير القُنُولِ لتُونة عِماده

> ■ ئَبُّتْ هَلکتْ

أو حسرت

■ ثبً وقدْ هلك

ر أۇ جىسر

عا أغنى عه
 ما ذفع الغدار

غنه ا ما کست

الذي كسبة

بىقسىيە سىيصلى نارأ

سَيدُحُلُها أو يُقاسِي حرَّها

جیدها
 غُفها

مِنْ فَسَادِ
 ممَّا أَيْفَتُلُ قو باً
 من الْحال



# دين القيالية المنافقة المنافقة

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَآجْعَ لَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَا أُنسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلَاوِيَّهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُمَّةً يَارَبّ الْعَالِينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَل الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَٱجْعَل المؤت رَاحَةً لِي مِن كُلِّشَرِ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرُعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرُعُملِي خُوَاتِمَهُ وَخَيْراًيّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْز وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرًالْسَأَلَةِ وَخَيْرًالدُّعَاءِ وَخَيْرًالنَّجَاحِ وَخَيْرًالْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَل وَخَيْرًالثُّوَابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًالْمَاتِ وَثِبَّتْني وَثَقَّلْ مَوَانِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيمًا تِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا يْرَمَغْفِرَنْكَ وَالسَّكَامَةُ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغِنِيمَةُ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجُنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنَّا فِي الْأُمُورُكِّلَّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهِمَّ اللَّهُمَّ اللَّهِم لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا بَهَاجَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا ثُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَثْنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ تَأْرِنَا عَلِيمَنْ ظَلَّمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِ ديننا وَلَا يَجْعَل لِدُّ نْيَا أَكْبَرَهِمِنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِظ عَلَيْنَا مَنْ لَارْحَمْنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّاقَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيتَ الْمُحَكَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وسأرتشلها كثيرا

| F   |                                            | The state of the s | ,     |                                        |   |                                                   | 1.5  | -/5  |                                                                        |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | العنوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الخمل | الشُورَة                               |   |                                                   | العق | رخين | الشُّورَة                                                              |
|     | مكتة                                       | ٤.٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣.    | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   | مكيتة                                             | 1    | \    | الفّايّحة                                                              |
|     | مكتة                                       | ٤١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71    | لقمان                                  |   | مَدُنية                                           | ٢    | ٦    | البَقترة                                                               |
|     | مكتة                                       | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77    | السَّجْدَة                             |   | مُدُنية                                           | ٥.   | ٣    | آل عِـ مرّان                                                           |
|     | منية                                       | ٤١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77    | الأحزاب                                |   | مكية<br>مدنية<br>مدنية<br>مدنية<br>مدنية          | VV   | ٤    | النِّسكاء                                                              |
|     | مكية                                       | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45    | سَبَأ                                  |   | مدنية                                             | 1.7  | 0    | المسائدة                                                               |
|     | مكتة                                       | ٤٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40    | فاطر                                   |   | مكتية                                             | 171  | ٦    | الأنعكام                                                               |
|     | مكتة                                       | ٤٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77    | يَب                                    |   | مكتة                                              | 101  | ٧    | الأغراف                                                                |
|     | مكيتة                                      | ٤٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77    | الصَّافات                              |   | مكنية                                             | 177  | ٨    | الأنفال                                                                |
|     | مكتة                                       | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.7   | ص_                                     |   | مدنية                                             | 144  | 1    | التوبكة                                                                |
| *   | مكيتة                                      | £OA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49    | مت<br>الزُّمُت رُ                      |   | مكتية                                             | 4.7  | ١.   | يۇنىن                                                                  |
|     | مكية                                       | ٤٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤.    | غتافر<br>فُصّلت                        |   | مكتة<br>مكت المكت المكتابة<br>مكتة المكت المكتابة | 177  | 11   | هئود                                                                   |
|     | مكتة                                       | £VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤١    | فصلت                                   |   | مكيتة                                             | 640  | 15   | يۇسىف                                                                  |
| 7   | مكتة                                       | EAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۶    | الشتوري                                |   | مننية                                             | 127  | 15   | الرعتد                                                                 |
| )   | مكية                                       | ٤٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٣    | الرّخُرُف                              |   | مكتة                                              | 500  | 12   | إبراهيتم                                                               |
|     | مكتة                                       | 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٤    | الدّخيان                               |   | مكتة                                              | 777  | 10   | الججئر                                                                 |
| 3   | مكتة                                       | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20    | أنجاشيكة                               |   | مكيتة                                             | 777  | 17   | النحشل                                                                 |
|     | مكية                                       | 7-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٦    | الأخقاف                                |   | مكتبة                                             | 747  | ۱۷   | الإستراء                                                               |
|     | مننية                                      | 0.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٧    | عَتُد                                  |   | مكتة                                              | 147  | 1.4  | الكهف                                                                  |
| 3   | متنية                                      | 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٨    | الفتتح                                 |   | مكيتة                                             | 4.0  | 11   | مريت                                                                   |
|     | مكنية                                      | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٩    | أنحجرات                                |   | مكتبة                                             | 717  | ٢.   | طنه                                                                    |
|     | مُن مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن | ۸۱٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.    | قت ا                                   |   | مكنة<br>مكنية مكاملة<br>مكنية<br>مكنية            | 777  | 17   | الكهف<br>مرية<br>طله<br>الابنياء<br>الحسة                              |
| 1   | مكتة                                       | ٠٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01    | الذّاريَات                             | П | مننية                                             | 777  | 77   | الحتج                                                                  |
|     | مكتنة                                      | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20    | الطيور                                 |   | مكيتة                                             | 727  | 77   | المؤمنون                                                               |
| )   | مكيتة                                      | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٢    | النجئم<br>القتمر                       |   | مدنية                                             | 40.  | 37   | النشور                                                                 |
| 9   | مكتة                                       | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02    | القتمر                                 |   | مكيتة                                             | 404  | 50   | الفئرقان                                                               |
| 3   | مكيتة<br>مكيتة<br>مكينة<br>مكينة<br>مكينة  | 071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00    | الرّحمان                               |   | مكتة                                              | 777  | 17   | الشَّعَرَاء                                                            |
| ( ) | مكنية                                      | 071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70    | الواقعكة                               |   | مكية                                              | 777  | ۲۷   | التّـمٰل                                                               |
| 3   | مدنية                                      | OTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٧    | اكعسديد                                |   | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية      | 440  | ۸7   | القصص                                                                  |
| 3   | مَدَنية                                    | 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٨    | الجكادلة                               |   | مكية                                              | 797  | 19   | المؤمنون<br>النشور<br>الفئزةان<br>الشُّعَرَاء<br>النَّـمْل<br>القَصَصْ |

| 1 |                                           | MINENE. | Part Part and |                  |                                                      |       | ,       |                       |
|---|-------------------------------------------|---------|---------------|------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|
|   |                                           | العنون  | افرين         | السُّورَة        |                                                      | الفخة | (فَيْنِ | الشُّورَة             |
|   | مكتة                                      | 091     | ٨٧            | الأعنالي         | مَدَنية                                              | 010   | 09      | الحشير                |
|   | مكتة                                      | 780     | ۸۸            | الغاشية          | مدنية                                                | OLA   | ٦.      | المتحنة               |
|   | مكية                                      | 098     | ٨٩            | الفَجثر          | مدنية                                                | 001   | 71      | الصَّف                |
|   | مكتِه                                     | 091     | ۹.            | البسلد           | مَدَنية                                              | 007   | ٦٢      | الجنعة                |
|   | مكتة                                      | 090     | 91            | الشمس            | مكنية                                                | 001   | ٦٢      | المنتافِقون           |
|   | مكيتة                                     | 090     | 78            | الليثال          | مدنية                                                | 007   | 71      | التغكابن              |
| ١ | مكتية                                     | 017     | 45            | الصّحي           | مدنية                                                | 001   | ٦٥      | الظاكرة               |
|   | مكتة                                      | ٥٩٦     | 9 £           | الشترة           | مدنية                                                | 07.   | 77      | التحشريم              |
|   | مكتة                                      | 097     | 90            | التين            | مكيتة                                                | 750   | ٧٢      | الثلاث                |
|   | مكيته                                     | 097     | 47            | العسكاق          | مكيتة                                                | 071   | ٦٨      | القساكر               |
|   | مكتبة                                     | ۸۹۵     | 4٧            | القتذر           | مكتة<br>مكتة                                         | 077   | 79      | أنحاقت                |
|   | مدنية                                     | ۸۹۵     | ٩٨            | البيتنة          | مكيتة                                                | 074   | ٧.      | المعتارج              |
|   | مذئية                                     | 099     | 99            | الزليزلة         | مكية<br>مكية                                         | ov.   | ٧١      | ن وق                  |
|   | مكيتة                                     | 099     | ١             | العكاديّات       | مكية                                                 | 200   | ٧٢      | الجن                  |
|   | مكية<br>مكية                              | ٦       | 1.1           | القارعة          | مكتة                                                 | OVE   | ٧٣      | المُثِرِّمِل          |
|   | مكيتة                                     | 7       | 1.5           | التكاثر          | مكية                                                 | 040   | ٧٤      | المدَّثِر             |
|   | مكية                                      | 7.1     | 1.4           | العصر            | مكية<br>مكية                                         | OVV   | Vo      | القِسيَامَة           |
|   | مكيتة                                     | 7.1     | 1.5           | الهُمُنة         | مديه                                                 | OVA   | ۷٦      | الإنستان              |
|   | مكتبة                                     | 7.1     | 1.0           | الفِيٰل          | مليّة                                                | ٥٨٠   | VV      | المُرُسَلات           |
|   | مكبتة<br>مكبتة<br>مكبتة<br>مكبتة<br>مكبتة | 7-5     | 1.7           | فَصُرَيْش        | ملية                                                 | 740   | ٧٨      | النبأ                 |
|   |                                           | 7.5     | 1.7           | المتاعون         | مليه                                                 | ٥٨٢   | ٧٩      | النكازعات             |
|   | مكتبة                                     | 7.5     | 1.4           | الكونتر          | ملته                                                 | ٥٨٥   | ۸٠      | عـُـ بَسَنَ           |
|   | مكية                                      | 7.4     | 1.9           | الكافرون         | مليه                                                 | 7.40  | Y.      | التكوير               |
|   | مدنية                                     | 7.5     | 11.           | النصب            | مليّه                                                | ٥٨٧   | ٨٢      | الانفطار<br>الطفّفِين |
|   | مليّة                                     | 7.4     | 111           | المستد           | مليه                                                 | ٥٨٧   | A E     | الانشقاق              |
|   | ملتبة                                     | 7.5     | 111           | الإخلاص          | مليه                                                 | 049   | 1 10    | البُرُوج              |
|   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة      | 7.8     | 117           | الفكاق<br>النكاس | ملية<br>ملية<br>ملية<br>ملية<br>ملية<br>ملية<br>ملية | 091   | ٨٦      | الطارق                |
|   | مليه                                      | 7-2     | 118           | النباس           | مب                                                   | 3 11  |         |                       |

فه رس فه مواضيع لقب ران لريم

الرَقَم بِاللَّونِ الْأَحْمَر ... للَّه لَا لَهُ عَلَى رَقَم السُّورة الرَّقَم بِاللَّونِ الْأَسَود ... للدُّ لاَلة عَلَى رَقَمُ الآية

إنغراده تعالى بالأمر والحكم: ١٦٧ و ٢١٠٠ و ١٠٢٠ و ١٤٤ الله و ١٩٤ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و

تقریع من لایقر یوحدانیته تعالی: ۲۵ ۹۰ - ۲۵ ۵۶ ۷۱ و۷۲، 34 ۲۶ و۲۷، ۲۵ و۲۰ و۲۰ و۲۰ و۲۰

۲۸۱ ۲۷۲ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۸

## أركان الإسلامر

## أولاً :التوحيد

### (١)- توحيد الله تعالى:

إرادته: ۱ ۱۱۷ و ۱۸۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ و ۲۰۰ و ۲۰۰ ۱۸ و ۲۰ ۱۸ و ۲۰۰ ۱۸ و ۲۰۰ ۱۸ و ۲۰ ۱۸ و ۲ ا۸ و ۲۰ ۱۸ و ۲

### أسماء الله الحسنى:

YE 59 (A 20 (11 . 17 (1A . 7

إليه ترجع الأمور: 2 ٢٨ و ١٥ و ١٥٠ و ١٠٩ و ١٥٠ و ١٠٩ و

ربوبيته جل وعلا: ١١ و ٢٥٨، ١٥، 4 ه، 4 ۱، ۱ ک ۲۲ و۱۱۷، 6 ه و ۲۱ و ۸۰ و ۸۳ و۱۰۲ و۱۰۲ و۱۳۳ و۱۱۷ و۱۲۲ و۱۲۱ 9 : 177 177 177 171 0 65 28 7 ۱۲۹ ما ۲۳ و ۲۳ و ۱۹ ۲۳ و ۱۵ و ۲۹ وال و و و و د د د ا 12 و ۲۹ و ۵۳ و ۱۰۰ 16 د ۱۲ و ۱۲ و ۲۰ ۱۵ د ۱۵ ۲۰ ۱۵ و ۱۵ ۱۵ ٧ و١٤ و١٢٠ 17 و٥٧ و٠٦ و٥٥ £ 1 18 11 . 1 . 1 . 1 . 1 . 7 . 70, 00, د٧٠ و١٠٩ و١١٠ 19 ٣٦ و٥٦، ٥٨ 21 و ۲۲ و ۵۱ و ۹۲ و ۲۵ و ۲۸ و ۱۱۱ TA, TT, TE, 9 26 (01, 10, T) 25 و٧٤ و٨١ و١٠٤ و١٠٢ و١٢٢ و١٥٠ و١٥٩ وه ۱۷ و ۱۹۱ ، 27 ۲۲ و ۷۳ و ۷۶ و ۹۱ TE 29 (10) 79, 71, TY, T- 28 (97, دا٣ ع5 د١١ ع4 د٢٥ ع2 د ١٨ ٢٩ ٢١ و ١٣ 37 ه و ۱۲۱ و ۱۸، 38 ۱۱ و ۱۲، ۱۹ £7, £7, 9 41 (77, 7£, 77 40 (79, 45 thy Y 44 thy TE 43 th 42 torg ١٨ و ٢٦ ، ٢٥ و ٢٦ و ٢٢ و ٢٤ ، 55 د ١٨ و ١٨ 4 74 4 73 42 70 4 68 4 YA, YY, 96 (1 £ 89 (1 T 85 (TY 78 (T - ) 1 Y 75

رضاه تعالى: 2 ۲۰۷ ر ۲۰۳۰، 4 ۱۱۱، 5 ۱۱۱، 5 ۱۱۹ ر ۱۰۹، 45 ۱۱۹ م ۱۱۹، 5 ۱۱۹ م ۱۱۹ ۸ و ۱۱ ۸ و ۱۱۹ ۸ و ۱۱۹ ۸ و ۱۱۹ ۸ و ۱۱۹ ۸ و ۱۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و ۱ ۸ و

صفات الله تعالى:

Y 40

الله: 1 ۱ إله: 2 ۱۳۳۷ الآخر: 57 ۳ الأحلد: 111 ۱ ۱ - ۱ 109 ۱۳ 64 مدد ۱ 37 مرد ۱ - ۱ 109 ۱۳ 64 مدد 37 مرد ۱ - ۱ 112 مرد التركل عليه تعالى:

T 65 (17 64 (T 33 (TY - TYY 26

حبه تعانی: 2 م١٦ و١٩٧٧ و١٩٥ و١٩٢١، ٦٦ عبه تعانی: 2 ما ١٣٥٥ و ١٤٨ و ١٤٨ و ١٩٥١، ١٩٥٩ و ١٩٠٩، ١٩٥٩ و ١٠٨، ١٩٥٩ و ١٩٠٩، ١٩٥٩ و ١٠٨، ١٩٥٩ و ١٩٠٩، ١٩٥٩ و ١٩٠٩ و

حليه جل وعلا: 10 ١١، 16 ١٦، 18 ١٥، ١٤ ٥٥ عليه جل وعلا: 18 ١٤ ٥٥ عليه الماء 18 ماء 18

-1 1: alls e little e

دعوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار بن سبقهم

14 (Y · 9 ) E9 1 Y 10 (Y · 9 (7 6)

27 (£A - £0 22 (1YA 20 (1Y - 9 (££ 9 £ Y 35 (Y 7 32 (9 30 (£ · 29 (0))

حليماً: 17 \$3، 33 (18 17) الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٢٧، 14 رم، 22 ١٥ 35 د٦ 34 د٢٦ ١٢ ٦١ د٦٤ ٢٤ 64 CT 60 CYE 57 CYA 42 CEY 41 A 85 CT حمداً: 4 ١٣١ الحج: 2 ٥٠٥، 3 ٢، 25 ١٥، ٥٨ ٦٥ الخالق: 59 ٢٤ الخبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 ١٨، 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و٢٠٧، 3 ٣٠٠ ١١٧٩ (Y . 24 (TO 22 (EY) Y 16 (1YA) 1 - 59 49 57 الرحمن: 1 1، 55 1 الرحيم: 1 1 و٣ الرزاق: 51 ٨٥ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: ١٤٧ 4 ،١٥٨ 2 الشكور: 35 ٣٠ و٣٤، 42 ٢٣ و٣٣، 14 64 الشهيد: 3 ۹۸، 4 ۷۹ و١٦٦، 6 ١٩٨ (OY 29 (97 17 (ET 13 (ET) Y9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: 1276 الصمد: 112 ٢ الضار: 58 • ١ الظاهر: 57 ٣ العزيز: ٢٢٩ 2 العظيم: 2 ٢٥٥ ع 34 د٩٦ العظيم: OY: TT 69 العفوّ: 4 ٤٣ و٩٩ و٩٤١، 22٠، ٣58 العليّ: 2 ٢٥٥، 22 ٢٦، 31 ٣٠، 34 £ 43 (01) £ 42 (17 40 (TT

الأعلى: 79 ٢٤ 87 ، 87 الأعلى: أعلم: 3 ٣٦ و٢٦٧، 4 ٢٥ و٥٤، 5 ٢١٠ 6 ۵۳ و ۸۵ و ۱۱۷ و ۱۱۹ و ۱۲۶ و ۱۵ (170, 1.1 16 (YY 12 (T) 11 (E. 19 18 (1) 00, 05, 14, 40 17 22 (1 - £ 20 (Y - 19 (Y7, YY, Y), 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (Y . 39 (TT) 1 . 29 (A0) € 4 68 61 . 9 1 60 ETT 9 T . 53 620 YT 84 الأول: 57 ٣ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرّ: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177 107 70 10 3 (770) 22 (1 17 (11 (11 (17) 19 8 (1) 40 cm 35 cm 34 cm 31 cvo, m (YY) 11 42 : £ . 41 : 07, ££, Y . eY 64 eT 60 e1 58 e£ 57 e1A 49 19 67 بصيراً: 4 ٥٨ و١٣٤، 17 ١٧ و٣٠٠ € 25 € 35 € 33 € Y - 25 € Y 0 20 € 97, 10 84 :Y 76 :Y £ 48 التواب: 2 ۲۷ و ۵۵ و ۱۲۸ و ۱۲۰ و 17 49 61 . 24 611 1 1 . 2 تراباً: 174 و25، 110 ٣ الجامع: 3 9، 4 18٠ الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 7 و ٨٦ ، ٣٩ الحفيظ: 11 ٥٧) 34 ٢١، ٦ 42 ١١ الحقّ: 6 ٢٦، 10 ٣٠ و٣٢، 18 \$3، 20 ١١٤ 22 ٦ و ١١٦ 23 ١١١٤ or 41 . T. 31 الحكيم: 2 ٣٢ الحليم: 2 ٢٢٥ و ٢٣٥ و٢٦٣، 3 ١٥٥٥،

14 64 609 22 61.1 5 614 4

العليم: ٢٩2

المؤمن: 59 ٢٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ الجيب: 11 ١٦ الجيد: 11 ٧٣، 85 ١٥ المحصى: 58 ٢ المحيط: 2 19، 3 ١٢٠ ٤ ٤٧١، ١١ ٩٢، Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: ١٠٨ 4 و١٢٦ المحيى: 30 ٥٠ 41 ٣٩ المذل: 3 ٢٦ الستعان: 12 ١١٨ 21 ١١٢ الصور: 59 ٢٤ المز: 3 ٢٦ المعيد: 85 ١٣ المغنى: 53 ٨٤ المقتدر: 18 وفاء 54 27 ووه المقنى: 53 🗚 المقيت: 4 ٨٥ الملك: 20 ١١٤ 33 ١١١١ المليك: 54 ٥٥ المتقم: 32 ٢٢، 43 ٤١، ١٦ 44 المهيمن: 59 ٢٣ الولى: 2 ٢٨٦، 3 ١٥٠، 6 ٢٢، 8 ١٤٠ Y 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 ه ٤ و ٧٥ و ٤٠ ٤، 17 ه ٨٠ 22 T1 25 CYA النور: 24 ٥٥ الهادي: 25 ٣١ الراحد: 12 79، 13 ٢٦، 14 ٨٤، 38 17 40 (£ 39 (70 الوارث: 15 ٢٣ عن 21 ٨٩ 28 ٥٨ الواسع: 2 ۱۱۵ و۲۶۷ و۲۲۱ و۲۲۸ 3 TY 53 (TY 24 (08 5 (YT

النفار: 20 ٨٢ 38 ٢٦، 39 0، 40 د ١٤٢ 40 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغني: 2 ٣٦٣ و٢٦٧، 3 ٩٧، 6 ١٣٣٠ 29 (1. 27 (TE 22 (A 14 (TA 10 47 (V 39 (10 35 (TT) 17 31 (T 7 64 17 60 17 57 1TA غنتا: 4 ١٣١ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ۲۷ و ۲۰، ۹۹ ۹۹، ۹۵ ۹۰، (£ . ) £ 75 (£ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 GYT 77 القاهر: 6 ۱۸ و ۲۱ القُدُّوس: 59 ٢٣، 162 القدير: 2 ٢٠ و١٠٦ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 (7/6, 709, و١٧٥ ، ١٢ ، ١٩ و ١٩ و ١٤ و ١١٠ ٥ ١٨٩ ، 22 (YY) Y- 16 (£ 11 (T4 9 (£) 8 (01) 0. 30 (T. 29 (10 24 (T9) T 46 (0., 49, 9 42 (49 41 () 35 65 (1 64 (V 60 (7 59 (Y 57 (TT 1 67 (A 66 (1Y قديا: ١٢٢ و١٤٩، 25 ٥٤ ع، 33 ديا: Y1 48 68 35 القريب: 2 ١٨٦، 11 ١٦، 34 ٥٠ القهار: 12 ٣٩، 13 ٢١، 14 ٤٨، 38 17 40 (£ 39 ,70 القري: 8 ٢٥، 11 ٦٦، 22 ٠٤ و٧٤، 58 4 to 57 419 42 4 4 40 4 to 33 القيُّرم: 2 ٢٥٥ ، ٢ كا 20 ١١١ الكافي: 39 ٢٦ الكبير: 4 ٢٤ م 13 ٩١ م 22 ٢٦، 31 ه.٣٠ 17 40 cTT 34 الكريم: 27 - ٤، 82 ٢ اللُّطيف: 6 ٢٠٠٣، 12 ١٠٠١، 22 ٢٣، 1 8 67 (19 42 ( \$\text{TE 33 (17 31}

الوالي: 13 11

ذر فضل: 2 ۲٤٣ و ٢٥١، 3 ٢٥٢ 11 40 CYT 27 (7 · 10 (17 ٤) ذو الفضل العظيم: 2 ه.١٠ 3 ٤٤، 8 £ 62 ( Y 9 Y 1 57 ( Y 9 ذو القوة: 51 ٨٥ دو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرْة: 53 ٦ ذو مغفرة: 13 ٦، 41 ٢٤ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطُّوْل: 40 ٣ ذي العرش: 81 ٢٠ ذي المارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، ٨ 44 رب الأرض: 45 ٢٦ رب السماء والأرض: 51 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17، 26 (07 21 (70 19 (18 18 (1.4 (Y 44 (AY 43 (TT 38 (0 37 (YE TV 78 رب الشُّعرى: 53 84 رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 77, 71, 01 7 (177, Y1, 10 17 26 (TY) 1 · 10 (171) 1 · £9 ۱۲۷ و ۱۰۹ و ۹۸ و ۱۰۹ و ۱۲۷ ره ۱۵ و ۱۹۲ و ۱۸۰ و ۱۹۲۱ م (1AY, AY 37 (Y 32 (T . 28 (£ £) 43 د٩ 41 د٦٦ و٥٦ و٦٤ 40 د٧٥ 39 (17 69 (17 59 (A · 56 (77 45 (17 7 83 cY9 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21 ٢٢، 23 ٨٦ AY 43 (YT 27 (117) رب العِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113

الودود: 11 . 9، 85 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٣، 4 ١٨١ و١٣٢ و ١٧١، 6 CYA 28 CTO 17 CTT 12 CTY 11 CT . Y ٩ 73 ١٦٢ 39 ١٤٨, ٣ 33 الولى: 2 ١٠٧ و١٢٠ و٢٥٧ ٦٨ 34 (100 7 (00 5 ( Yo) to 4 YA , Y 42 , £1 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و ٣٥ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 ٨ أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، ۸٣ 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ زله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٥٦ أمل المغفرة: 74 ٢٥ بديع السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 خيرٌ حافظاً: 12 1٤ ٢٤ خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ٩ ١٩ ١٠ ١٤ ٨٠ خير الراحمين: 23 ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٨، ٧٢) 11 62 479 34 خير الغافرين: 7 ٥٥٥ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٥٧ خير الماكرين: 3 ٥٠٤ 8 ٣٠ خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ١٥٠٠ خير الوارثين: ٨٩ 21 ذو انتقام: 3 \$ \$ 5 ٩٥، 14 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: 6 ١٣٣، 18 ٨٥ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 ه1، 85 ه١ ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

الملك الحق: 20 ، 11، 23 ، 11، 23 ملك الناس: 114 ٢ نور السماوات والأرض: 24 ٣٥ واسع المغفرة: 53 ، ٣٠ ، 41 ، ٣٠ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ٣٩ ،

علمه جل شأنه: 2 ، ٣٠ و٧٧ و١٩٧ و٢١٦ 5 (1 · A) Y · 9 20 4 (119) 79 3 (700) or, r 6 (117, 117, 1.2, 49, Y و٩٥ و٠٦ و١١٧ و١١٩ و١٢٤، 7 ٧ و٥٩ 11 - 9 13 (7) 0 11 (7) 77 10 (89) YA, YT, 19 16 (YE IS (ET, TY) 91, A1 19 (01, 14, Yo 17 (140) 11, TA, 1 21 (11.) 9A, Y 20 (90) 24 (97) 07 23 (٧٦) ٧٠ 22 (١١٠) YE, YO 27 . YY . - YIA 26 .7 25 .75 وه ٧١ ، 28 ٢٩ وه ٨٠ ، 29 ، ١١ و ١١ و٢١ وه ٤ ٢ 34 ، ٥٤ 33 ، ٢٣ ، ١٦ 31 ، ٦٢ ، ٥٢ ، V 39 (Y9, Y7, 1Y 36 (TA, 11 35 (T) 0.9 £Y9 £. 41 (199 17 40 (Y.) 19 47 11. 43 1019 709 78 42 1029 1 64 1 60 1 58 1 7 5 57 1 TY 74 . TA 72 . 1 2 . 1 8 67 . T 66 . 1 T 65 11 100 (Y 87 (Y - 85 () Y 75 (Y)

۹۲ 3 ، ۲۸۲ و ۲۹۲ ر ۲۹۲ ر ۲۹۲ ر ۲۹۲ ه ۱۹۳ م ۱۹۳ مشیئته ۲۰ ۵ ۲۰ و ۱۹۳ مشیئته ۲۰ ۵ ۲۰ و ۱۹۳ مشیئته ۲۰ و ۱۹۳ مشیئته ۲۰ و ۱۳۳ مشیئته ۲۰ و ۱۳۳ م ۱۳۳ مشیئته ۲۰ و ۱۳۳ مشیئته ۲۰ و ۱۳۳ مشیئته ۲۰ و ۱۳۳ م ۱۳۳ مشیئته ۲۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳ مشیئته ۲۰ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

رب كلُّ شيء: ١٦٤ 6 رب المشارق: 37 ه، 70 ه رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨، 73 ٩ رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ١٢٢، 26 ٤٨ رب الناس: 114 ١ رب هارون وموسى: ٧٠ 20 رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: ٩١ 27 رفيع الدرجات: 40 ١٥ سريع الحساب: ٢٠٢2، ١٩٥٦ و١٩٩٥ 1 V 40 (T9 24 (0) 14 (E) 13 (E سريع العقاب: 6 ١٦٥، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٢٨، 14 ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شديد العقاب: 2 ١٩٦٦ و٢١١، 3 ١١١، 5 ۲ و ۹۸ ، ۱۳ و ۲۰ و ۹۸ و ۲۰ ، ۱۵ ۲ ۲ 40 ٣ و ٢٦ ، 59 ٤ و ٧ شديد القُوَى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 ٣، 72 ٢٦ عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 6 ٧٣، 9 ٤٩ (£7 39 (7 32 (97 23 (9 13 (1 · 0) 1A 64 (A 62 (YY 59 علام الغيوب: ١٠٩ و١١٦، ٩ ٨٧، 34 £A غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤، 12 11 42 (27 39 () 35 () • 14 () • 1 فالق الإصباح: 6 ٩٦ فالق الحب والنوى: 6 ٩٥ نمَّال لما يريد: ١٦ 85 ، ١٠٧ ا

قابل التوب: 40 ٣

مالك الملك: 3 ٢٦ مالك يوم الدين: 1 ٤

77, TT - T 16 (TY - 17 15 (TE - YA, YT - 70, 07, 01, 29, 2A, 19 (1119 EE - EY9 E+9 17 17 (A) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO YA, YT - 14 23 (41, 77 - 71, TE, - 1 25 ( £0 - £1 24 (9Y - A £ , A . -Y 26 (31, 09, 02, 07, 0. - 20, T AA, AT, To - 09, TT - TO 27 69 -11 - A 30 (19 29 (YO - TY 28 (9T) Yo, 11 - 1. 31 (02, 0. - EA, 2., T 35 (TV) 9 - 7 32 (T) - 79, Y7 -17 36 (£1, YA - YY, 17 - 11, 9, 11 - £ 37 (AT - YV) YT - Y1) 7 - £ 39 (77 - 70 38 (109 - 189) - TY, ET, ET - ET, Y9, Y1, A, ۱۲، 40 ۳ و۱۲ و۱۰ و۱۷ و۱۷ و۱۲ - ۱۵ 17 - 9, 7 41 (AE - V9, 79 - 7V) 11, 9, 0 - 2 42 (02) 07, 79 - 77 (0. - £9, TO - TT, T9 - TA, IT -45 ch - 7 44 chy - h1 17 - 9 43 - 8 45 (19 47 (7 - 0 46 (17 - 17 53 co1 - EY, TT - Y. 51 cTA 50 cY (1Y, 7 - Y 57 (YA - 1 55 (00 - EY 67 (14 65 (1X 64 (V 63 (78 - 44 59 - 17 71 LYE - YT, 1Y - 10, 0 - 1 ₹49 - YA, W - 1 76 €9 73 € 72 €Y • - 7 82 47 80 4TY 78 477 - Y · 77 8 - 1 112 (Y - 1 Y 8 CA

الرعد والرعيد : 2 : 4 - 10 ، 3 ، 3 - 10 - 10 ، 6 ، 4 ، 5 ، 100 - 100 ، 100 - 100 ، 4 ، 4 ، 8 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ،

وحدائيته : 2 ١١ و ٢١ و ٢٨ و ٢٨ و ١٩٠ و ١٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩

عبادة غير الله تعالى : 10 ١٨ و ٢٨ و ٢٥ عبادة غير الله تعالى : 10 ١٨ و ٢٥ - ٢٥ 38 هـ ٦٥ - ٣٥ 38 هـ ٦٥ - ٣٥ 38 هـ ٤ ٢٠ و ٢٥ و ٢٠ و ١٩٠٠ د ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و

£ 18 ( T4) YT - YY 17 (01) YY 16

و٥٢ و١١٠، 19 ٨١ و٨٨، 21 ٢٩ و٨٩ -

29 AY 28 ATT 26 ATT - T. 22 499

YY - 1 . 43 . TO 16 . 129 - 124 6

3 ،۱۷٦ - ۱۷٤ و ۱٦٢ - ۱٥٩ و ۱٠ و ۱۷۲ و ۱۲۹ و ۱۲

عديي وغيت : 2 ١٨ و ٢٧٧ و ٢٥٨ و ٢٦٠، 3 ا و ٢٦٠، 10 ١٦٦ و ١٠٥٨ ٦ و ١٠٥٨ ع ١٩٠ و ١٦٠، 10 ١٩٠ و ١٦٠، 23 ١٩٠ و ١٦٠، 24 ١٩٠ و ١٩٠ و

(٢) – الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 199*7* قبول توبتهم: 6 01، 119 ا

(٣) عقوبة المرتدين :

TY - TO 47 (117 16 (02 5 (177 4 (71 V 2

(٤) - الشِرك والمشركون:

صنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٥١

11 (£T) £Y 10 (00) YT) YY 8 (1YA)
(£0 21 (0Y 18 (YY 17 (19) 17 13 (Y£
0Y 30 (A)) A · 27 (YT) ££ 25 (£7 22
(0A 40 (9 36 (YY - 19 35 (Y 31 (0T)

Y£) YT 47 (£ · 43 (££ 41)

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

10 (TY 8 (Y · T 7 (0 )) 0 Y) TY 6 (10 T 9 ) 0 9 17 (YY) Y 7 13 (0 ) 0 ) Y .

22 (£ · - TY 21 (1 T 0 - 1 T T 20 (9 T - Y 1 27 (Y · Y 2 5 (£ Y - 0 T 9 0 · ) 1 T 29 (0 Y 28 (YY) 1 Y 1 37 (0 · - £ \lambda 36 (0 9 0 \lambda 30 (0 0

4 611A+ 1 + A 2

- T. 43 (1A) 1Y 42 (17 38 (1Y9 - 74 (Y - 1 70 (Y7) Y0 67 (Y 46 (TY

التهكم بالكفار : 4 ٥٣ ، 37 ، ٩٩ - ١٥٧ - ١٤٩ ، ١٥٧ - ١٤٩ ، ١٥٥ - ٣٠ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ٣١ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ٣٩ - ٣١ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ٣٩ - ٣١ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ - ١٥٩ ، ١٥٥ - ١٥٩ - ١٥٩ ، ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ ، ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ ، ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٥٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١

- TA 37 (100 18 31 (TT - T1 30 (A
A) T39 (11 - 7 17) 38 (A - 7 13) 98 T (A)
(0) 51 (TA - TY 46 (T3 40 (T2) 60)
(1) 72 (1) 60

#### (٥)- الكافرون:

12 (נדי) וולה : 6 : 6 (נדי) 12 (נדי) 12 (נדי) 13 (נדי) 14 (נדי) 15 (נדי) 1

إلقاء الرعب في قلوبهم: 3 ١٥١، 8 ١٢، 4 المتناعهم عن الإيمان لا يجديهم تنعا: 2 ١٢٠، 4 ١٦، 4 ١٠١٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٠٠ و ٢٠٠ عن ١٦٠ عن ١٣٠ و ٢٠٠ عن ١٣٠ و ٢٠٠ عن ١٣٠ و ٢٠٠ عن ١٣٠ و ٢٠٠ عن ١٨ عن ١٣٠ و ٢٠٠ عن ١٨ عن ١٨

10 (۱۲۷ و ۱۲۲ و ۱۲ و

تشبیههم بالموتی والصم والبکم والعمی : 2 ۷ روده و ۱۰۶۰ و ۱۲۲۰ 7

عدارة الكفار: 2 ه ١٠٥ و ١٠٩، 3 ١١٩ و ١١٠، 4 ١٥ و ١٠١، 5 ١٨، 9 ٨ و ١٠، 17 ٥٠، 20 ٣٩، 47، 60 ٢ عمل الكفار لاينفعهم يوم القيامة:

10 42 CEA 33 COY

25 CTA 18 CA9 10 CLOTS 171 6 CYY

المقابلة بين المؤمن والكافر: 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ١٩ 22 ١٦٢ - ١٨ 32 ١٦ - ١٨ 32 ٢١ - ٢١ الم

TE, TY, 1 47 : 7 31 : YO 22 : T 14 صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و٨٨ و١٠٤ 177, 171, 177, 171, 112, 1.0, - 1.9 £ 3 (YOY, YIY, YI., IYI, ۱۲ و۱۹ و۲۱ و۲۲ و۳۲ و۵۱ و۵۱ - ۹۱ 14. - 117, 117, 111, 1.7, 1.0, 127 - 121 , 174 - 177 , 101 , 189 , و ۱۹۱ و ۱۹۷ ، ۱۸ و ۲٦ - ۳۹ و ۲۶ و ۵۱ - 177, 101, 100, 187, 107, YT, £1, TY, TT, 1-, 0 5 (1YT, 1Y. YT, TY, TT - T., OA, OY, EO, EE, و۸۷ و ۸۰ و ۲۰۱۶ 6 ۱ و ۲ و ۷ و ۸ و ۲۰ و 7 (18 -) 189 4.9 87, 88 - 71 - 77 - 0.0 84 - T., 1A, 12, 1T 8 co. ٥٩ و٧٢ و ٧٣ - ١٥ ١٨٠ 1 وغ و٢٧ ریم، ۱۱ ۲۰۱ و۱۰۷، ۱3 ۱۸ و۲۱ و۳۵ Y 15 cm - YY, m, Y 14 cam, an, و٣ و ٩٠ - ٩٠ 16 ، ٩٣ - ٩٠ و٣٣ و ۱۱۲ - ۵۰ و ۸۸ و ۱۰۶ - ۱۰۹ و ۱۱۲ 18 (9A) 9V, EA - EO, 1 . 17 (117) - TY 19 (1.7 - 1.0) 070 079 79 178, YE 20 (AY - AT, YO - YY, TA 22 cl .. - 97 21 clTo, 178, 177 -١٩ و٢٢ و١٨ و٥٥ و٥٥ و١٧ و٢٢، 24 رجم - حمر ۲۷ - ۲۲ و ۲۲ - ۲۵ و ۲۲ - ۲۵ 26 .00, it, ir, i., Ti 25 .0Y 30 .00 - 07 27 - 21, 77 29 ,777 33 ( 1 ) 1 • 32 ( 1 7 31 ( 20 ) 22 , 17 ۱۰, Y 35 ، ۳۸ ، ۵4 ، ٦٨ - ٦٤, ٨ YY 37 (70 - 09 36 (79, TV - TT, و٢٦ و٢٦ - ٢٢، 38 ١ و٢ و٥٥ - ١٥٨ ٦٥ ٤ 40 (٢٢ و ١٦ و ٢١ و ٢١ و ٢١ و ٢١ 9 44 677 42 678 - 19 41 617 - 109 - TI , 11 - T 45 , E9 - ET, 17 -٨٥ ٤٥ ٣٥ ١ 47 ١٣٥٥ ٣٤٥ ٢٠ 46 ١٥٥

- YE 43 (EE) Y1 42 (19 41 (Y1 - 19)

- A 51 (Y9) 1E 50 (19 45 (EY 44 (YA
(19 57 (9E - 9Y 56 (11 - 11 52 (1E
74 (11 73 (YF) 10 72 (EO - EE 68
(00 - ET 77 (FT 76 (FO - YE 75 (ET
(YE - YY 84 (1Y - 10 83 (Y9 - Y1 78
17 92

قسارة قلبهم : 6 تا 2 × 5 ما، 7 ١٨٢ و١٨٣ ما ١٨٣ ما ١٨٣ و١٨٣ ما ١٨٣ ما

### ثانياً:محمد ﷺ

أدب المزمنين معه ﷺ : 24 ٢٢ و٦٣، 33 ٥٣، و٧ 49 ١ - ٥ و٧

أخلاقه وصفاته هي ونضل الله عليه: 3 ١٥٩، 8 المحلاقه وصفاته هي 104، 10 م ١٥٤، 10 م ١٠٣، 12 م ١٠٣، 12 م ١٠٣، 25 م٠، 24 م ١٠٣، 25 م٠، 24 م ١٠٠٠ على المحتود المحت

COA 40 CYES YYS 9 39 CYA 38 CA 35

479 £7 21 c1 · £9 1 · T 20 c0 £ 10
25 c117 - 1 · 79 1 · 19 1 · · 23 c9A9
28 c7 · T9 1 · Y - 97 26 c79 - YV
37 cTY 35 c7A - 77 33 c1Y 32 c7£
41 c0 · 9 £99 1 · 40 c09 - 07 39 cY
c4 66 c10 - 1 T 57 c£7 - ££ 42 c79
89 c£ · 78 c£Y - £Y 74 c11 - A 67

النهي عن موالاة الكفار: 3 ٢٨ و١١٨ - ١٢٠ و ١٤٩٠ ك ١٣٧ و ١٣٨ و ١٤٣٠ 5 ٥٠ و٥٥ و ٦٠ و ٢٠ و ١٨ و ١٨ و ١٤٠ 58 ١٩ - ١٩ و ٢٠ و ٢٠ و ١٨ و ١٢٠

النهى عن تصرة الكنار: 28 ٨٦

#### / ) — (محديو الإعراض عنهم:

تزكية أمته ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7

تنزيهه ﷺ عن الشعر : 36 19، 37 ٣٦ و٣٧، 39 و٤٠ و٢١، و٣٧،

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ:

شهادته ﷺ هر وأمته على الناس : 2 ١٠٤٣، 4 33، ٧٥، 28، ٧٨، 22، ٨٤، 16، ٤١ 43، 48، 37، 73، 48، 48، 48، أزواجه ويناته ﷺ : 33 ٦ و٢٨ – ٣٤ و٥٠ و٥٩، ٥٤ – ٥

التأسّى به ﷺ : 33 ٢١

Y - 1 68 (17 60 (7 - 7 54 (EA, T) A - 1 94 411 - 1 93 coly EA, معاتبة الله إياه ﷺ : 8 ٢٧ و٢٨ ، ٦٧ 11 - 1 80 c) 66 cTY 33 c) 12, 117, معرفة أهل الكتاب إياه ﷺ: 2 ٨٩ و١٤٦، ٢٠٥ هجرته ﷺ ومئزلة المهاجرين 3 4Y1A 2 : Y. 9 (YO - YY 8 (1 .. - 4Y 4 (190 - 0A 22 (110g E1 16 (1117) 100g 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 (77 24 (7 . 1 · 60 (1 · - A 59 (1) الوحى: ١٦٥ - ١٦٣ 4 ١٤٤ - ١٦٥ 6 ٧ - ٩ و ١٩ و ٥٠ و ٩١ و ٩٣٠ ١٥ ٥١ و ٢٠ (TY 13 (1.9) 1.Y 12 (89 11 (1.9) ( £0 29 ( 1 · A) £0 21 (T9 17 () TT 16 42 (7 41 (00 39 (V · 38 (T) 35 (T 33 ٣ و٥١ و٥١، 53 ٤ و١١ و١١، 72 ١ وعد الله إياه ١٣٤ 2 ١٣٧ و ٢٤ و ٢٧، و ٢٤ 52 (TT 39 ( YE, YT, T. 17 (90 15

ثالثاً :الدين

الإخلاص في الدين: 10 ٢٢ و١٠٥، 29 ٥٠، الجاهلية : ١٤٦٥ و ١٥٠ ك ٨٥ و١٣٦ و١٤٠٠ Y1 48 (YY 33 حقيقة الإسلام : 1 ٦ و٧، 2 ١١٢ و١٣١ و١٣٢ و۱۲۰ و۱۶۲ و۲۰۸، 3 ۱۹ و۲۰ و۱۰ و۲۳ 107, 177 6 (17 5 (170 4 (1.1, 10) 12 (07 11 (70 10 (77 9 (79 7 (171) (YA, 01 22 (97 21 (TT 19 (YT 16 (1) (YY 31 (ET, T. 30 (ET 24 (YT) OY 23 (OT, 17 42 (TT 41 (OE 39 (71) £ 36 13 27 و 17 و 17، 48 Y و ۲۰ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ 98 (17 72 (TY 67 دعوة العباد إلى الاسلام: 2 ٢١١ و٢٨٥، 5 ٣، 39 (1A 32 (T) 28 (OY 23 (9Y 21 (Y · 6 ١١ و١٢ و١٢ و١٤ ، 73 ١٦، 87 ، ١٤ و ١٠

صدقه ﷺ واستحالة تقوله على الله: 49 - 22 - 22 صفاته ﷺ في التوراة والإنجبل: 7 - 20 ( ) 1 - 1

A - 1 94 49, A 48 49 46 47 42

Y . 4 9 -سخاطبة الله إياه ﷺ : 3 ٣١ و٣٢، 4 ٦٥ TO, TT 6 (77, 29, 21 5 (1) T, A., 11 (70 10 (28 9 (1) ) 7 7 (1.4) (£+) TY - T+ 13 (1+ E) 1+T 12 (1Y 15 ٣ و٦ و٨ - ٨٨ و٤٤ و٥٠ و٩٧، 16 Y7 - YT, OE 17 (17A - 170, TY ١١٤٥ و٣ و١١٤ و ١٦٥ د و ١١٤٥ و٣ و١١٤٥ (1. Y) 27 - 21, TT 21 (1T), 1T., 1 . 25 .0 £ 24 .9A - 9T 23 . £Y 22 - 1 26 (07, 01, 22, 27, 77 - 71, .Y., 7 27 . Y19, Y17, Y10, Y17, £ YA 34 ( EA - 20, T - 1 33 (T. 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y) (07 42 (ET) 7 41 (VY 40 () £ 39 (VT) 52 (0 £ 51 ( TO ) 9 46 ( A 9 ) A A 7 43

السجود : 2 ، ۱۱۲ ، 1۱۳ ، 1۱۳ ، ۲۰۱ ، ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ ، ۱۱۳ و ۱۱۳ ، ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳

صلاة الجمعة: 62 ٩

صلاة الحوف : 4 ۱۰۱ – ۱۰۲ صلاة المسافر : 4 ۱۰۱

الصلاة مطلب الأنبياء: 14 ٢٧ و٠٠ قصر الصلاة ٤٠٠ / ١٠١ و٠٠

(٢) - الدعاء:

الحث على الدعاء : 2 ١٨٦، 4 ٢٣، 5 ٣٥، 6 ١٦ على الدعاء : 2 ٢٩، ٢٩ و٥٥ و٥٥ ١٦ 32 ١٦، 17 ١١، 25 ١١، 17 ٢٨، 25 ٢٨ و ١٦، 35 و ١٥ و ١٥، 25

(٣) - الطهارة :

التطهير:

الفسل: 2 ۲۲۲، 4 ۴۳، 5 ۳

لاإكراه في الدين:

۸ 42 (۲۸ 22 (۲۹ الا (۹۹ ال ۲۵ 2 2 السلمون : 2 ۱۳۲ و ۱۳۱ و ۱۳ و

رابعاً: الصلاة

(١) - أداء الصلاة:

التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و٧٩ 50 ٤٠، 50 76 76 76 77 و ٢٠، 76 ٢٠ و ٢٠، 76 ٢٠ ٢٠ و ٢٠، 76 ٢٠ ٢٠

الجهر بالصلاة: 11 - ١١

الحض عليها : 2 ٣ و٢٧ و٤٣ - ٤٦ و٨٣ و ١١٠ و ١٤٥ و ١٤٥ - ١٤٨ و ١٤٨ و ١٥٠ £T 4 . TYY , TT4 , TTA , 1A7 , 1YY و۷۷ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۲ و ۱۱۲ و ۱۲۱ و ۱۲ 00 7 (9Y) YY 6 (1.7, 91, 0A, 00, ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ع ١٩٠ و ١٨٠ و ١٨٠ 14 CYY 13 CYYE 11 CAY 10 CYY 0 6, TI 19 (11 . ) VA 17 (2. , TY, TI 21 (177) 17-9 12, 7 20 (04, 00, ٢٢ 22 ٢٧ و ٢٥ و ١١ و ٧٧ و ١٨ ك ١ و ٢٢ £ 31 (T1) 1A) 1Y 30 (£0 29 (T 27 (4) وه و١٧، 35 ٣٣ و١١ و٢٤، 35 ١٨ و٢٩ (1A - 10 51 (£ . ) 79 50 (TA 42 (T . ) - YY 70 (1.) 9 62 (17 58 (£4) £A 52 YO 76 (T) 75 (EY 74 (Y . 73 (TE, YE - £ 107 00 98 ch . 9 9 96 ch 0 87 cr79

الركوع : 2 £ و ١١٢، 5 ٥٥، 9 ١١٢، 22

## سابعاً: الحج والعمرة

الإفاضة من عرفات : 2 ١٩٨ و ١٩٦٦ العمرة : 2 ١٩٨ و ١٩٦٦

الكمبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٩٦ و ٩٥، 5 ٥٩ و ٩٧، 22 ٢٦

ثامناً: مسائل متفرقة من العبادة

(١) – العبادة لله تعالى :

10 (17A) 79 7 (7) 2 (£ 1

17 (99 15 (10 13 (17F) 7 11 (1) £

97 70 21 (1£ 20 (10) F7 19 (7F

10 29 (9) 27 (00 24 (77 22 (1) 7)

17 7 39 (7) 36 (77 31 (£F) F 30

51 (77) 30 70 12 40 (77) 12 11

98 (7 94 (7 74 (A 73 (F 71 (77 53 (0) 7) 10) (0) (0) (0) (1)

(٢) - النذور:

V 76 . 79 22 . 77 19 . To 3 . TV . 2

الوضوء: 4 ٤٣، 5 ٦ و٧

(٤) - القبلة:

100 - ١٤٨ و ١٤٥ - ١٤٨ و١١٥ 2

(٥) - المساجد

خامساً : الزكاة والصدقات

سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

4 (91) 97 3 (177) 177 (27) 4 (91) 4 (91) 97 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97) 170 (97)

(٢) - وجوب الصيام وما أعده الله للصائمين من الثواب:

د ۱۸۳ م د ۱۸۳ و ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ م ۱۸۳ ع ۱۸۳ ع

> نفي الغلول عثهم: 3 ١٦١ هم بشر يوحى إليهم: 21 ٧ و٨

ثانيا: الإعان بالله

الإبتلاء والفتن اختبار لإيمان المؤمن : 2 ١٥٥ و ١٥٥ و ١٧٩ و ١٧٩ و ١٥١ ٥ ١٥١

67 (T) 47 (Y 29 (TO 21 (Y 11 () TO 6

۲

3 (۲۲۷) ۸۲۶ ۲۲۶ و ۲۲۰ و ۲۲۶ و ۲۲۰ و

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام: ١٩٩

4 د١٣٦٥ ١٣٥٥ ٩٠ - ٨٦ ٥ د١٦٠ 2 : التوبة 9 د١٥٣ 7 د٣٩ 5 د١١٠٥ ٢٦ ١٨٥ ١٧ د٦٠ ١٩ د٢٥ ١٦ د٥ - ٣ ١١ د١١٢٥ ١٠٤ د٨ 66 د٢٥ 42 د٥٤٥ ٥٣ 39 د٧١ - ٧٠ 25 الإيمان

## أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم : 3 ٨١، 33 ٧

أمرهم بالتذكير : 6 ، ٧، 51 ه ه، 52 ٢٩، 80 £ أمرهم بالتذكير : 80 ، ٧، 51 ه ه، 52 و١١، 87 و١١، 88 أمرهم بالتذكير

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبسراهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هسارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجي، عيسى، محمد على حاتم الأنبياء والمرميلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين

إرسالهم بلسان قومهم: 14 ٤

تفضيل بعضهم على بعض : 2 ٢٥٠٢٥ ٥٥

19 - 17 79

حکمهم بین الناس : 2 ۲۱۳، 4 ۲۰۰۶ 16 ۲۰، ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

لأأجر لهم على التبليغ : 6 ، ٩، 23 ، ٢٢ ، 25 ، ٢٤ ، ٢٥ ، ١٦٤ ، ١٦٤ ، ١٦٤ ، ١٦٤ ، ١٦٤ ، ٢٠ ، 25 ، ٢٢ ، 24 ، ٢٠ ، 36 ، ٢٠ ، 34

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو: ١١٢6، 25 ٣١

الصطغون منهم : 2 ، ١٣٠ و ١٤٠٧ و ٣٣ و ٣٣ و ٣٣ ع و ٣٢ ع ٢٠ منهم ٣٢ ع ٢٠ منهم ٢٢ ع ٢٠ منهم ٢٤٠ منهم ٢٤٠ منهم و ٣٤٠ منهم و ٣٢٠ منهم و ٣٢٠ منهم و ٣٤٠ منهم و ٣٢٠ منهم و ٣٢٠ منهم و ٣٢٠ منهم و ٣٢٠ منهم و ٣٤٠ منهم و ٣٤٠ منهم و ٣٢٠ منهم و ٣٤٠ منهم و ٣٢٠ منهم و ٣٤٠ منهم و ٣٤٠ منهم و ٣٤٠ منهم و ٣٢٠ منهم و ٣

٤٥ 38 ٢٥

الريب والشك : 2 ١٤٧، 10 ٩٤ وه ٩ ، الريب والشك : 2 ١٥ ، ١٤٧ وه ٩ ، ١

- ۸۰ 19 ۲ 10 ۲۸۰ 4 ۲۲۰۰ 2 : الشفاعة ۲۸ 40 ۲۲۳ 34 ۲۲۸ 21 ۲۱۰۹ 20 ۲۸۷ ۲۹ 82 ۲۸۵ 43

الغرق بين الإيمان والإسلام : 49 ، 1 ، 15 مثال الإيمان : 66 ، 1 و 17

- ۱۹ 22 ۱۹۲ 3 : ۱۵ ۱۹۲ 22 ۱۹۱ - ۱۸ 32 ۱۹۱ - ۱۸ 32 ۲۱ - ۱۸ 32 ۲۱ که ۲۲ ک

النفاق : 2 ۸ - ۲۰ و ۲۷ و ۲۰۰۷ - ۲۰۰۱ و ۲۰ و ۲۰۰۱ - ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۰۱ - ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۰۱ و ۲۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۱ و ۲۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۱

45 (£7, ££, 17 42 (TT 40 (TY, TT)

80 cm 76 cv 68 c11 64 c14 47 cym

### ثالثاً: الغيب

17 92 (A 91 (1 · 90 (T ·

الأعراف : ٢٦٦ - ٥٠

الإيمان بالغيب : 2 ٣ و٣٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، 19 ١٢، 30 ٢٣، 67 ٢٣، 30 ٢١، 39 ٢١، 36 ٢١، 39 ٢٠, ١٢

الجنة :

آ- اسماؤها : الآخرة: 2 ۲۰۲، 43 ۳۰

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۲۲، 16 ۲۳،

44 (YY - 19 43 (£Y) YY) Y 42 (YY - Y)

0 48 (1Y) T 47 (1T) 1£ 46 (0Y) 01

54 (YA - 1Y 52 (10 51 (Y) 50 (1Y)

(1Y 57 (£\* - 1\* 56 (YA - £T 55 (0£

66 (1) 65 (9 64 (1Y 61 (Y\* 59 (YY 58

- 0 76 (£\* 74 (YO 70 (YE) 1Y 68 (A

1 88 (1) 85 (YT - YY 83 (£1 79 (Y)

A 98 (1T -

#### ج - صفاتها:

18 4 (194) 190) 1879 10 3 (70) 0 2

15 (78 14 (80 13 (1)) 9 10 (1))

15 (78 14 (80 13 (1)) 9 10 (1))

(1) 25 (78) 18 22 (81 18 (81 16 (2))

- 8 37 (80 - 88 35 (4) 18 (81 16 (2))

- 8 37 (80 - 88 35 (4) 18 (81 16 (2))

- 10 37 (80 - 88 35 (4) 18 (81 16 (2))

- 10 37 (80 - 88 38 (3) 18 (4) 18 (81 16 (2))

- 10 31 (80 - 81 35 (4) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 18

#### الخلود :

#### آ – الحلود في العذاب:

3 (۲۲%) ۲۵۷9 ۲۱۷9 1279 A19 79 2
6 (A. 5 (179) 979 12 4 (117) AA
77 10 (7A) 177 179 187 1A 7 (17A
23 (1.1 20 (79 16 (0 13 (1.7) 11 (07)
40 (77 39 (70 33 (12 32 (79 25 (1.7)
56 (72 50 (10 47 (72 43 (7A 41 (77)
76 (77 72 (1. 64 (17 59 (17 58 (17)
78 (19

#### ب- الخلود في النعيم:

38 CTT 35 CYT 20 CT1 19 CT1 18 A 98 (17 61 (A 40 (P) جنات الفردوس: 18 ١٠٧ جنات المأوى: 32 ١٩ جنات النعيم: 5 ٥٦، 10 ٩، 22 ٥٦، 31 TE 68 (17 56 (ET 37 (A جنة الخلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ٨٩، 70 ٣٨ الحسني: 4 ٩٠، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co + 41 c) + 1 21 cAA 18 c7Y 9 7 92 61 . الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 ٣٥ روضات الجنات: 42 ٢٢ روضة: 30 ه١ طوبي: 13 ٢٩ عليون: 83 ١٩ الفردوس: 23 ١١ فضل: 33 ٢٤

### ب- أصحابها:

يين: 56 ۲۷ و ۳۸ و ۹۰ و ۹۱

 $(19A_{2}, 190_{2}, 177_{2}, 10.3, (179_{2}, 10.9) 0.2)$   $(11A_{2}, 100_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2}, 179_{2$ 

و - الهوى: 4 ١٣٥، 28 ٥٠٠ 30 ٥٠٠ و ٢٦ 38 ٢٩ 30 ٥٠٠ و ٢٥ و ١٨٥٠ و ١٤٥ و ١٤٠ و ١٤٥ و ١

النار: آ - أسماؤها:

الآخرة: 39 ٩

بئس القرارُ: 14 ۲۹، 38 ۳۰ بئس المصيرُ: 2 ۲۲۱، 3 ۲۱۲، 9 ۲۱، 9 بئس المصيرُ: 2 ۲۲، 3 ۲۰، 57 ۱۵، 8 ۸، 47 بئل کا ۲۰، 66 ۹، 67، 67، 67، 68

بئس المهادُ: 2 ۲۰۱، 3 ۱۲ و۱۹۷، 13 امر ۱۹۷، 13 ۱۸

بئس الوردُ المورود: 11 10 م 10 و ١٨٦٥ و ١١٣٥ م ١١٣٥ م ١١٣٥ و ١٠٥ و ١٦٣ و ١٠٥ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩٠

جهنم: 2 ٢٠٦٧ الحافرة: 10 ٢٠٠ الحطمة: 104 ٤ و٥ دار البوار: 14 ٢٨ دار الخلد: 14 ٢٨ دار الفاسقين: 7 ٢٤٥ 48 (12 46 (YT 39 (9 31 (0) 29 (YZ) A 98 (11 65 (9 64 (YY 58 (1Y 57 (0)

السحر : 2 ۱۰۲ و۱۰۳، 7 ۲۱۱، 10 ۷۷ و ۸۱، 20 ۲۹ و ۷۱ و ۷۲، 113

الشيطان :

آ – أتباعه:

5 (17) - 119 4 (77) 179 171 2 77 43 (77) 14 (77) 7 91

ب- سلوكه الشيطاني:

2 ۱٦٨ و ١٦٩ و١٢٨ - ١١٩ – ١٢١، 5 ٣٦ و٢٢ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٩١

د - وسوسته:

1.9 Th 4 (171) 1.09 17) The The The Country of the

الغيب النفسي : آ – الروح:

£ 97 CTA 78 CE 70 C9 32 CAO 17

ب- الضمير:

17 50 . 7 . 7 - 7 . 1 - 7 6

ج - الفؤاد:

16 (£T) TY 14 (\Y\\cdot\ 11 (\\Y\\cdot\ Y\\\\ 6 (4 (4 (3 22 ()\\cdot\ 28 (\TY\ 25 (\Y\\\ 23 (\Y\\\\)

رابعاً:الكتب السماوية

الأخرى

الإنجيل : 3 ٣ و ٤٨ و ١٥٠ 5 ٢٦ و ١٦ و ٢٦ و ٢٦ و ٢٦ و ٢٦ و ١١١ 9 و ١١١ و ١١١، ٩٤ و ٢١ و ٢٧

العرراة : 3 ٣ و ١٨ و ٥٠ و ٥٥ و ٩٣، 5 ٣٤ و ٤٤ علا و ١١١ علا و ١١١، 9 و ١١١، 9 ١١١، 8 علا و ١١٠ و ١١٠، 9 ١١٠ و ١١٠ علا و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١

21 ، ٥٥ ، 17 ، 18 ، 16 ، ١٦٣ ، 4 ، ١٨٤ ، 3 : الزبور 17 ، 18 ، ١٩٦ ، 26 ، ٥٣ ، 23 ، ١٠٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٢٦، ١٩ ١٩

الكتب المتنسة : 2 ٥٣ و ١١٣ و ١١٣ و ١٤٦ و ١٧٤ و ١٨٤ و ١٨٠ و

الزقوم: 37 37، 44 27، 56 0 0 الزقوم: 79 18، 56 19

سقر: 54 ٤٨، 74 و٢٧ و٢٧ و٢٢ الشموم: 52 ٢٧

(أنظر: المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم).

الهاوية: 101 9 ب- أصحابها:

1749 1779 1779 A19 89, YE9 Y 2 729 TT, 17, 1. 3 (TYO, TOY, TIY, و۱۱٦ و۱۵۱ و۱۸۱ و۱۸۸ و۱۹۳ و۱۹۷ 4 1200 1710 1100 000 TY0 T., 12 6 (AT) VY, TY, TT, Y9 5 (171, 101, £ 1 - TA, TT, 1A 7 (1YA, YY و م و۱۷۹، 8 ۱۱ و ۲۱ و ۲۷، 9 ۱۷ و ۲۲ 11 (TY) A 10 (YT) TA, TT, E9, TO, ١٦ و١٧ و١٠، ١3 و وه، 14 ٢٦ - ٣٠ 21 (177 20 (97 17 (77 16 (27 15 (0 . ) 23 cyr = 19 22 ch = 9A TE9 10 - 11 25 COY 24 C1 - A - 1 - T (TY 34 (TA - TE, A 33 (Y - 32 (YE 31 35 ٦٦ و٢٧ ، ٦٠ ٦٠ ، ١٦ و٥٥ -٤٢ء 39 مر 11 و ٢٤ و ٢٥ و ٣٢ و ٠٤ و ٤٠ و ۱۸ و ۱۰ و ۷۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۳ و ۲۰ و ۷۰ - YE 43 ( £0 ) EE 42 ( YE ) 19 41 ( YY ) (TE) Y. 46 (TE 45 (O. - ET 44 (YA 54 (17) 11 52 (12) 17 51 (10) 17 47 (10 57 (07 - 11 56 (11, TY 55 (TA

100

### سادساً: المؤمنون

ابتلاژهم : 2 ه ۱۰۵ ر ۲۱۶، 3 ۱۰۲ ر ۱۰۵ و ۱۰۵ ر ۱۷۹ ر ۱۸۹، ۵ د ۱۸، ۱۹ ۲، ۱۹ ک ا ۱۵ د ۲، ۲ ۲، ۲ ۲، ۲۵، ۲۵

استجابتهم لله ورسوله : 2 ، ۱۸۲ و ۱۲۱ و ۱۲ و ۱۲۱ و ۱۲ و ۱

حبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٦١ ٦١ ٢٢ و ٩٠، ٤ ٥٤، و ٢٤ (17 45 (20 41 (0° 40 (1) Y 37 (Y° 32 Y 62 (Y) 17 57 () Y 46

### خامساً: الله جلّ جلاله

التفريض إليه جلّ وعلا : 3 ١٧٣، 7 ١٨٨، 8 التفريض إليه جلّ وعلا : 3 ١٨٨، 7 ١٤ ٢٤، 8 ٢٤ و٢٤، ٢٤ و٢٤، 30 ٤٤ و٣٦، 9 و٣٠، 9 و٣

۱۲۲و کل علیه جل رعلا : 3 : ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 127, 177, 07 4 (179, 1.7, 07 £Y 7 .9 5 .1 YO, 1 YT, 177, 10Y, Y 10 (1 . . , YY, YY 9 (£ - Y 8 (£ £ ) - 19 13 (1.9) 18 11 (1.8) 9 6 18 4 17 4YY YT 14 4Y4 - YY YE ٢ و٢ و٢٠ و٢١ و١٠١، 19 ٦٠ و٩٦، 20 (1. T - 1.19 98 21 (117) YT, YO 11 - 1 23 (07, 00, 72, 77, 18 22 - 77, 78 25 (0Y, TA 24 (7) - 0Y) 10 30 coly Y 29 ct 28 ct 27 ct TT 33 (19 - 10 32 (A 31 (20) 22) Y 35 (TY, £ 34 (£Y, ££, To, Y£) 39 ( 19 - 2. 37 ( 11 36 ( 40 - 47) YT, YY 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A) 1Y (r. 45 (Yr - 7A 43 (E. - 77) Y7) (TT) T1 53 (YA - Y1 52 (10) Y 49 (91 - AA, 2. - 1. 56 (77 - 27 55 (11, 1 - 65 (9 64 ( YY 58 ( Y 1 , 1 Y 57 74 . TO - YY 70 . YE - 19 69 . A 66 83 (T9 , TA 80 (0 76 (YT , YY 75 (E . 87 (11 85 (Yo, 9 - Y 84 (TO, TE 91 111 - 14 90 117 - A 88 110, 12 7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 Tor 103 479

وعده إياهم بوراثة الأرض: 3 ١٣٩، 6 ١٣٥، - ١٧١ – ١٧١ - ١٧١ - ١٧١ - ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٢ - ١٧٢ - ١٧٢ - ١٧٢ - ١٠٥ عدم ١٧٣ - ١٧٣ - ١٧٣ - ١٧٣ - ١٧٣ - ١٠٥ عدم ١٠٥ عدم ١٩٥٤ - ١٠٥ عدم ١٩٥٤ - ١٠٥ عدم ١٩٥٤ - ١٠٥ عدم ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤ - ١٩٥٤

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٥، 6 ١٢٧، 7 ١٩٩، 8 ٤، 9 ٥١، ١٢٧ - ٢١، 47، 47، 11 ماأعده الله لهم: 2 ٥٠ و٨٢ و١١٢ و٢١٨ 177, ov 4 (179, 1.7, ov 3 (777) 7 4 5 1140 1170 177 177 1873 10 (1 . . , YY , Y 1 9 (£ - Y 8 (£ £ ) £ Y ۲ و٤ و٩ و١٠٢، ١١ ٢٣ و١٠٩، ١٩ - ١٩ -7 18 49 17 4YY TT 14 479 - YY TE 18 22 (1.8 - 1.1948 21 (117) YT و ۲۳ و ۲۵ و ۵۰ و ۵۱ - ۱۱ - ۱۱ و ۷۰ 27 (YT - TT, YE 25 (OY, TA 24 (T) (£0, £2, 10 30 (0A, Y 29 (TY 28 (Y TO, YE, YT 33 (19 - 10 32 (A 31 (TO - TY) V 35 (TY) £ 34 (£Y) ££9 Y 40 (1A, 1Y 39 (£9 - £. 37 (11 36 (€ · - ٣٦, ٢٦, ٢٢, ٢٢ 42 (A 41 (9 -Y 47 (18) 18 46 (8. 45 (VE - 7A 43 و ۱۲ ، 48 ، وه و ۲۹ ، 49 وه وه ۱۱ ، ۲۱ م - 1 . 56 (VE - ET 55 (TY, TY 53 (YA) 64 ETT 58 ETT 17 57 ETT - AA, E. 70 cre - 19 69 ch 66 clig 1 . 65 c9 80 :0 76 :YY , YY 75 : £ . 74 :YO - YY 85 ( TO , 9 - Y 84 ( TO , TE 83 ( T9 , TA 1 90 117 - A 88 1109 18 87 111 (A) Y 98 (7 95 (V - 0 92 (4 91 (1A) T, Y 103 (Y, 7 101

### سابعاً: الملائكة

تنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢، 41 ٣٠ – ٣٠ لنزلهم بأمر ربهم

صفاتهم : 26 ۱۹۳ کو ۱۹۳ کو ۱۲۰ ۱۲۰ کو ۲۰ ۱۹۳ کو ۱۹۳ کو ۲۰ کا ۱۹۳ کو ۲۰ ک

عروجهم : 70 ٤ قيامهم بأمر ربهم:

\_ إغاثتهم المؤمنين: 3 ١٢٤، 8 و ١٢و٠٥

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و ۹۳، 7 و ۲۰ 47، ۱۱ و ۹۳، 32 ۱۱، 47 و ۹۳، 32 ۲۱، ۲۱ ۲۲، ۲۷ و ۲۷

- حفظهم: 6 ١١، 13 ١١ ١١، 82 ١١، 82 -

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧

- دعاؤهم: 33 ٣٤، 42 ٥

\_ شفاعتهم: 53 ۲۲

- كتابة أعمال بني آدم: 10 ٢١، 43 .٨٠ 05 ١٧ و١٨ و ٢١، 72 ٢٧، 18 ١١

ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- ملائكة العذاب: 2 ، 37، ٢١ م 37 ، 43 . ٢١ - ٢٨ 74 ، ٢٧

- نفخهم في الصور: 6 ٩٣، 18 ٩٩، 20 - ٤٩، 36 ٨٧، 27 ١٠١، 23 ١٠٢

جبريل: 2 ۹۷ و۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ، 3، ۲۰ 81

- ماروت: 2 ۱۰۲

- مالك: 43 ٧٧

- ملك الموت: 32 ١١

- میکال: 2 ۹۸

- هاروت: 2 ۱۰۲ 2

ثامنا : اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١١٧، 4 ١٦٢، 9 11 و ، ٢٠ ، 27 ٣، 13

18 (100) 17 6 (110) 20 (100) 24 9 24 18
10 44 (02 - 01) 34 (41) 27 (102) 43
10 44 (02 - 01) 34 (41) 27 (102) 43
10 (110) 4 52 (21) 27 (102) 43
10 (110) 4 52 (21) 27 (21) 27
10 (110) 4 52 (21) 27
10 (110) 4 52 (21) 27
10 (110) 4 52 (21) 27
10 (110) 4 52 (21) 27
10 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
10 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
11 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
12 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
13 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
14 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
15 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
16 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
17 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18 (21) 4 53 (21)
18

أسماؤه :

- الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 -

- الساعة: 6 ٣١ -

- الشاخة: 80 ٢٣

- الطامة الكبرى: 79 ٣٤ -

A<sub>2</sub> Y 18 (ΥΥ 13 (Υξ<sub>2</sub> ΥΥ 10 (ΨΥ 6 (ΥΥ 29 (Α·<sub>2</sub> ) ΥΥ 10 (ΨΥ 6 (ΥΥ 29 (Α·<sub>2</sub> ) ΥΥ 10 (ΨΥ 6 (ΥΥ 20) (Ε<sup>2</sup> ) ΥΥ 31 (ΥΓ 31 (ΥΓ 43 (ΥΓ 42 (ΥΓ 47 (ΥΓ 47

 4 (190) 1 ( الدنيا والآخرة : 3 ( الدنيا و ١٩٠١ و ١٩٠٠ و ١٩٠١ و ١٩٠١

 5 داء العمل الحسن
 : ١٣٦ و ١٩٠ و

الغاشية: 88 ١

- القارعة: 69 ٤، 101 -

- المعاد: 28 ه٨

الواقعة: 56 ١

- يوم البعث: 30 ٢٥

يوم التغابن: 64 ٩

- يوم التلاق: 40 ه١

يوم الجمع: 42 Y

- يوم الحسرة: 19 ٣٩

- يوم الدين: ١ ٣

- يوم الفصل: 37 ٢١

- يوم القيامة: 3 ٥٥

يوم الوعيد: ٢٠ 50

تفضيل الآخرة على الدنيا: 3 ع ١٠٥ و ١٨٥ ، 4

ctt 36 cto 35 con 17 ct 16 co £ 71 &A 69

أولاً: حدودها

الإضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجوز: 2 ١١٤٥، 3 ١٨٦ و ١٩٥٥ 4 ١٩٠ و ٩٧ و ١٨٦ 3 85 (07 29 (09) OA) E. - TA 22 (EY) 19 - 9 96 (1 - - 1

التساهل مع المسالمين: 2 ٦٣ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ و٢٠٦، ٦٠ و١٢ و١١٣ و١١٤ و١٩٩٥ ٤٨ - ٤٤ 5 د١٦٢ 4 د١٩٩٩ CEA 33 CET 29 CT9 - TV9 E. 22 CIT. 73 (12) 17 46 (12 45 (10 42 (7 39 7 - 1 109 (1.

التشدد مع الكفار المتاتلين: 2 ١٩٣٠، 4 ٨٩، 5 TE, TT, 09 (0V - 00 8 (01, TE, TT (A) £ 47 (A) 28 (177, 117, YT, Y9, A 68 4 66 417, Y, 1 60 477, 0 58 YY, YY 71 49,

لا إكراد في الدين : 2 ٢٥٦، 10 ٩٩، 18 ٢٩، **VA 22** 

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٧٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، ٢٧ ×

ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم: ١٠٨6 الدعرة بلسان القرم رعا ينهمونه : 14: 3، 41

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، 25 TO, TE 41 :08 28 :TT

ضرب المثل: 2 ٢٦، 14 ٢٥، 25 ٣٣، 93

لكل أمة أجل محتوم: 7 £7، 10 و£، 15 المجادلة بالتي هي أحسن: 16 ١٢٥، 17 ٥٣، 18

14 . 2 11 . 4 . 9 07, 27, 20, 72, 7., Y19 OY 17 ITA 16 ITO 15 IEAS Y1 ٨٦٥ ١٥٥ ٤٠ ١٩ ، ٩٩١ ٤٧ ١٨ ، ٩٧٠ وه وه الم عدد و ۱۱۱ و ۱۲۴ د ۱۲۶ و ۹۳ و ۹۳ 24 (1009 709 17 23 (¥ 22 (10 €) 28 LAY AT 27 LAY 26 LIV 25 LTE ٠٥٧ و ٨٥ و ٨٨ و ١٧ و ١٩ و ١٩ و ٧٠ و ٧٠ 34 (11 32 (77 31 (07) 70) 71 30 ٠٣٥ ١٥ ٣٢٥ ٢٢ 36 ١٨ 35 ١٤٠٥ ٢٦ T19 V 39 (YE - YY, 14 37 (AT) 43 679 10 42 619 41 617 40 67A 10.9 £9 56 12£ 50 110 45 1A09 1£ 71 41 70 47 67 49 64 4 62 47 58 86 .7 84 .7 - £ 83 . TA 77 . T 75 . 1 A 9 100 (7 99 (A 96 (Y 0 88 (A

شهادة الأعضاء : 24 ؛ 36 ، 70 ، 41 - 70 أ 27

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 • ٢٠ و ۲۰ م ۲ ۱ - ۱۹ د۱۸ ۱۱ و ۹۳ و ۱۳ و ۱۳ 23 ( 17 ) 1 21 ( 19 ) 18 ( 18 ) 18 39 (YE 37 (T 34 (YT 29 (T9 24 (TT 75 . 1 A 69 . 1 A 9 7 58 . YA 45 . 79 99 177 88 10 82 118, 1 - - A 81 117 A 102 (1 - 100 (A - 7

فئات الخلق بومئذ: ١٥ ٧ و١٥ - ٥٥ و٨٨ -Y . - 1 V 90 490

فتنة الأموال والأولاد : 8 ٨٨، 64 ١٠ 68 ١٠ 68 11 -

المرت :

- الابتلاء: 67 ٢

ساعة الاحتضار: 30 19، 56 ٨٣ – ٨٧ r. - Y7 75

قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٤ وه ١٥ 23 د ١٥ 23 د ١٥ 29 د ١٥ 29 د ١٥ 29 (Y7 55 (19 50 (T+ 39 (1) 32 (OY 11 63 (A 62 (7 · 56

09 - 0Y 43 627 29 60 £

وجرب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٦، 3 مع و ١٦٤، 4 ١١٣، 16 ١١٢، 17 ٣٩، 33

0 54 17T 43 1TE

ثالثاً: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 CEE 16 CYAY 3 CYYE

رجربها على كل مسلم : 3 ٢١ و ٢٠١ و ١٠٤ و ١٠٠ و ٢١ و ٢١ و ٢١ و ٢١ و ١٠٤ و ٢١ و ١٠٤ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و

# القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

(Y 44 (Y 43 (T) Y) 1 38 (1 37 (Y 36 (YY 15 £) Y) 1 51 (1 50 (Y) 1 51 (Y) 1

الأمثال فيه:

- الامتناع عن ضرب المثل لله: 16 ٧٤ ا - ضد الله الأمثال للناس: 14 ٥٠٠

TY 39 4 TT 25

- عدم الاستحیاء من ضرب المثل: 2 ۲۹، 33 ۳۰

تأريل المتأولين وتحريفاتهم: 2 °۷ و۷۹، 3 ۲ د 18، 18 د 19، 12 د 13، 15 تا و د 13، 12 تا و د 14، 15 تا و د 14 تا و د 14، 15 تا و د 14 تا و د 14، 15 تا و د 14

#### تلاوته:

الاستعادة قبل التلاوة: 16 ٩٨

- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٣٠٣، 46

cy, 7 31 co. - £¥ 29 ch7, 01 - £h, 38 (14 - 174 37 (TY - 79 35 (Y 32 YY, YT, T - 1 39 (AA) AY, 18 - 1 £1, T., TY, 0 - Y 41 (£1, £., YA) : £ 1 2 - Y 43 : 1 Y 42 : 0 2 - 0 7 5 2 5 -£9 Y 46 17 .9 Y 45 1099 OA9 0 - Y 44 - Y 53 (TE) TT 52 (T) Y9 1Y - Y9 ££ 68 . Y 1 59 . AY - Yo 56 . 1 Y 54 . 1 A cry 1 72 cor - TA 69 cory oly 209 75 :07 - 08, 31 74 : 1 . 5 = 1 73 19 51 (17 - 11 89 (77 76 (7 - 17) (18 - 17 86 (TY) T1 85 (Y1 84 (Y9 -٥ - ١ 97 ،١٩٥ ١٨ 87

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة). محاججة المنكرين والجاحدين : 2 ٢٣ و٢٤ و ۱۹ و ۱۲ و ۹۶ و ۹۶ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۹۸ و ۹۹ و ۹۹ و ۱۸۳ ١٥٠ - ١٤٨ و٥٩ ١٥ د و ١٤٨ - ١٥٠ T19 1A - 17 10 (177 7 (104) 107) 77 19 :01 - 19 17 17 :1 . 7 0 16 26 (91) Y1 23 (YY 21 (1TT 20 (TY) 00 39 (71) EA 29 (00 - EE 28 (19Y - 7 62 (AY ) OY ) ET - TT 43 (09 -

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، ١١ ١ النسخ : 2 ١٠٦ ١٥ ١٠١

٨٩٥ ٨٨ 43 ١٣٠ 25 : شجره

وجوب الحكم به : 5 ١٤ وه٤ و٤٧ و٠٠ وصفه ووجوب الإيمان به : 2 ٣ و ٩٩ و ١٢١ ٨٢٠ ٤٧ 4 ١٢١٣ ١٧٦٠ ١٧٤٠ ١٣٦٥ ١٦، ١٥ ٥ د١٧٤ و١١٦ و١٧٤ ٥ ١٥٠ و کم و و که و د کم که ۱۹ و ده و ۲۲ و ده 1.To 14.0 070 TO T 7 (104 - 100) (1 - E, 1 - Y 12 (1 Y 11 (1 - A 10 ( Y - E) 16 4 15 60 14 6 77 6 7 1 13 ٢٢ و٤٤ و٢٤ و ١٩٠١ و ١٠٠٥ و ١٠٠٠ أحكام خاصة :

د ۲۱۰ و ۲۲ و ۲ و ۲ و ۱۹۲ و ۱۹۲ و ۲۱۰ 29 (10, 08 - 01 28 (98, 98, 1 27 39 479 38 47 34 47 31 COA 30 680 (27 ) £9 T 43 (07) 1Y9 Y9 T 42 (07) (T1 - T9, 17, T 46 (T 45 (OA) T 44 56 (2.9 879 879 14 54 (729 4 47 (11) 1 · 65 (A 64 (Y) 59 (A . - YY 72 :01 , 0 · , 1 × , 1 × - 1 · 69 :07 68 - 17 75 .00, 02 74 . 4 - , 2 73 . 4 , 1 70, 19 81 :17 - 11 80 :TT 76 :19 T, Y 98 (1 96 (YY, Y1 85 (YY)

### (١)- أدوات الجهاد:

الحديد : ٢٥ ٥٦

7 59 .71 17 .A 16 .7 . 8 . 1 £ 3 : الخيل

### (٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار: 4 ٩٣، 33 ٦٠ - ٦٢، 49 ٦ وجوب كتمانها: 4 ٨٢

### (٣) - الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضا عملي الرقيق واستئصال وجوده

- الإعتاق: 2 ١٧٧، 4 ١٩ و ٢٩، 5 ١٨، 9 17, 17 90 cr 58 crr 24 c7.
- تنظيم معاملة الرقيق على أساس من الإنسانية: 4 ٢٥ و٢٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: 9 . ٦
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته ماليأ على التخلّص من الرقّ: 24 ٣٣

قداؤهم قبل استرقاقهم : ٧٠٥ و ٧١، 47 متى يؤخذ الأسرى : 8 ٧٧ و٦٨

(٤) - تعليمات حربية:

الغرار من المركة : ١٥٥، ١٦ ٦٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩ مدح الجهاد : 2 ١٩٠٠ و١٩١ و٢١٦ - ٢١٨ - 1019 1179 1279 189 - 1819 ۱۵۸ و ۲۰۰۰ ۲۱ - ۷۷ و ۸۶ و ۹۹ و ۹۳ و٤٠١، ٢ و ٣٥ و٥٤، 8 ١٥ و١٦ و٢٤ و٢٩ و٥٥ - ٢١ و٧٧ - ١٦ و٢٧ - ٥٧٠ 1 - ١٦ و ١٩ و ٢٤ و ٢٦ و ١٦ - ١٤ 22 : ١٢٣ - ١٢٠ و ١١١ و ١٢٠ - ١٢٣٠ ۲۹ د ۲۱ و۱۷ ، ۲۹ م ۲ م ۲ و ۲۱ و۳۱ و۳۱ 9 66 (17 - 10) \$ 61 (1 60 (1 57 الماملة بالمثل: ١٩٤2 النهى عن الإعتداء : ١٩٠٤ ٢٠ ٢١ ٢٩ ٢٩ (٧) – الرباط : ٢٠٠٥ (٨) – الشعداء : حياتهم عند الله : ١٧١-١٦٩ ١٧١-١٧١ منزلتهم وما أعد الله لهم: 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ وه ۱۹ و ۱۹۲ و ۱۹۲ و ۱۹۲ د ۱۹۹ و ۱۹۹ و د ۱۹۹ 7 - 5 47 (٩) - الغزوات: غزوة أحد : ١٢١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غزوة بدر : 8 ٥ - ١٩ و١١ - ٥١ و٩١ - ٥٠ غزوة بني النضير: 59 ٢ - ٦ غزوة تبوك : ۱۱۸ - ۲۰ و۲۲ - ۹۸ و۱۱۸ -غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 - ٢٧ - ٢٧ غزوة حمراء الأسد : ١٧٢ - ١٧٥ غزوة حنين : ٢٦٥ - ٢٨ غزوة الخندق : 33 ٩ - ٢٧ نتج مكة : ١١١٥ - ٣ (١٠)- نتائج الحرب: الغنائم والأنفال: 8 ١ و ١١ و ٢٩، ١٩ ١٩

الأعمى والأعرج والمريض: ٩١٥، ١٦ 48 الصلاة وقت الحرب 1.4 - 1.14: القتال في الأشهر الحرم : 2 ١٩٤ و٢١٧، ۹۷۶ و ۳۲ و ۲۸ القتال في الحرم TY 29 (191 2: قتال من ألقى السلاح : 4 ٩٣ ماهو أشد من القتل : ١٩١ و ٢١٧٠ 8 1 . 29 . 49 . 40 نظام الجهاد وقانونه : 4 ٧١ و٩٤، ٣٣ و٣٤، ١٥ - ١٨ و٨٥ و ٢١ - ١٤ و ٢٧ و ١٨ - ١٥ 8 الوساطة والإصلاح في الحرب: ٩ 49 و ١٠٥ (٥) - الثأر: 16 ٢٦١ (٦)- الجهاد في الإسلام: أشرارالجند: ٧٢ 4 و٧٣ و٨٨ - ٩١ - ٩٨ - ٣٨ 9 Y1 - 9 33 (1119 97 - A19 0V إعداد الجيش: 8 - 3 تفضيل المجاهدين : 4 ٩٥ و ١٠٠٠ ٧٤ 8 و٧٥، 9 الجنوح إلى السلم: 318 الحرب في الإسلام: 47 £ - ٢ الدعوة إلى الجهاد : 2 ١٩٠ - ١٩٥ ر٢١٦ -۲۱۸ و۱۲۶ و۲۶۱ - ۲۵۲ و۱۲۲، ۱۲۹ و۱۶۲ و۱۶۲ و۱۵۶ - ۱۵۸ و ۲۰۰۰ ۲۱۹ -٧٧ و ١٤ و ١٠ و ١٠٠٤ و ٢٥ و ١٥ و ١٥ و ١٥ و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٢٩ و٤٠ و٢٦ - ٤٨ و٥٧ - ١٦، ٧٩ - ١٦ و٢٠ - ٢٢ و٢٤ و٢٩ و ۱۲ - ۲۱ و ۲۲ و ۱۱۱ و ۱۲۰ - ۱۲۳ ، 16 ١١٠، 22 ٣٩ و٠٤ و٨٥ و٧٨، 29 ٦٦، 33 - Y - Y - £ 47 ( Y 0 ) Y 17 | 17 | 17 | 57 و ٣١ و ٣٥ ٤ 48 و ٧ و ١٨ - ٢٧ ، 57 ١٠ و ٢٥ ، ٢٥ - ١٥ و ١١ - ١٤ ، 60 ١١ 61 ، 61 ذم المتخاذلين عن الجهاد : 4 ٧٢ و٧٣ و٨٨ -٩١٠،

٧ - ٣٨ و ١١١ - ٦٦ و١١١، 33 ٩ - ٣٨

### (٣) - الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (114 9 (180 6 (1 · £ 4 (1£7 3 ) ) (17 76 (10 67 (£ · £ · 53 (89 39 (£8

### (٤) العمل الصالح

الإستقامة في العمل: 3 ١٣٩ و ١٢ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٤٠ و ١٤

إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: 3 ٣٣ و ١٣٢، 4 ٩٥ و ١٤ و ١٨ و ٩٦ و ١٨، 5 ه ١٥ و ١٥ و ١٥، 3 ا و ٢٠ و ١٤، 9 ١٧، 24 ٢١ و ١٥ و ١٥، 33 ٢٦ و ١٧، 47 ٣٣، 48 ١١، 49 ١١، 59 ١١، 60 و ١٢،

البشاشة : 4 ۲۸، 8 ۲۲، 17 ۲۳، 26 ۱۳۰ و ۱۳۰ 30 ۲۱، 30

و ۱۲۸ - ۱۲۱، 5 ۲ و ٤

الترسط في العمل : 17 ٢٩ و١١٠، 25 ٢٧، 31 ٣٢ تاء 35 ٣٢ ۲۱، (۲) (۱۰ – ۲.59) (۱۱) من أسباب النصر:

- الفضل الإلهي : 8 ه ١٢، 9 ٢٥-٢٧
- المدد الإلهي : 3 ١٢٤ و ١٢٥، 8 ٩ و ١٦٠، 9 و ١٢٠ و ١٩٥ و ١٩٠، 9 و ١٩٠، 10 و

النصر حليف المظلوم: 22 ٣٩ و٢٠

الهزعة : ١٣٩ - ١٤١ و١٦٥ - ١٧٥ و١٩٥ - ١٩٥ -

#### (١١)- الهجرة:

رواب المهاجرين : 2 ١١٨٥، 3 ١٩٥، 8 ٢١٨ - ٢٠ و ١٩٥، 3 ١٩٥ - ١٠ و ١٠١، و ١٠١، 16 ١٠ - ٨ 59 ١٠ - ٥٨ 22

هجرة الأنصار : 9 ١١٧، 95 ٩ هجرة النبي ﷺ : 9 ٤١

## العمل

### (١)- التكليف بالعمل على قدر

الإستطاعة:

23 (£Y 7 (10Y 6 (A£ 4 (YAT) YYY 2 Y 65 (TY

(٢)- الجزاء

£ · 42

۲7 ، ۳٤ 68 ، ٥ - ١ 65 ، ٢٨ 57 ، ٥٤ 83 ، ١٣ 82 ، ٣٦ - ٣١ 78 ، ٤٤ - ٤١ 77 ۲۱ - ١٧٥ - ٢ و ٢١ - ١٨ قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٣٢٢، ٢٦ ٥٣ ٣٣ 41

المسارعة في الخيرات : 2 ، ١١٠ و ١١٠ ، 3 ، ١٤٠ ، ٥ ، ١٥ و ١١٠ ، 2 ، ١٥ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و

### (٥)- العمل الصالح:

יול לאול : 2 אוץ פאדל פרדי 17 מידי 17 פרדי 17 מידי 18 מידי 18 מידי 19 מידי 18 מידי 19 מידי 19

#### الأعمال المحرمة:

أكل المينة والدم ولحم الخنزير: 2 ۱۷۳، 5 ٣، ١٢٥ و١٢٠ و ١١٥ الم ١١٥ شرب الخمر والسكر: 2 ٢١٩، 5 . ٩ و ٩١،

افتراف الذنب : 2 ۸۱ و ۲۰۹ و ۲۸۲، 3 ۱۲، 5 ۲۱، 4 ۱۹۳۰ و ۲۸۲، 5 ۲۱، 5 ۲۱، 6 ۱۲۰ و ۲۸۲، 3 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 6 ۱۹، 85

ليسير العمل: 2 ه١٠، 12 ١١٠، 65 ٧، 44 ه

الخطأ في العمل: 33 ه

ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض: ٤١ 30

العمل الآثم: 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٤٨

العمل المنضي إلى البر : 2 ١٧٧ و١٨٩، 3 العمل المنضي إلى البر

العمل المغضى إلى النجاح : 2 : - ٢ و ١٩٧٠ و ١٩٠١ و

و ۳۰ و ۱۹۱، ۲۶ و ۹۲، ۳٤ و ۳۳ - التطفيف في الوزن: 83 ۱ – ۳

- الربا: 2 ۲۷۰ - ۲۷۰ 3 ۲۳۰ - ۳۹ 30 ۱۳۱

- السرقة: 5 ٢٨ و ٢٩، 60 ١٢ 6

- كنز الذهب والفضة: 9 ٣٤ و٣٥، 70 ١٥ - ١٥ -

- الميسر (القمار): 2 ٢١٩، 4 ٢٩، 5 . ٩ و ٩١

### القتل والقتال:

- الانتجار: 2 ١٩٥٥ ، ٢٩ و٣٠

- قتل الأولاد: 6 ۱۳۷ و ۱۶۰ و ۱۰۱، 17 ۲۱، 60 ۱۲

- قتل النفس التي حرّم الله: 2 ١٧٨، 4 ١ و٢٩ و٢٩ - ٩٩، ٢٥ و٤٩، 60 ٢١، و٣٦، 25 ٢٨، 60

- وأد البنات: 16 ٥٨ و٥٩، 43 ١٧، 81 ٨ و٩،

النجاح في العمل : 6 ١٢٥، 14 ٢٤، 15 ٢٤، 15 النجاع في العمل النجاع في النجا

وعيد المفسدين : 2 ١١ و ٢٦ و ٢٧ و ٩٩ و ٤٠٠ و ٩٩ و ٤٠٠ و ٦٩ و ١١٠ ٥ ٦٩ و ٩٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠

اليأس والقنوط : 11 ه، 12 مر 13 مر 13 ه. 13 مر 13 مر 13 مر 13 مر 13 مر 13 مر 14 مر 14 مرد 14

## (٦)- المسؤولية :

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: 6 ١٦٤،

(TT 7 (11 6 (11 ) 5 7 6 7 (11 ) 6 (11 ) 11 ) (4) A 58 (TY 53 (11 49 (Y 45 (11 ) 32 ) 17 83

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق بالإيمان).

الظلم : 2 ۲۹۱، 5 ۲۹۱، 6 ۸۲، 20 ۱۱۱۱ ۱۵ ۹ ۶۱

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

- النكاح في فترة الحيض: 2 ٢٢٣ و٢٢٣

- نكاح قوم لوط: 4 ١٦، ٨٠ ٥ ٨٠ - ٨٢

- النكاح المحرُّم: 4 ٢٢-٢٥، 5 ٥، 33 ٠٠

- نكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 ٢٢١

### في القول :

- التحليل والتحريم: 16 117 و١١٧ -

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و ٢٢٥، 5 ١٠ 68 ، ٩٩

- الغيبة: 4 ١٤٨، 49 ١١، 104 ١

- كتم الشهادة: 2 ١٤٠ و١٤١ و٢٨٣، 5 ٣٣ 6،١٠٦

اللّي والنجوى بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49 ١١، 104 ١

في المال

· أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨، 4 ٢ و٢٩

الإيثار : 4 ١٣٥ ، 20 ٢١، 33 ٢٢، 90 ١٩ 90 البشاشة والوداعة: 4 ٢٨ 8 ٦٣، 17 ٥٠، 26 EA 33 (T) 30 (1T), 1T. التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع). التواضع : 15 ٨٨، 17 ٣٧، 24 ٣٠، 26 ١٩٥ ١٨ و١٩ الحكمة : 2 ١٢٩ و١٥١ و٢٣١ و٢٥١ 16 (117,08 4 (178, 84 3 (779, TT 43 (TE 33 (T9 17 () YO دفع السيئة بالحسنة : 31 ٢٢ , ٢٣ , ٢٤ ، ٢٩ TO , TE 41 :01 28 : TT 25 الرحمة: 48: 79، 79 ٧٧، 103 ٣ روح السلام: 6 ۱۲۷، 8 ۲۱، 10 ۹ و ۱۰، 33 .77 25 .1 . 7 21 .77 19 .78 13 17 56 (YT 39 (EE السكينة : 9 ٢٦، 13 ٢٨، 48 ٤ و١٨ و٢٦ سلامة القلب : 6 ١٢٧، 8 ٢١، 10 ٩ و١٠، 33 chr 25 ch er 21 chr 19 crs 13 17 56 (YT 39 (£ 1 السلوك الحسن : 2 ٤ ٤ ، ١٠ ١ ١ ، ١٦ ، 19 ، 19 ، 19 ٥٨٥ ٢٨٥ ٢٧ 24 د٩٦ 23 د ١٨ - ٤٢ 52 . TO, TE 41 . TT 25 . TY, T1, 09, 11 58 6YY YT شكر النعمة : 2 - ٤ و ٤٧ و ١٢٢ و ٢٣١، 3 ۲۱، ۲ ۷ و ۱۱ و ۲۰، 7 ۲۹ و ۲۲، 8 ۲۲، 11 93 (17 43 (7 35 (9 33 الصبر : 2 ه٤ و١٥٣ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ ١٢٠ و ١٧ - ١٥ ع د٢٤٩ و ١٧٧ وه ۱۲ و ۱۲۹ و ۱۸۲ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ 10 (77, 70, 27 8 (177 7 (78 6 ١٠١ ١١ و٩٤ و١١٥ ١١ و٢٤ و٢١٠ ا 16 ۲۶ و ۹۱ و ۱۱۰ و ۱۲۲ و ۱۲۷ ، ۱۸ ۲۸

23 (TO) TE 22 (AO) AT 21 (1T · 20

29 (A., Y9, 02 28 (Y7, Y0 25 (11)

38 (TO 33 (1 V 31 (T. 30 (09) OA



أولاً: الأخلاق الحميدة

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

الإصلاح بين الناس : 4 ١١٤، 49 و ١٠٠ و ١٠٠ الإعتدال في الأمور : 17 ٢٩ و ١١٠، 25 ٢٢،

الإعراض عن اللغو: 23 °25، 27، 28، ه. الإعراض عن اللغو: 3 60، 70 م. 4 ألاقساط: 4 70، 60 م.

33 ch 23 cr £ 17 cq 0, 4 £, 97, 91 16 TY 70 : YY 10 , Y الأخلاق الذميمة اتباع الشهرات: 3: الأثرة: 5 د ١٠٠١ ١٦ ١٠٠١ الإختيال والعجب: 4 ٣٦ و٤٩، 31 ١٨، 57 استراق السمم : 5 ١٤١ 15 ١٨ الاستكبار : 4 ٢٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 TO 40 ( YY, T. 39 (10 32 (TA) TY الإسراف : 3 ١٤١٤ 4 ، 5 ، 7 ، 1 ، 1 ، 7 ، 1 ، 1 ، 1 25 c9 21 cty 20 cars ty 10 cats T1 TE, TA 40 COT 39 (19 36 (10) 26 CTY TE 51 (T) 44 (0 43 (ET) الأسى على مافات: 3 ١٥٣ ، 77 ٢٣ إطاعة المسرفين: 26 ١٥١ الإقتراء على الله ورسوله: 3 ، ٩٤، 4 ، ٥٠ 5 18. - 187 , 117, 98, 11 6 11.8 TY, 17, 17 10 (107, YY) TY 7 (122) ولم وده وده وده واله ۱۱ ۱۲ و۱۸ وه ١٠ ١٥ وه و ١٠١٦ و ١٠٥١ ١٥ ١٥ ١٥ ١٦٠ 42 : A 34 : T 32 : TA; 1T 29 : £ 25 : 0 21 Y 61 47A, A 46 47 £ الإفساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۳۳ و ۲۶ ، ۲ م YY 47 (10Y, 101 26 (A0) YE البخل: 3 : 1 ، ١٨٠ ع و١٢٨ و ١٢٨ ع و ٢٥ - TT 47 (TY 25 (1 .. , Y9 17 (YT) (9 59 (YE) YT 57 (E) - TY 53 (TA 104 (1) - A 92 (1A - 10 70 (17 64 1 - 3 البطر: 8 ٧٤ البغاء : 24 ٣٣

EY 42 (YYY 26 .9.

البهتان : 4 - ۲ و۱۱۲ و۱۵۰، 24 و و و ۱٦

. TO, TE 41 cyy, oo 40 c1 . 39 cEE CEA 52 CT9 50 CT1 47 CTO 46 CET 42 90 CYE 76 CY 74 CY - 73 CO 70 CEA 68 T 103 (1Y الصدق : 2 ۱۷۷، 3 ۱۷، 5 ۱۱۹ و ۱۱۹ 47 . TO - TT 39 . TO, TE, TT, A 33 10 49 ( 1 العنة : 2 ٢٧٣ م و ٢٥ و ٥ 5 د وه ١ وه - 79 70 (70 PT) T. 24 ( V -TO , T1 العفو عن الناس : 2 ٢٣٧ و٢٦٦، 3 ١٣٣ TT 42 . TY 24 . 1 TT 16 . 1 E 9 4 . 1 TE 9 1 £ 64 ( £ T , £ + , TY , العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩، 5 ٢٣، 15 1 £ 64 (A9 43 (YY 24 (A0 غض البصر وحفظ الغرج: 23 ه - ٧، 24 Y9 70 (TO 33 (T) T. نعل الخير : 2 يا و ١٤٨ و ١٩٥ ، 3 ١١٥٥ (97 23 (117 20 (T. 16 (77 10 COA A, Y 98 (£7, To, T£ 41 (01 28 القرى (إكرام الضيف) : 2 ١٧٧ و ٢١٥، و ٦ 74 cr £ 69 coq 12 cyn, 79 11 c7. 17 - 18 90 CIA 89 CT A 76 CEE التصد في المشي والخفض من الصوت : 31 قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، 17 ٥٥، كظم الغيظ: 3 ١٣٤، 16 ٢٢١، 42 ٣٧، 64 ٢١ المسارعة في فعل الخير: 2 ١١٠ و١٤٨، 3 23 cq . 21 c) · · 9 (EA 5 c) TT, 11 £ 10 - 1 - 56 ( 77 35 (71) 07 : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -المجتمع). £ - 1 74 CYY 48 CY9 22 : البغض: 5 ٨، 108 ٣ الوقاء بالعهد: 2 ٦٦ و٢٧ و٠٤ و٨٠ و١٠٠ البقى : 7 ٣٣، 10 ٢٢ و٢٣، 13 ٢٥، 16 6 (1Y) Y 1 5 (VY) YT 3 (1VY) (YO, Y. 13 (1Y, Y) & 9 (EY 8 (10Y

YA 53 (1Y 49 (77, 7.) 1 . 68 c7 49 cox 33 cro - rr, 19, شهادة الزور: (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطمع : 2 ١٣١ / ٢٢١ / 15 ١٣١ / ١٣١ 25 (Y4, YY, Y7 17 (11) 6: عمل قوم لوط : (راجع باب العمل - العمل المحرم). 17 49 (77 17: العهارة : ٢٦ ٥٤ التشييع للأخبار الكاذبة: ٦٠ ٨٦، 33 ٢٠ و٢٢ الغرور : 3 ١٨٥، 4 ١١٠، 6 ١٠٠ و ١٣٠، 7 التكبر : 2 ٢٤ 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣ ١٣ 7 57 , 45 , 0 35 , 48 31 , 78 17 , 01 - YT 16 (Y · T) 1 £T, 1TT, £ · , TT, 7 82 44 67 44 9 12 (AT 28 (TT) Y1 25 (TA) TY 17 (Y4 الغش: : 83 : ٣ -- ١ 09 39 (YO, YE 38 (10 32 (1A 31 57 . T . 46 . YT , T . , T 0 40 . YY 3 T . , الغضب : 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٥، 42 ٣٦ 0 - 1 111 6TV1 التنابز بالألقاب : 49 : ١١ 49 النناة : 6 ١٣١، 7 ١٣٦ و١٤١ و١٧٢ و١٧٩ و٥٠٧، 10 ٧ و٩٢، 16 ١٠٨، 19 10 8 cyr, YY 4 cloky 107 3: 50 to 46 th 36 th 30 th 1 21 th ov, ot, 19, 11 9 (17, الجهر بالسوء: ١٩ ٧٤ ، ١٩ ٢٩ الغل : 3 ١٣١، 15 ٤٧ ع، 30 ٢٤ ع، 1 ١٠ 59 الجهر بالقول السيء: 4 ١٤٨ 4 الغيبة : 49 ١١، 104 ١ الحمد : ١ ١١٥ ٤ ١٠٩ ٤ ١٥ ١٤ ١٠٩ ١ - ٥ الغيرة : 2 • ٩ 49 (19 45 (100 6 (T. 4 (YY 2 : النجور : 4 ١٥ و١٦، ١٥١٥، ١٥١ - ٤٠ 3 11 1 £ 82 4£Y (1 . 4 - 1 . 0 4 () 71 3 () AY 2 : النساد : ١١ و١٢ و٢٧ و٣٠ و٣٠ و٢٠٠ 198 - 94 16 104 12 141, OA, TY 8 TA 22 Al, Ao, YE, Ol 7 (18, TT, TY 5 الرأى القطير: ٣٦ ١٦ م ۱۰۲و ۱۹۲۶ کا ۱۵ د۱۹ و ۹۱ م و ۹۱ م ۱۱ م الربا : (راجع باب العمل - العمل المحرم). 10Y 26 (AA 16 (YO 13 (YT 12 (117) الرياء : 2 ٢٦٤ / ٣٨ و١٤٢، 8 ١٥٦ الرياء 30 CTT 29 CYY 28 CTE, 18 27 CIAT, 1 × 89 ( Y × 47 ( £ ) السخرية : 2 ١٤ و١٥ و٢٧ و٢١٢، 4 ١٤٠٠ الفسق: ١٠٤ و٥٩، ١٦٨، ٣٥ و ٢٦ و٢٥ 7 (171) 29 6 (1 . 1) 09 29 27 ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۵ و ۱۱ ، 9 علا و ۱۵ ، و ۱۷۹ ، ١٦٢ و١٦٥، 9 ٢٤ و٥٥ و٢٢ و٠٨ و٨٤ 29 (00) £ 24 (0 . 18 () 7 17 (97) 18 ۵۰ و ۱۰۱، 21 ۲۲ و ۱۱، 26 ت م 1A 39 (11, 17 37 (T . 36 (7 31 c) . 61 (19, 0 59 (Y . 46 (Y . , 1 A 32 (TE (TO, TT, 9 45 (TY 43 (AT 40 (07) 7 63 00 الغضول : ١٠١٥ ، ١٢ ٩٩ 11 49 (77 46 النضيحة : ١٤٨4 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). السكو: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفعل يخالف الترل: ٢ 61 ، ٤٤ 2

الغواحش : ١٥١٥: ٢٨٦ ٩٠ ١٥

سوء الطن : 3 ١١٦ 6 ١١٦ و١٤٨ ٢٦ ٣٦

(١)- الأسرة: الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م ٥٠ - ٦٠ إكراه الإماء على البغاء : 24 ٣٣ أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣ انكام الأيامي والعبيد والإماء: 24 ٢٢ 8 (101) 12. 6 (1. 3 (TTT 2: 34.51) (0 . 9 £9 42 CTY 34 CET 18 CTY 17 CTA 1 £ 64 4 63 41 60 4 57 41 52 7 65 (10) الايلاء : 2 ٢٢٦ و٢٢٧ التحكيم قبل الطلاق: 4 ٣٥ التعدد وشروطه: 4 ٣ تكرينها : 13 64 ده 25 ده 14 64 توارث المرأة المتوفى عنها زوجها : 4 ١٢ حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٣٦، 6 ١٥١، 46 (10) 18 31 (A 29 (YO - YT 17 14 - 10 الحمل والرضاع : 2 ٢٢٣، 31 ، ١٥ هـ ١٥ خطية النساء أثناء العدة: 2 ٢٢٥ الصداق: 2 ه ٢٣٥ 4 و ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٥٠ 11, 1 - 60 الطلاق الأحكام التي تتربُّب على الطلاق: 2 ٢٢٨ פידר פודר פדרו נדרן נדרי Y - £ 65 (£4 33 (YEY) YEL) - الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4 T 1 65 47 8 - عدد الطلقات: 2 ٢٢٩ الظهار : 33 ؛ 58 ١ - ١

17 57 488 الكذب : 2 ١٠، 6 ٢٤، 9 ٢٢، 16 ١٠٠١ T, Y 61 (T 39 (T - 22 الكفران : 8 ٥٥، 10 ١٢ و٢٢ و٢٣، 11 ٩ 29 (AT, TY 17 (00 - 0T 16 (1)) 41 (01 - £9, A, V 39 ( TY 31 (70 لغوالقول : 2 ه ٢٢٥ و ٨٩، 23 ١ - ٣، 25 00 28 CYY اللمز : 9 ۲۹، 49، ۱۱، 104 و ۲ اللهو واللعب : 5 ٧٥ و٥٨، 6 ٣٢ و٧٠، 7 57 CTT 47 CO 35 CTE 29 CTY 21 COT 11 62 44 . المخاصمة والمنازعة : 2 ١٨٨، 3 ١٥٢، ٢٩ و٥٩، 8 ٢٤ و٦٤ السافحة : ٢٤ و ٢٤ ٥ و ٥٠ مساوىء الأخلاق : 4 ١٢٣، 5 ١٠٠٠ ١٥٥٥، 1 . 36 cYY 10 الك : 3 : 49 7 د ١٢٢ و ١٢٣ 6 د ٥٤ 3 : كاا Y7 16 (E7 14 (EY; YY 13 (Y) 10 35 (TT 34 (01) 0. 27 (£Y) £7, £0, YY 71 ( £0 40 ( £T , ) -منع الخير : 50 ه ٢٠ ١ 68 ١ - ١٣، 70 ٢١، Y 107 المن والأذي في الصدقات : 2 ٢٦٢ - ٢٦٤، 7 74 نقض المهد : 2 ۲۷ ، 3 ، ۷۷ ، 8 ٥٥ – ٥٥ ، 9 90 16 (70 13 (1 النبية: ١١ 68 ٤٤٧ 9 ٤١٠ 5: الهم: : 33 104 د١١ 68 د٩٧ ع

القساوة : 22 دوة 6 د ٢٢ 5 د٧٤ 2 : 39 وه 39

عضل المرأة : ١٩4:

العزرية

عدارة بعض الأزواج والأولاد: 64 1 1 عدة المترفى عنها زوجها: ٢٣٤ 2

TT 24 (TO 4:

17 60

قتل الأولاد : 6 ١٣٧ و ١٤٠ و١٥١، 17 ١٣١

- 179 18 - 17 23 (119 0 22 (TY 21 31 (08) 81) TT 30 (TO 2) (TY 27 (YY 10 - 11 35 (YY 33 (9 - Y 32 (TY) Y) T 39 (YE - Y1 38 (YY 36 (TA) YY) (17) 17 45 (8A 42 (TY - TE 40 (89) - A 78 (8 - 1 76 (Y1 - 19 70 (17 49 - 0 86 (TY - 1Y 80 (TT - YY 79 (17 (A - 1 95 (11 - 1 90 (17) 10 89 (1)

رو ۲ و ۷ مجره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: مجره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: ١٥ ١٢ و ٢١ - ٢٢، ١١ ٩، ١٥ مدر ١٩ مدر ١٥ مدر ١٥ مدر ١٥ مدر ١٩ مدر

١٦٠ - ٢٢ - 89 ١٥ و١٦

70 . EA 42 . E9 41 . E9 A 39 . TY 31

من يعبد الله على حرف : 22 ١١ نهيه عن تزكية النفس : 4 ٤٨ و ٤٩، 53 ٣٢

(٣) - التبني

بطلانه : 33 ؛ وه و٠٠ الزراج بمطلقة المتبنى : 33 ٣٧

(٤)- التسرّي : ٥ ه

(٥) - الخصيان: 4 ١١٨ و١١٩ و١١ ٢١

(٦) – الرجال:

7 (179) TT - T19 T • 2 (114) 7 (179) 1749 T£9 TY 4 (747) 38 (TY 24 (4 • 16 (T0 - YA 15 (TT 13 Y£ - Y1

(٧)- الرجل والمرأة:

اللعان : 24 ٢ - ٩ و١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ، ٢١ - ٢٤ ، 5 ، 5 ، 7 من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ، ٢١ - ٢١ ، 5

النشور : 4 ۳۲ و۱۲۸ – ۱۳۰

النكاح : 2 ۱۰۲ و۱۸۷ و ۱۹۷ و ۱۹۱ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۱ 5 و ۲۲ و ۲۲۰ 5 و ۲۲ و ۲۲۰ و

1Y - 1 · 60 · TY 33 · Y1 30

نكاح المشركة وإنكاح المشرك : 2 ٢٢١ وأد البنات : 16 ٥٨، 43 ١٧ م

(٢)- الإنسان

احواله وأوصافه : 4 ، ۲۸ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۱۵ ، ۲۵ ، ۵۵ ، ۲۵ ، ۵۵ ، ۲۵ ، ۵۵ ، ۲۵ ، ۵۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ،

تكريم الله إياه : ١٥ ٧٠ (٥ ١٥

حال أكثر الناس : 2 ۲۱۳، 6 ۲۱۱، 7 ۲۱۱، 7 ۱۸۷، 7 ۱۱۰ و ۱۰۳ - ۱۰۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

حمله الأمانة : 33 ٢٢

23 (0 22 (1) 47 (4) 7 (6) 4 : 41 (4) 7 (6) 1 4 : 41 (4) 7 (6) 1 4 (7) 40 (7) 35 (7) 42 (7) 41 (7) 40 (7) 3) (1) 35 (7) 47 (7) 47 (7) 47 (7) 48 (7) 49 (7) 48 (8) 48 (4) 7 82 (1) 1 48 (7) 7 (7) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 7 (8) 48 (4) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8) 7 (8)

Y 96 60 2 95 64 -

Y. - TY, 11 17 (4Y, A1, YA, TY

O 22 (TY 21 (1YT 20 (0) 18 (AT)

29 (TY 27 (YY - 1Y) 12 - 1Y 23 (1)

(Y. 31 (00) 20) 21, TT, Y1 30 (To

O 36 (10 - 11 35 (YY 33 (9 - Y 32

TE, E. 40 (29, T 39 (Y1 38 (YY) 0)

47 (1T 45 (Y), T 43 (2A 42 (TY)

70 (12 64 (1A 57 (1T 49 (T 48 (19

1Y 80 (TT - YY 79 (1T - A 78 (19

(2 90 (1T, 100 (A - 1 95)

(۸) – الرقيق والأسرى : (راجع باب الجهاد)
 (٩) – صلة ذوي القربى :

4 (110) 177 AT, TY 2

Y1 13 (11 9 (70) £1 8 (TT) A, 1

33 (TA 30 (YY 24 (YT 17 (9 · 16 (Y0)

(Y 59 (YY 58 (19 51 (YY 47 (YY 42 (T)

93 (1Y 90 (Y0) Y£ 70 (Y 60)

(١٠) – المجتمع :

آداب المجلس : 58 و و11 و17 آداب الإستئذان : 2 ۱۸۹، 24 ۲۷ – ۲۹ و۸۰ – 77، 33 ۲۰، 58 ۲۰، 58 ۲۱، ۱۰ ۳۰

ابن السبيل : 2 ۱۷۷ وه ۲۱، 4 ۳۳، 8 ۱۱، 9 ۲، ۱۲، ۱۲ ۲۲، 30 ۳۸، ۶۶ ۷

الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و١٠٥، الإتحاد و١٠٥، 3 ٢١، و٣٢

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤ 4 ١١٤ و١٢٨ و١٢٨ و١٢٨ و١٢٨

الجليس : 4 ٦٩ و١٤٠، 6 ٢٥ و٦٨ و ١٥٠ و١٥٠ الجليس : 4 ١٥ و ١٥٠ و

الجماعة : 2 37، ٢١ 4، ٤٣ 2: قام الجماعة

العنو والصنح وكظم النيط : 2 ١٠٩ و٢٣٧، ١٠٩ ع 16 ، ١٥٩ ع ١٣٥ ١٣٥ ع ١٥٩ و ١٤٥ ع ١٩٦ و ١٤٥ ع و ١٤٠ ع و ١٤٠ ع و ١٤٠ ع و ١٤ و ١٤ ع ١٤ فع ١٩ فع

اختلاف الناس: 2 ۱۱۳ و۱۷۳ و۲۱۳ و۲۰۳،

178 6 (EA 5 (10Y 4 (100, 00, 19 3

## (۱۱)- المجتمعات:

97, 78, 79 16 (97) 19 10 (87 8 (YO 32 (YT 27 (TY 22 (TY 19 (1YE) 1 45 (70, 7 43 (1 . 42 (£7, 7 39 الأعراب : 9 ٩٠ و ١٧ - ١١٠ و ١٢٠ ع ١١ ١١ 14, 18 49 (17, 10, 17, أهل الكتاب - الصابئون - المجوس: (راجع باب الديانات القادم). التفاضل بينهم : 4 ٩٠ و٩٦، 5 ٤٨، 6 ٢٣ פרו פרוי 16 ברן 17 ברן 17 ברן 17 ברן און 33 ברן 17 49 (TO - T) 34 67A -جعلهم خلائف : 6 ١٦٥، 7 ٩٦ و٧٤، 10 ١٤ TY 43 (T4 35 (TY 27 (YT) خلقهم من نفس واحدة : 4 ١، 6 ٩٨، 7 ١٨٩، 32 (01, 11, 1. 30 (11 - 17 23 (0 22 53 (11 42 (TY 40 (T 39 (11 35 (9 - Y 77 . 4 76 . 49 - 47 75 . 10 71 . 27, 20 - 0 86 (A) Y 82 (19, 1A 80 (TT - T. Y 96 109 & 95 6Y

أموال السفهاء : 4 ه أمرال الكفار : 3 ١٠ و١١٦، 8 ٣٦، 9 هه و ٨١ و ٨١، 18 ٣٤، 8 مرال ١٤ 68 ٢١، 74 و ٨١، 12 ١١، 10 ٢ ١١، 11 ٢

أموال الناس : 2 ۱۸۸، 4 ۱۲۱، 9 ۳۶، 30 موال الناس : 2 ۱۸۸، 4 ۱۲۱، 9 ۳۶، 30

أموال النساء : 4 ؛ و٧ و١١ و١٩ و٢٣ أموال اليتامى : 4 ٢ و٦ و١٠، 6 ١٩٠٢، 17

البيع : 2 ۲۷۰، 24 ۳۷

الحجز : 4 ه

الشعوب والقبائل والغرق : 2 ٢٥٣، 3 ٧ و ١٩٠ و ١٩٠

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

الجباب : 24 °۳ و۳۱ و ۳۰ 33 ۳۰ وه ه

(۱۳) - اليتامي:

## تنظيم العلاقات المالية

الإشهاد على التبايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و٢٨٣ و٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى والرقيق في باب الجهاد).

اکتسابها: 2 ۱۹۸ رو۲۷، 4 ۲۹، 9 ۱۱۱، 24 ۲۳، ۳–۱83 ۱۱۱، 9 ۱۰، 35

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهادي.

الميراث : 4 ٦ - ١٢ و١٩ و٢٣ و١٢٧ 19 89 (YO, YY 8 (1Y7)

الميسر : ٩١٥ ٥ - ١٩٠٥ و ٩١

الوصية:

التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ - ١٢

التحذير من تبديلها: 2 ١٨١

وجوبها: 2 ۱۱۱ - ۱۰۹ 5 ۱۱۱ - ۱۱۱

# والصناعه

## أولا: التجارة

إباحتها: 2 ۱۹۸، 4 ۲۹، 62، 62 ۱۱، ۱۱

الدين : 2 ٢٨٢ – ٢٨٣

الرهن: 2 ۲۸۳

المقرد: 2 ٢٨٢

## ثانيا: الزراعة

٩٩ و ١١٤ 13 13 14 - ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٢ و ١٢ و TY - YE 80 CTY 32 CT - 1 A 23 CO 22

ثالثا: الصناعة 30 00

رابعا:الصيد ١٥ و١٤ - ١٦

## (١)- أحكام قانونية

أحكام عامة: - إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، ٥ ١١٤ ١٥ ١٣١ 7 ١٩٦١ ٥ ٥

- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ،٦ 4 مه

الكيائر: 4 ٢١، 42 ٣٧، 53 ٢٢، ٢٢

### حق ذي القربي ، واليتامي، والمساكين،

وابن السبيل: 2 ۱۷۷، 8 ٤١، 9 ١٦،٦٠ ٢٦

اليا : 2 ١٧٥ و٢٧٦ و٢٧٨ - ٢٧٨، 3

T9 30 (17.

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ٣٨ ، ١٢ 60 ١٢

الصدقة: 2 ١٩٦ و٢٦٣ و٢٦٤ و٢٧١ و٢٧٦ 1.7, 79, 7. 9 (80 5 (118 4 (74.) رع ۱۲ م ۱۲ م ۱۲ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م

(راجع الإحسان).

الضرائب : 6 ١٤١، 8 ٤١، 9 ٢٩، ١٣ ٥٣

YAY 2: العقود

الغني

- الأغنياء: 3 ١٠ و١٨١، 8 ٣٦، 24 ٢٢ -0 80 (11 73

طلب الغني: 2 ٢٠٠٠ - ٢٠٠١، 9 ٢٤، 16 Y - 89 (7 74 (£7 18 (Y)

خنة المال: 8 ٢٨، 17 ٣٨، 28 ٧٧ -(Y) 71 (10 64 (Y · 57 (YY 42 (AY 1 - 1 102 (Y) 7 96 11 - A 92 £ - \ 104

المترفون: 9 ه. ١٦ ١٦٠١، 17 ١٦، 34 ٣٤ £0 56 (YE) YT 43 (TY -

النقراء : 2 ٨٣ وه ١٥ و ١٥٦ و ١٧٧ و ٢٧١ – - 79 11 (91 9 (0Y 6 (TT) A 4 (TYT CTT, TA 22 CTA 18 CT1 - TA 17 CT1 47 (10 35 CTA 30 (11 26 CTY 24 93 (1Y - 1 80 (YO 70 (19 51 (TA

الكيل والميزان : 3 ٢٥٠ 6 ١٥٢، 7 ٨٥، 8 CIAT - 1A1 26 (TO 17 (AO 11 CYY

0 - 1 83 49 - Y 55 41 42

المداينة : 2 ه ٢٤٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ م (14 64 (1A) 1Y) 11 57 (T. 9 (1Y)

المشاركة : 24 ١٦، 38 ٢١ – ٢٤

Y . 73

### (٢)- تنظيمات قضائية

التثبت من الخير: 49 ٦

المكم بالعدل : 2 ٢٨٦، 4 ه و ٥ و ١٥٠ 5 ١٥٠ 6 و ١٩٠ 6 و ١٩٠ 6 و ١٩٠ 6 و ١٩٠ م ١٥٠ م

الطن لايغني من الحق شيئا : 6 ١١٦، 10 ٢٦ الطن لايغني من الحق شيئا : 6 ١٦٥، 10 ١٦ م ٨ 5 العدل : 2 ٢٨، 3 ٢٨٢ و ٨ ٥ و ١٩٥، 10 ع و ١٤٠ (٢٩ م ١٥ و ١٩٥ م ١٥ م ١٥ و ١٩٥ م ١٥ و ١٩٥ م ١٥ و ١٩٥ م ١٥ و ١٩٥ م ١٩٥ م ١٩٥ و ١٩٥ م ١٩٥ و ١٩٠ و ١

- شهادة الزور : 22 ، ٣٠ 25 -
- كتم الشهادة: 2 ٢٨٣، 70 ٣٣

### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم بسبب فسقها :17 17 ، 34 34

تكريم يني آدم : 17 ٢٠

توحيد الأمم بالدين: 19 ٢٦، 21 ٩٢، 23 ٥٠ الجزاء: (راجع باب العمل).

الحق يزهق الباطل: ١٦ ٨١، 21 ١٨، ١٥ ١٨

السيئة بعثلها : 2 د ١٩٤ م ١٦٠ م ١٦٠ م ١٦٠ ع د ١٩٤ ع د د ١٩٤ ع د ١٩٠ ع

٤٠

المعرمات : (راجع باب الممل).

المسؤولية الشخصية : 5 ١٠٥، 6 ١٠٤ ر١٦٤،

> - الوفاء بالنذر: 22 ٢٩ **الجزاء**:

- جزاء السيئة: 5 ه، 10 ۲۷، 28 ۸۵، ... - جزاء السيئة: 5 ه، 10 ۲۷، 28 ۸۵، ...

- جزاء الصيد في الحرم: ٥ ٥٥

جزاء الفاتل: 4 ۹۲ و۹۳، 5 ۳۳ و۵۰،
 ۳۳ 17

- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل - العمل المحرم).

- جزاء الكافرين: 2 ١٩١ 2

جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ٦-١٠

- القصاص: 2 ۱۷۸ و۱۷۹ و۱۹۲ و ۱۹۲، ۲۹۲ه 5 ، 42،٦ · 22 ،۱۲۱ او ده ۶

### الحدود:

- حدّ الزني: 24 ٢

- حدّ زنى الإماء: 4 ٢٥

– حدُّ السرقة: 5 ٣٨ و٣٩

- حدّ القذف: 24 ٤ وه

حدّ المحاربة: 5 ٣٣

### العفو:

- الاستثناء : 4 ° و ۹۸ و ۹۹ و ۹۹ و ۳۶ 16 ا

- الاضطرار: 2 ۱۱۷۳، 6 ۱۱۹ و۱۱۶۰ 16 ا

- الإعفاء: 2 ١٧٨، 5 ٥٤

- الترخيص: 2 ۱۸۰ و ۱۹۹، 4 ۳۹ و ۱۰۲، 70 م، 9 ۹۲ و ۹۳، 24 م. و ۱۲، 70

- التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، 4 ٣١ و ١٩٠، 5 ٩٨ و ٩٥، 29 ٧، 39 هـ 58 ٣ و٤، 64 4 4 6 6، 64

النفي: 22 ٨٤ و ٨٥ ل ٦٦، 5 ٢٣، 8 ٣٠، 9 ٩٠، 9 ١٣٠ ١٥ ١٩٠ و ٨٤ ١٩٠ و ٨٤ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠

(۵) – الحث على نشر العلم وعدم كتمانه : 2 181

ر ۱۰۹ و ۱۷۶، 3 ۱۸۷، 4 ۳۷ و ۱۵، 7 ۱۲۹ الى (٦) – الحقائق العلمية والإشارة إلى وقائع أيدتها الإكتشافات العلمية :

الإحياء: 3 ت، 10 ٤، 21 من 30 من 30 من 50 الإحياء: 3 من 47 من 50 م

الإشارة إلى اللرة : 4 م ك، 10 ٦٦، 15 ١٩، 99 ٨ - ٧

الإشارة إلى عبور الفضاء : 17 1، 53 ١٠ – ١٢ الإشارة الله عبور الفضاء . 17 ١٠ الم

الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٩، 20 ٥٥٠، 50 الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٩، 20 ٥٥٠، 50

الإشارة إلى الكيمياء 17 ٥٠، 18 ٩٧ – ٩٧ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: 17 الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي : 17 الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي : 17 المرادة المرادة الكهرطيسي المرادة المرادة الكهرطيسي المرادة ال

17 75 cr 9 45 ch - 43

الإشارة إلى مايكن أن يكرن انفجارات : 44 ١٠ - ١١ - ٢١ 89 ١٠ - ٨ 77 ١١ - ١٠

- ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٢٣ ، 2 ، ١٩٠ - ١٩٠ 5 ، ١٩٠ - 52 ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠

## العلاقات السياسية والعامة

التحركات السرية: 58 ٨ و١٠

(11) 4 (77) 77 3 (717) 117 2 : [12] 13 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10

۱۰ 60 ، ۳ 39 ، ۲۲ 38 ما ٤٨

السلطة لله يؤتيها من يشاه : 2 ٢٤٧، 3 ٢٦، 4 ٩٥ و٨٣

السلم : ۲۰۸2، ۱۹،۳۱۵ ۲۰ ۲۰ ۲۰

الشورى : 3 ۹۵۱، ۲۸ ۹۵

المؤامرات : 35 ١٠ 85 ٩

ولى الأمر

- وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ۸۸، 26 ۲۱۵

- وجوب الطاعة له: 4 ٥٨ 4، ١٦ 64

## العلومر والفنون

(۱)- البلاغة : ١١٢٥، 55 ١- ٤ (٢)- التقويم :

الأشهر الحرم: 2 ۱۹٤ و۲۱۷، 5 ۲ و۹۷، 9
 ۳۲ و ۳۷

- الأشهر المعلومات: 2 ١٩٧

– الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧

- شهر رمضان: 2 ۱۸۵

- عدة الشهور: 9 ٣٦

اليوم عند الله: 22 ٤٧، 32 ٥، 70 ٤

(٣) - الحث على التفقه في الدين:

Y 21 (ET 16 (177 9

(٤) – الحث على التفكر واستخدام العقل: 2 ٤٤ و٧٣ و١٧١٠ و٢٤٦ و٢٦٩، 3

- Y1 23 (YT) YA 22 (T+ 21 (A+ -36 (1) 29 (19 - 17 27 (10 24 (1) (1" - 17 43 (A. - Y9 4) (YT - Y1 1 × 88 414 67 دعوة الاتسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (1) £ 20 (1.) 10 (Yo 0-19641- 767 الرؤية عن بعد (عا يشبه التلفزيون): 42 00، 50 الربع : ١٦٤ و٢٦٦، 7 ١٥٠ ٢٢، 18 474 - 7A 17 4YY 15 41A 14 27 (EA 25 (ET 24 (T) 22 (A) 21 (EO 34 (9 33 (TV 32 (0) - £7 30 (TT CYO . YE 46 CO 45 CTY 42 C9 35 CYY Y - 7 69 (Y - 19 54 (EY - E) 51 الراعة : 6 49 و 13 ، 13 ، 16 : توارنا « YY 32 « Y · - 1 A 23 « O 22 « TY » ) T 08 37 - 77 السحاب : 2 ١٦٤ / ١٥٥ / 13 ١٢١ / 24 ، 14 56 (££ 52 (4 35 ££A 30 ;AA 27 ££T) 74 - 74 9 (188 7 (108) 118 TA 2: سرعة النور A0 56 (1 17 (01 , TT 19 22:10 19 :79 16 :T1 الضغط الجوى : 6 ١٢٥ ١٤، ٢١ ٧٦ ١٧ : 6 م و ۱۲ و ۱۲ ۱۰۱ ا ۱5 غزو الفضاء TO - TT 55 (OT 41 (10 - 18 الفلاف الجرى : 12 ١٠٤ 36 ٢٧، 15 ٢ £ - 1 86 ch 72 (10 71 c) 53 (£Y) الغيث : 7 ٥٠، 13 ١٧، 16 ١٠، 21 ٣٠، 22 35 (TE 31 COA 27 COT 25 CYA 23 CTT 55 49 50 411 43 47A 42 471 39 41Y

الإنسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و۲۲ و۲۱۳ 3 11 :177 7 :94 6 :07, 74, 1 4 :108 18 cy - 17 cyn, y - , £ 16 cy 15 cy (£0 24 (1£ - 17 23 (0 22 (01) TY - V 32 (08, T) - 19, 11 30 (19 29 ov 40 c7 39 cvy 37 cr7, 11 35 c9 - 60 53 (18 49 (18 43 (3A - 3Y) T7 75 (1) - 14 71 (Y) - 19 70 (E7 80 cA 78 crr - r · 77 cr 76 cr9 -Y - 0 86 (19 - 17 البحر: 2 ٥٠ و١٦٤، ٩٦ ٥ ٩١، ٥ ٩٥ و٦٣ 14 (9-) YY 10 (177) 1TA 7 (9Y) ٦١ 18 ،٧٠ ، ٦٢ - ٦٦ ١٦ ،١٤ 16 ،٣٢ 24 (70 22 (VY 20 (1.9, Y9, TT -30 177 - 71 27 177 26: 08 25: 1. (TE - TY 42 (17 35 (T) TY 31 (E) Y. - 19 55 67 52 614 45 648 44 T 82 (7 81 (YE) بصمات الأصابع: 75: ٣ - ٤ 16 (AY, 19 15 (ET 11 (YE 7: (1.Y - 1.0 20 (9. 19 (EY 18 (10 (10. - 129 26 (1A 22 (Y9, T1 21 (YY 35 () · 34 (YY 33 () · 31 (7) 27 - 0 56 cl · 52 cl · 41 cl 4 - 1A 38 CTY, 1 . 77 :12 73 :9 70 :12 69 :7 • 101 €14 88 €7 81 €77 79 €7 • 9 V 78 حركة الأرض : 10 £ ٢٤ 27 ٢٦، 27 ٨٨، 28 £ - 70 (0 37 (£ - 9 TY 36 (YY - Y) حقائق في الكون: 2 ٢٩ و ٢٥٥، 7 ١٨٥، 10 (1.9 18 (A0) V. 17 (1.0 12 (1.1 36 LYA - YY 35 LY - 19 29 LT - 21 £9 54 cm 51 cho - A1 40 ct. حول ما يدعي بالتطور : 2 ٢٩ - ٣٠٠ ٢٥٩، 6 ۲۸، 7 ۲۱، 22 ۲۱،۷ ۱٤ (أنظر تفسيرها)، A - 0 86 (7 76 (1 - TY 75 الحيوانات والحشرات : ١١٩ ٥ ، ٢ ، ٢٨ ٥ ، ٢ Y9, 74 - 71, 1 - 0 16 (127) 90,

Y . 57 419

لغة الحيوان : 6 ٢٨ م ٢٠ ٢٤ - ٢٤

الليل والنهار : 22 ٦١، 31 ٢٩، 35 ١٣، 36

أذى : 2 ١٩٦٦ ، ٢٢٢ ، ٢٦٢ – ٤٦٤ 14. 31 9 . 75 6 . 1 . 7 . 13 4 . 190 . 1 . 3 19. 0V . 07 . £A 33 .1 . 29 . 17 أرحام ( بالمعنى العضوي ) : ٢٢٨٥ ، 3 . 0 22 . A 13 . 1 £ £ . 1 £ 7 . 1 7 9 . 9 A 6 . 7 أعرج: 24 71 ، 48 ١٧ أكمه: 11.5, 193; مك أمشاج: 76 ٢ أمعاء : 10 47 انسان : ۲۸ ۱۵ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۱۵ ، ۲۸ انسان . £A 29, 17 23 . 33 22, TV 21 3V 19 .0£ ( 01 41 ( £9 ) A 39 VV 36 ( VY 33 ( 1 £ 31 55 . 79 53 . 17 50 .10 46 . 10 43 . £A 42 ٣ و ١٤ ، 70 ، ١٩ ، 75 ٣ و ٥ و ١ ١ و ١ و ١ ٢ ، 76 ١ و ١ ٢ ، ( 0 86 ( 7 84 ( 7 82 ( 7 £ ) 1 V 80 ( T 0 79 (7 100 c T 99 c 7 10 1 7 96 c £ 90 c YT 10 89 أنف: 5 ه٤، ١٦ ٩٦ بصر : ۲۰۲۵، ۲۰۱۹ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۳۵ 37 . 1 . 33 . YA 29 . 0 £ 27 . £3 22 . Y3 11 70 c 0 : 54c Y1 51 c A 50 c Y : 41 c 1 Y 0 بطن : 2 ، ۱۷٤ و ۳۵ ، 6 ، ۱۲۹ ، 16 ، ۲۹ و ۲۹ در ۷۸ ، ( 7 39 () £ £ , 7 7 37 ( £ 0 24 ( Y 1 23 ( Y 0 22

or 56 . TY 53 . Y£ 48 . £0 44

بك م : ١٨١و ١٧١ ، ١٨٥ ، ٢٢ ، ١٨٥ ، ٢٢ ، ١٨٥

مايشبه الصواريخ : ١٩ ١٩ الماء ونشأة الحياة : 3 وه، 18 وه، 29 ما £ 95 (7£ 40 (19 30 (Y · 20 (19 15 ( 70 ) 7 13 ( 7 8 10 : النيات 1.9A-V50 (7. 27 (Y 26 (0 22 (OT (٧) - ذم الجهل والجاهلين: 7 25 .119 16 .ET 11 .199 7 (٨) – الشعر والشعراء: 36 CYTY - YYE 26 CO 21 £1 69 (T. 52 (TT) TO 37 (79 (٩) - الصحة: ٢١٦ (١٠) – فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 (YE 11 (AT 4 (1A) Y 3 11 58 4 39 474, 19 35 487 (۱۱) - الفلك: (17) 17 15 (0 10 (1A4) YA 2 37 ct - TY 36 c1Y 23 cTT 21 c1Y 17 11, T - 1 86 (YA) YY 79 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون : 34 - ۱ - ۱۳ (١٣) - الكواكب : ١٦ ١٥ - ١٨) 9, A 72 (0 67 () - 7 37 (Y)Y - Y). (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 . A . T 22 (١٥)- اللاحة: 17 43 (7) 31 (77 17 (77 10 (١٦)- الطب : أبرص: ٤٩3، ١١٠٥ أجنّة: 22 م 33 ٣٢ اَذْن : ١٩٥، ١٧٩٦، ٢٥٥، ١٩2: 14 69 6 23 17

9 V 17

**Y4 75** 

۲۷ 50 د ۲۲ 46 د ۲۲ ۲۲ و ۲۲ د ۲۲ 40 د ۲۲ 40 د ۲۲ 40 د ۲۲ 40 د ۲۲ 40

شفة - شفتان : 90 ٨ر٩ ،

الليب: 19 ئ 30 ، 19 ئىسى: الله

شيخ - شيوخ: ١٦، ٧٨، ١٤، ٧٨، ١٦

٣٣ 28 ، ٥ 22 ، ٢٤ ٢٣

صدر : ۲۷ 50 ، ۲۱ 22 ، ۱۱ ، ۷۰ ۱0 : صدر

صديد : ١٦ ١٦

صُلب : ۲۲4، ۲۲۲، 86، ووولا

٠ ٢٢ 8 ، ٣٩ 6 ، ٧١ 5 ، ١٧١ ع ٢٢ ،

27 ( YT 25 ( \$0 21 ( 4 V 17 ( Y £ 11 ( £ Y 10

YY 47 . £ . 43 . OY 30 .A .

ظُلماتِ ثلاث: 39 ٢

ظ ف ف المراد ١٠١٥ و ١٨٧٥ ، ١٨٥ ، ٥

43 . ٣٣ 42 . ٤٥ 35 . ١٧٢ 7 . ١٤٦ ) ١٣٨ ) ٩٤

1 . 84 . 17

عضد: 18: ٥١ عضد

عَظْم، عظام: 17، ١٤٦6، ٢٥٩ عَظْم،

37 ، ٧٨ 36 ، ٨٢ ، ٣٥ ٤ ١٤ ره٣ ر ٨٨ ، 36 ، ٩٨ ، ٦٤

11 79 ، ٣ 75 ، ٤٧ 56 ، ١١ ٦٩

عَقِب : ١٤٣2، ١٤٤٥ ر ١٤٩، ١٥ ، ١٤٨٥،

YA 43 6 77 23

عقيم : 22 ٥٥، 42 ١٩ وره ، 51 ٢٩ و١٤ و١٤

علق – علقة : 22 ه ، 23 / ۱۱ - ۱۲ م

0-1 96 c 44-47 75

عَمَـه : ١٥ ، ١٥ ، ١٨٦ ، ١١ ، 6 ، ١٥ 2 : طَـهَ

£ 27 . V 0 23 . VY

بنان : 8 ۲۲ ، 75 ؛

ترائب: راجع: (( صلب )) 86 ٥-٧

تراقى: 56 ، 77 ، 75

تقويم (الإنسان): 95 ؛

جرح: ۲۱ 45 ، ۲۰ 6 ، ۲۰ 5 : ح

جلـــ د : 4 ۲ م ، 16 ، ۸ ، 22 و ۲ و ۲ ، ۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ،

41 - ۲و۲۱و۲۲

جنين : راجع : أجنة

حَمْل : ١٨٩٦، ١١٥، ١٨٩٦ عند 31 ، ٢ 22

73 65 ( 10 46 ( 17 41 ( 11 35 ( 11

حنجرة ( حناجر ) : ١٠ 33 ، ١٨ ١٥

حَيَاة : 2 ٨٧و ١٨و ١٩٦ و ١٧٩ ، ٧٧ ،

.4 V 20 . V 0 17 . 4 V 16 . TA 9 . Y 4 6 . V £ 4

۲۵ ت ۲۵ ت ۲۵ ت ۹۷ ت ۱۹ ما ۱۹ و۲۶ و ۹۰ د ۹۰

: 1 V 57 : Y £ 45: 11 40 : YAJTY 36 : 4 35

Y £ 89 6 Y 67

دم : 2 ، ۳و ۱۲۳۶ ، ۲۰ ، ۱۲۳۶ ، ۲۰ ۱۲۳۶ ، ۲۳۳۱ ،

TV 22 . 110377 16 . 14 12

دمع : ۲۶۹، ۹۲۹

رأس: ١٩٣٤، ٦٥، ١٤٣ ٣٠ ٢١ و ٤١ ١٩٠٤،

: 0 63 : YV 48 : £A 44 : 1Y

رجُل: ١٩٥٦، 24 ه٤،

رضاع: ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۵۰، ۱۳–۷،

7 65

رقبة - رقاب: ١٧٧٥، ٩٢٩، ٩٠، 9

c 7 58 c \$ 47 c7 .

ساق : 27 38 27 ، 38 48 49 ، 48 27 ، 10

24 . 07 22 . 170,91 9 . 19 8 . 07,7 5 . 49 9 47 4 47 4 47 9 47 9 1 4 33 4 A + 26 4 7 1 90 4 T1 74 ( T . 73 ( 1 V 48 مرفق: ٦5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشي : ۲۰۱۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۲، ۲۰ ۲۷ و ۹۰ 31 : YO 28 : TY V 25 : £0 24 : 1YA 20 : YY 110 67 : YA 57 : 7 38 : Y7 32 : 19 11 A 11.68 مضغة : 22 ه ، 23 مضغة مَـنى : 75 ٣٧ مه ت : 2 ٤٥ و ٥ و ٧٧ – ٧٧ و ١٣٢ و ١٨٠ و ١٨٠ 91 169 3 4 77 4 709 400 457 3 714 و١٠٢ و١٤٤ و١٤٥ و١٥٦ و١٥٧ و١٦٨ و١٦٨ 6 . 11 . 5 1 . . , 9 4 , 7 1 , 1 1 , 10 4 , 1 10 , יד פוד פשף פדדו פדרו פדרו, דסד 14 ۱۷ ، 15 ۲۲ ، 16 ۲۸ و۲۲ و۸۳ و۹۲ ، 19 23 . OA 22 . TO , TE 21 . V£ 20 . TT , YT ( A+ 27 ( A1 26 ( OA 25 ( AY )A + ) TY ) TO ,11 32 : TE 31 : 07 ,0 : 77 : 30 : 77 : 07 29 40 ( £7 ) 4 • 39 ( 47 ) 4 35 ( 1 £ 34 ( 1 7 33 ۸٦ ، 44 ٨و٢٥ ، 45 ٥و ١٢و ٢٤ ، 47 ٧٢و ٢٤ ، 63 . A 62 . 1 7 1 57 . 3 . 1 56 . 2 7 1 50 18 87, 8 67, 11,11

ناصية: 11 ٥٦ ، 55 ، ٤١ ، 96 ه ١٦ ،١٦ نطفة : 22 ه ، 23 ۱۲ و ۱ د ۱ کار ۲۷ ، ۷۷ و ۲۷ TV 75 . £1 53

Y 80 (1V 48 ( OF 30 ( VF 25 ( 31 عنة . - أعناق : ١٢ ١٥ ، ١٦ ١٦ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩ د ۲۲ 34 ۲۳ 38 ۲۳ 34 و ۲۳ 34 د 26 ۲۳ 34 د 4 26 11 V 32 . 1 7 1 28 . V£ 25 . YV 23 . £ 1 1 7 9 ( V 102 ( ) £ 54 ( £ A 52 ( V ) 43 ( 0 ) 33 غيض: 11 ؛ 3، 13 ، 13 فؤاد : 11 ، ١٧ ، 14 ٣٤ ، 16 ٨٧ ، 17 ٢٣ ، YY 67 . YT 46 . 4 32 . 1 . 28 فر ج: 11 9 9 ، 23 ه ، 24 ، 7و ۳۱ ، 33 ه ۲ ، 9 77 : 49 70 : 14 66 : 50 فصال: 2 ۲۳۳ ، 31 ، ۱۵ 46 ، ۱۵ ق لكم : 2 ، و ٢٥٠ ك ، 10 ، ١٤٧ ك ، 55 قرار مکن: 23 ۱۳ م قرح: ١٧٢١٤٠3 وردت ((قلب)) مفرد أو مشيني أو جمعا في القرآن الكريم ١٣٢ مرة کعب : ۲5 ۲۲و ۱۱۲ ، 19 ، ۱۹۷ ، 20 ، ۲۷ ، 24 ، ۱۹ ، ۲۷ و ۲۷ ( 19 33 ( YY 30 ( YE 28 ( 190) A £ 11 7 26 990 ( 7 60 ( ) ) 48 ( ) 7 46 ( 0 ) 44 مخاض: 19 ٢٣ موض : 2 - او ۱۸۶ و ۱۹۵ و ۱۹۳ ، ۲ ۲ و ۲۰۱

179 57 177 33 127 29 177 TA, 70, 79 1 98 (11) 7 59

وجرب التساهل معهم (مع غير المحاربين): ٧٣ ، ١٤ ، ٢٠ ٤ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ٢٠ و ١٠٩ EX - EE 5 (177 4 (1999 11E) 1179 (AY 7 (1 . A) 79, 7A, OT, OY 6 (79) 42 cm 39 cEA 33 c10 31 cET 29 cTM 73 (12, 15 57 (12, 15 46 (12 45 (10

وجود المؤمنين بينهم: 3 ١١٣ و١١٤ و١١٥ - 1. V 17 (109 7 (177, 109 4 (199, 57 (YE 32 (EY 29 (00 - 07 28 (1 . 9

(۲) - بنو اسرائيل:

7 - 1 109 () .

أحبارهم : 5 ٤٤ و ٢٦ و ٢٦ و ٣٤ أخذ الميثاق عليهم: 2 ٦٣ و٨٣ و٩٣، 3 ١٨٧،

Y . 9 17 5 (10 £ 4

أصحاب السبت : 2 ٥٠ و ٢٦، 4 ٤٧ و١٥٥، 7 172 16 4177

افسادهم في الأرض مرتين : 17 ؛ - ٨ أقرالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5 ٢٤، 9 ٣٠ 77 - TE 44 (TY -

إلقاء العداوة بينهم: ٦٤٥ و٨٢

أوامر الله إليهم: 2 - ٤ - ٤٨ و ٢٣ و ١٢٢ A1 20 47 14 4171 7 4177,

تحريفهم كلام الله: 2 ٢٥، ٤٦ ٤، ١٣ و١١ و١٨ 916 6211

جزاؤهم لو آمنوا: ٢٠٠٤، ١٠٠٥، 4 ١١٠ و٦٤ و٦٤ 77, 70, 17 5 674, 77,

حالاتهم : 2 .٤ و ١٤ و ٢٦ و ١٦ و ٢٦ و ٨٥ 180, 118, 1.7, 1.0, 97, 97 و١٧٤ و١٧٦، ٣٦ و٢٤ و٨٨ و٩٩ و١١٠ (100) EY - EE 4 (199, 1AY) 1179 5 ۱۳ و ۱۵ و ۱۹ و ۱۸ و ۱۱ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۵ AT - YY, Y1, Y., TA, TE, OY, (111 16 (177) 171, 109 7 (117)

نکس: 21 ه ۲ ، 32 ، ۲ ، 36 ، ۲ تکس

و تىن : 69 د ع

و د يك : 50 ٢١

وفاة : 2 ٢٤٠ ، ١٩٣٥ ، 4 ١٩٣٥ ، 4 ١٩٧٥ 10 . 0 . 8 . 1 7 7 7 7 7 7 7 7 6 . 11 7 5

. V . 3 T Y 3 Y A 16 . £ . 13 . 1 . 1 12 . 1 . £ 3 £ 7

VV 17 V 40 . £ Y 39 . 11 32 . 0 22

41 . V 31 . OV 18 . £7 17 . YO 6 : - 9

ياس : ۳5 ، 11 و ، 12 ، 12 ، 17 ، 17 ، 17 ، 17

£ 65 . 17 60 . £9 41

يسسل : 2 ٦٦ و ٧٩ و ٩٥ و ٩٧ و ١٩٥ و ٢٤٩ 5, 77 9 28 4, 78 90 9 77 9 73 , 700 9 ۲ و ۲۸ و ۳۳ و ۲۸ و ۶۱ و ۶۸ و ۱۶ و ۲۸ و ۲۸ . 190, 1AY, 1£9, 117£, 1.A, 177, 9Y, 9 71 90 12 4 V 11 4 TV 10 4 74 9 4 0 1 8 V1 + YY 20 : OV 18 : Y4 17 : 11 13 : 111 £ . , Y £ 24 . AA 23 . 1 . 22 . YA 21 . 11 . , 36 c m 1 35 c 1 m 1 34 c £ A 1 m 7 30 c £ Y 1 m 7 42 . Voitt 38 . ATIVI, 70, 10, 70,9 49 57 6 1 49 6 1 4 48 6 W + 9 1 1 46 6 6 A 9 W + 4 . 78 . 1 67 . Y 62 . 3 61

يمشي على رجلين : 24 ه٤

(١) – أهل الكتاب: (اليهود والنصاري)

حسدهم المؤمنين : ١٠٩٤ : ٢٩ ، ١٠٩٥ العلاقة معهم: 2 ١٠٥ و١٠٩، ٤ ٤٦ و٦٥ و٦٩ و ۷۲ و ۷۵ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۱۰ و ۱۱۳ و ۱۱۹ ه ١٢٣ و١٥١ و١٥٩ و١٧١، ٥ ١٥ و١٩ و٥٩

## القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: 11 ٢١، ٢٩ ٢٩ ٢٩ - قوم إبراهيم: 3 ٣٣، 4 ٢٥، 9 ٧٠، 22 ٣٢

ابنتا شعیب : ۲۳ ۵۸ - ۲۷

ابئي آدم : (مايل وقايل): 5 ٢٧ - ٣٢ أبو لهب وأمرأته : 111 ١ - ٥

الأسباط: 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ١٨٤ 4 ١٦٢، 7

أصحاب الأخدود: 85: - ٨

أصحاب الرس : 25 ٣٨، ٢٥ ١٢ ١٢

أصحاب الرقيم : 18 ٩

أصحاب النيل: 105: - ه

أصحاب القرية : 36 ١٣

أصحاب الكهف : 18 ؛ ٩ - ٢٦

رب، 9، ۸۰ 7: أصحاب مُدين (قرم شعيب) : 7 ه، 9، 9، 23، 23، 23، 24، 20، 40، 15، 20، 14، 11

(17 38 :TT 29 :TT 28 :1Y7 26 :£0

الروم : 30 ٢ - ٥

11 91 (4 89

19 - 18 58 4A - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 2 ١٤ - ٩٦، 62

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : 2 ، ٩٧ 5 ، ٢ م عدار مناهم عمن لم يتبع ملتهم : 2 ، ١٢٠ و ١٢٠ 3 ، ٢٤ غرورهم وأمانيهم : 2 ، ١١١ و ١٣٥٠، 3

77 16 cr · 5 c 1 Y Y 4 cy 2 5

قضاء الله عليهم : 17 : ٨ - ٤ ١٦

ما حرم عليهم بسبب بغيهم : 6 127 معاندتهم وتكذيبهم وقتلهم الأتبياء : 2 ٥٩ و ٦١٠

تعم الله عليهم : 2 · ٤ · ٥٨ · و٦٢ و ١٤١ ر ١٤١ و ١٤١ ر ١٤١ و ١٢٠ ، 7 · ٢٠ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤٠ م ١٤٠ و ١٤

(٣) - الصابئون: 2 ،٦٢ ، ٦٩ ، ١٧ 22 ،١٩

(٤) - المجوس: 22 ١٧

(٥) - النصارى: (أنظر أهل الكتاب):

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و١٤٠، ١٧٥ و١٨، ٩٠٩ و٣١

التثليث : 4 ۱۷۱، 5 ۲۲ و۲۳ و۱۱۲

الحواريون : 3 ٢٥، 5 ١١١ و١١٢، 61 ١٤ ١٤

الرهبان : 5 ۸۲ 9 ۳۱ و۳۱، 57 ۲۷

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢٠ 2

غرورهم وأمانيهم وطعتهم باليهود : 2 ١١١ و١٣٠٠

77 16 داع 5 دا۲۲ 4 د ۲۵ ۲٤ 3

فرعون: 2 24 و ٥٠٠ 3 ١١١ 7 ١٠٣ و١١٣ و١٢٣ و١٤١، 8 ٢٥ و٥٥، 10 - 1 · 1 17 (7 14 (97 11 (9 · ) Yo 26 (ET 23 (V9) ET) TE 27 (1 · E ١١ و٢٦ 27 ١١، 28 ٣ و١٣، 29 ١١ 101- 17 43 127, TE, TT 40 11 38 (E. - TA 51 (17 50 (T) - 14 44 10 73 4 69 411 66 484 \$1 54 1 · 89 (1 × 85 (1 × 79 (17) قوم فرعون: ١٠٣ / ٢١١ و ٥٠٥ ( ١١١ / ١٠٣ 26 17 14 107 8 11 19 1779 1-99 ١١، 28 ٨، 40 ٨٦ و٥٤ و٤٦، 44 ١١، قارون ٠٤ 🗗 ٢٦ و٧٩ 🗀 ٣٩ و٠٤، 🖰 ٢٤ 1 £ 50 (TY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 . ٨٠ و٨١، ١١ دلا و کلا و ۱۸ و ۱۲ و ۱۲، ۲۵ و ۱۳ و ۱۲، TESTT 54 (18 38 (07 27 117 26 امرأة لوط: 7 ٠٦٠ 11 ٨١١ 15 ٠٦٠ 27 1 . 66 (TT) TY 29 (OY الذي أماته الله مئة عام : ٢٥٩ ك الذين خرجوا حذر الموت لقمان وحكمته 19 17 (17) 17 31: الماتفكات 4 69 (Y + 9 : موسى: - اصحاب السفينة: 29 م - امرأة موسى : ٢٣ 28 - ٣٠ - أم موسى: 28 ٧ و ١٠ - التابوت: 2 ٢٤٨ - قوم موسى: 2 ٢٤٨ 4 ٤٧، 7 ١٤٨ -Y7 28 (71 26 (109) - هارون: 2 ۲٤٨ نوح: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطُّوفان: 6 ٢، 7 ١٣٣٦، 29 - قوم نوح: 7 PP، 9 و ۱۱ د۸، 14 الم، 14 -(17 38 (1 . 0 26 (TY 25 (ET 22 ( 9 9 54 : 0 Y 53 : £7 51 : 1 Y 50 : T1 + 0 40 ياجوج وماجوج : 🕦 ۹۶ وه۹ و۹۲

ת 19 יוד <sub>י</sub> 17 ו 12 :

- بلقيس (ملكة سبأ): 27 ٢٣ قوم سيأ: 27 ٢٢ و١٤ 34 ١٥ - ١٩ السير والنظر في عاقبة الماضين 12 (1-19 78 10 (119 7 6 (1919 177 22 (T. 21 (EA) TT 16 (T 13 (1.9 1 . - A 30 cr . 29 clas 18 27 cel 40 (£Y 39 (££ 35 (YY 32 (£Y) Y)) 1 . 47 (AE - AY, YY, Y) عاد (قوم هود) : 7 ه ۲ - ۲۲، 9 ۲۰، ۱۱ TA 25 (EY 22 (9 14 (A9) 70 - 00 (17 38 CTA 29 (12 - 17T 26 CT4) 50 (17 - 11 46 (17 - 17 41 (71 40 ( 17 - 1 × 54 cor, 27, 21 51 c)r A -7 89 (A - E العبر التاريخية في أنباء القرى : 3 ٦ 6 ، ١٣ ٦ 07 8 11 - 7 - 929 09 2 7 120 - 279 و٤٥، 9 ٦٩ و٧٠، 10 ١٦٢، 11 ١٠٠ -77 16 (11) 1 · 15 (17 - 9 14 (1 · Y YE 19 . T. , ET - TY 18 . 17 17 . TT, 22 (90, 10 - 11 21 (17A 2) (9A) TA 25 ITE 24 IEE - EY 23 IEA EO 477 32 ct . - TA 29 coA 28 ct . -38 CYT - Y1 37 CY1 - 17 36 CEO 34 - 7 43 cyr 41 co 40 cy7 y 70 39 cr TT 50 : 1T 47 : YA , YY 46 : TY 44 :A 64 coly og £ 54 co£ - o. 53 cTVg 69 CTT - 14 68 CIA 67 CA A 65 CO غمران - آل عمران: 3 ٣٣ امرأة عمران (أم مريم): 3 ٣٥، 19 ٢٨ مريج ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و٤٢ -(9) 21 (TE - 17 19 (107 4 (EV 14 66 فرعون امرأة فرعون (آسية): ١١ ه، ١٥ الم

تَعْرِينًا الْمُجْعِنِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمِعِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمِعِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِنْ الْمُعِلَّي الْمُعْرِينِ الْمُعِلَّي الْمُعْرِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّي الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلَّي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّي الْمِعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعِلِي الْمُع

بعون الله تعالى ، وبعد سنوات من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام .

وفيها يلي تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق ﴿: يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجّك \_ المّم . اللون الأحمر القاني ﴿: يرمز إلى مواضع المدّ الواجب ، ويُمَد أربع أو خمس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

مثل: ٱلْمَاءِ - يَتَأَيُّهَا - مَالُهُ وَأَخْلُدُه .

اللون الأحمر البرتقالي ■: يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

مثل: عَظِم - ٱلْأَلْبَ - لَيَقُولُ ن - حَرف .

اللون الأحمر الكموني و: يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغرى، ويختص بها ترك كتّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين . مثل : بقَلدِر - لَهُ تَصَدّى - يَسَتَحْيى ـ - دَا وُ دَ .

اللون الأخضر ● : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنّة، مثل: مَن يَعْمَلُ عَذَابَا مُهِينَا وقد لَونًا الحرف اللَّذُغَم فيه لأن الغُنَّة عليه، الإخفاء، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنَّة عندهما. - الإقلاب، مثل: مِنْ بَعَدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا . وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنَّة عليها. - النون والميم المشددتان، مثل: إِنَّ - ثُمَّةً .

ونشير إلى أن الغُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بها قبلها أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط، على تفصيل مِنْ لَمْ من فن التجويد.

اللون الرمادي أ : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان : أُولاً : مالا يُلفَظ مُطلَقاً : ١ ـ اللام الشمسية : ٱلشَّمْس \_ ٱللَّغُو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زَكَاوَة - بَلَنَوُّا - وَجِئْنَ مَ .
 ٣ ـ ألف التفريق: أذَكُرُواْ .

٤ - همزة الوصل داخل الكلمة : وَٱلْمُرْسَلَنِ

٥ ـ كرسي الألف الخنجرية : نَجُلُ لَهُمْ .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَلْبَتْناً .

ثانياً : مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُنقَلبة :

١ - النون والتنوين المُدْعَمان : مَن يَعْمَلُ - عَذَا بَا شُهِينًا .

٢ ـ النون المُنقلبة ميماً : مِنْ بَعَدُ .

٣ - الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً: أَنْقُلَت دُعُوا - لَقَد تَّقَطَع

إِذْ عَمْ إِدْ عَاماً متقارباً : قُلْ رَّبِ - غَلْمُكُم اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق : يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرُيْسُ - قَدِيرًا - وُسُلًا . وَالْمُرْسُلُتِ - رُسُلًا .

اللون الأزرق (ق، ط، ب، ج، د) اللون الأزرق (ق، ط، ب، ج، د)

الساكنة: أُوِّادُعُو .

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ الْ

## توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنّة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحمد في مسنده جزء ٣ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيمان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضٌ مِّنَهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ - جعلنا المد السلازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المد في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف المدود ، وفي الحرفي على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣- جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ، وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز ـ اللون الأحمر البرتقالي ـ على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدورعلى اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كها سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، ممالم نثبته باللون الأحمر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنَّة الإدغام والإقلاب والإخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

٥ - ربا وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مدًا ، مثل : لِنُحُوِّئ . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مدّه مما تركه النساخ.

٦- اخترنا أن نلون حركتي التنوين معاً دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك
 لايغير من حكم التنوين الأصلي في شيء .

٧- تكون الغنّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليهما حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغنّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّغو - ٱللَّهو . وأمثالها ،
 وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : ٱلَّيْلَ .

٩- أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ،
 كما في : فَأَتَّبِعُوهُ - بِأَسِّم - وَٱلصُّحَىٰ وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً - ولو مع الاستئناف اللاحق - فهي حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِ ٱلْأَرْضِ - أَوادُعُواْ .

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة داخلية كهافي: وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَالْمُوَّمِنِينَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا لَا اللَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . ١٠ ـ أدخلنا في اللون الرمادي مارسم خلاف اللفظ ، وبـذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلمات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الرسم القواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَقُ!.

أما إذا كانت الهمزة تُرسَم أصلًا بغير كرسي فإننا نجعل الكرسي حينئذ باللون الرمادي مثل: لَئَنْتُوا ﴿ – ٱلصُّبِعَفَــُولُ

١١ ـ أدخلنا في اللون الـرمـادي كرسي الألف الخنجـرية للإشارة الى أنه لايلفظ ، والحقيقة أن نُساخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلا في مواضع محددة هي التي لوناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ : يَكُمُوسَى - هَلْتَأْيْنِ .

مثال ماتركه النساخ: إِحْدَنْهُمَا - بَحَّلْهُمْ .

1 المنت اللون الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً متهاثلاً ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتهاثلين أن ينطق بها حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متهاثل في كلمة واحدة كتبه النساخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل : ٱللَّقُو -ٱللَّهُو.

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميها ، مثل : مِرْبَعْدِ . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلا ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميها صغيرة ، مثل : خَبِيرُ ابِما .

 ١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ .

أيضاً عن اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَبْنَاءَ .
 وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١) .
 ١٦ ـ تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم .

04

## الهنهج الهستعمل

| مد ۲ أو ٤ أو ٢ جوازاً                               | 📵 مدواجب ٤ أو ٥ حركات                             | • مد ٦ حركات لزوما                                 | الصطلح                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Permissible prolongation 2,4,6 vowels               | Obligatory prolongation 4 or 5 vowels             | Necessary prolongation 6 vowels                    | إنكلبزي                 |
| Prolongation permise de 2,4 ou 6 voyelles           | Prolongation obligatoire de 4 Ou 5 voyelles       | Prolongation necessaire  de 6 voyelles             | إفرنسي                  |
| ДОЛГОТА ПРОИЗНОШЕНИЯ 2 ИЛИ 4 ИЛИ 6 3 ВУКОВ ВОЗМОЖНО | DORFOTA  IPONSHOHEHUR  4 MAN 5 SBYKOB  OBSATEALHO | долгот а<br>произношения<br>6 звуков<br>необходимо | روسي                    |
| Prolongacion probable 2,4,6 movimientos             | Prolongacion obligatoria 4, 5 movimientos         | Prolongacion necesaria 6 movimientos               | إسباني                  |
| 2,4, oder 6 volkale langziehen,zuläßig              | 4 oder 5 Vokale lang-<br>ziehen, obligatorisch    | 6 Vokale langziehen,<br>erforderlich               | ألماني                  |
| ۲ ، ۲۴ یا ۹۵ حرکتون والی<br>اختیاری مد              | ۴ با ۵ حرکتون والی<br>مد واجب                     | ې حرکتون والی<br>مد لازم                           | أردو                    |
| مد اختباری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                      | مد واجب ٤ يا ٥ حركت                               | مد لازم ٦ حركت                                     | فارسي                   |
| 2,4,6 Gaiz<br>Harekettir                            | Uzatma lüzüm<br>Hareket 4, 5 dır                  | Uzatma lüzüm<br>Hareketi 6 dır                     | تركي                    |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT        | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)           | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)                | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                       | 应该拉长四或五拍                                          | 必须拉长六拍                                             | صيني                    |

## The Pattern employed

| القلقلة                                       | • تفخيم (الراء)                              | <ul> <li>الإيلانط</li> </ul> | 👩 گفتة ، حركتان                 | 🔞 مد ، حرکتان            |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| Unrest letters                                | Emphatic                                     | Un announced<br>(silent)     | Nazalization                    | Normal prolongation      |  |
| (Echoing Sound)                               | pronunciation of the letter(R)               |                              | (ghunnah) 2vowels               | 2 vowels                 |  |
| CONSONNES EMPHASA<br>EMPHATIQUES DE LA LETTEI |                                              | Non                          | Nazalization                    | Prolongation normale     |  |
| EMPHATIQUES                                   | (R)                                          | prononcees                   | (ghunnah) de 2voyelles          | de 2 voyelles            |  |
|                                               | 3 ВОНКУЙ В <b>ЭРЫВНЫ</b> Й<br>СОГЛАСНЫЙИ Р / | не<br>произ-                 | ROBOPHT B<br>B HOC ZOITOT A     | долгот A<br>произношения |  |
|                                               |                                              | носится                      | произношения<br>2 звука         | 2 3 B F K A              |  |
| CONSONANTES<br>ENFATICAS                      | ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)                | No se                        | Entonacion                      | Prolongacion normal      |  |
|                                               |                                              | pronuncia                    | 2 movimientos                   | 2 movimientos            |  |
| Emphase<br>Konsonat                           | Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)              | Es wird nicht                | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache |                          |  |
|                                               |                                              | ausgesprochen                | (durch die Nase sprechen)       | 2 Vokale langziehen      |  |
| قلقله                                         | تفخيم راء                                    | نا قابل تلفظ                 | 'غنّه ،                         | ۲ حرکتوں                 |  |
|                                               |                                              |                              | ۲ حرکتیں                        | والى مد                  |  |
| قلقلة                                         | تفخيم حرف راء                                | غير ملفوظ                    | غنه '                           |                          |  |
|                                               |                                              |                              | دو حرکت                         | دو حرکت                  |  |
| Kalkala                                       | Kalın - Ra                                   | Yazılır lafz                 | Burundan                        | 2 Hareket                |  |
|                                               |                                              | olunmaz                      | (gunne) 2 Harekettir            |                          |  |
| Qalqalah                                      | Ra ' dibuca<br>tebal                         | TIDAK DI BACA                | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)     | MAD 2 HARAKAT            |  |
| 爆破音                                           | 重读"拉吾"                                       | 并读、不发<br>音的字母。               | 鼻音、隐读<br>(两拍)                   | 自然拉长两拍                   |  |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises: Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah): مَرْ يَعْمَلُ عَذَابا مُهِينًا: Disappearance (Ikhfa'a): أَنْتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا

Inversion (Iglab): آمِنْ الْعَدْ-سَمِيعًا الْصِيرَا

-Stressed -N- and -M-: -

N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop.

-The grey colour : indicates what is un-

announced

a. what is never pronounced:

1. The assimilated "L": اللَّهُ عن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللّل

2. The incompatible: زَكْ وَ مِن مَ مَن مُون مِن مُن مُون

3. The (alef) of discrimination: آذگرُوا

4. The conjunctive hamza within a word : وَلَتُرْسَلُتُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

5. The position of the omitted alef:

6. Inversion within a word : الْمُنْتَا

b. Unpronounced contracted and inversed letters:

مَريَعْ مَلْ - عَذَابَامُ هِينًا: (nunnation) ، (nunnation) مَريَعْ مَلْ - عَذَابَامُ هِينًا:

2. The (n) which is inverted into (m): عُنْهُ فُرُ

3. The letter which is relatedly contracted: لَقَدَ تَقَطُّع

4. The letter which is approximately contracted: قُورُبُ :

The dark blue colour : indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): اَذَكُرُوا

-The blue colour : indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala) : ٱلْوَتْتِ

## IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

The dark red colour : Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example:

The bloodred colour : Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises nonstop prolongation, separate and major link.

Example: مَالَهُ وَأَخْلَدُهُ - اللَّهُ وَالْحُوالِدُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللّ

The orange red colour : Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation. عَظِم \_ ٱلْأَلْبُ \_ لَيَقُولُ ن \_ خَ ف Example:

The cumin red colour : Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَادِرٍ - لَهُ تَصَدُّىٰ - يَستَعِي - دَاوُ دَ :Example

- The green colour • : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

## بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية ((والتي كُتبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كها أُثِر عن سيدنا عثمان بن عفان ويها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

ـ ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل.

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲۶ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹۹۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لسهاحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، محمد عبد اللطيف الفرفور، محمد الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب: ۳۰۲۸۸ هاتف: ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس: ۲۲۲۱۳۱۵ طه فاکس: ۲۲۲۱۳۱۹

## أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

### اخْتروف ذات اللون الرهادي: تُكت

١- اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة و لُقَمَر .

٤- المرسوم خلاف اللفظ ٱلصَّكَادِة.

٥- الإدغام الكامل (بلاغُنّه)

٦- الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

أَلشَّمُس. قَالُو . كَأَ لَّهُ - مُصَدِّقالِما -عَدُوَّلِي - فَيُوْمِيذِلًا أَنْقَلَ دَّعُوا - لَقَدتَّ قَطَّع. ا الرَّنُّكُمُ - الْخَلْقُكُمُ .

## الحروف ذات اللون الأحصر (بتدرِّجاته): تُمَد مدّاً زائداً

٨ - المدّ اللازم (الكلمي المثقل) دُابُّة.

۹ - المدّ اللازم (الحرفي)

١٠ (مدّ الفرق)

۱۱- المد الواجب (المتصل) او وحركات

١٢- المدّ الواجب (المنفصل) حَتَّى إِذًا. ٤ أو ٥ حركات (اختيار الشاطبي)

> ١٣ - مد (الصلة الكري) ٤ أو ٥ حركات

١٤ – المدّ العارض للسكون ٢ أو ٤ أو ٢ حركات

> ١٥ مد اللين ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

١٧- مدّ الصَّلَة الصغرى حركتان

١٨- مدّ العوض (تبقى الأنف سوداء وعُمَد وقال صوا بالمن ذلك المن ذلك بحركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

الَّمِّ.

ءَ ٱللَّهُ أَذِنَ ،

جَآءَهُم.

تَأْوِيلُهُ وَإِلَّا - بِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَانَ إِنَّ تُقَلِّدُ كَ الْكَاحَدُ الْكَامِرُ الْكَامِدُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ اللهِ

ٱلبَتِ اللهِ خَن اللهِ

يُجَدِلُونَ. لَهُ يَوْمَ - نُؤْتِهِ مِنْهَا.

١٩- (عُنَّة الإخفاء) مِن كُلِّ - رَسُولًا فَنَتَّبِع - خَيْرُ فَأَعِينُونِي - عَمَدِ تَرُونَهَا.

(إخفاء شفوي) وَهُم بِالْلَاخِرَة.

٢٠ - النون المشددة (غنة مع الشدة)

٢١- الميم المشددة (غنة مع الشدة)

٢٢- الإقلاب (عبة على اليم الصعيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (العة على احرف المدعم فيه)

٢٤- الإدغام المتماثل

فَإِنَّهُمْ. مِمّا.

مِ لَ بَعْدُ- أَمُو تَا بَلْ لَسَرِيحُ إِإِحْسَنِ - عَايَتِ بَيِّنَاتٍ مَى يَشْتَرِي - عَكَا يَرْتَعُ - عِجَافٌ وَسَبْعِ - حَبَّة مِّنْ. رَبُّهُم مُّنِيبِينَ ـ لَن نُّؤْمِنَ ـ رَبِحَت يِّجَكَرَتُهُم .

## الحروف ذاب اللون الأزرق لصفات الفلفلة والنفخيم

وَبْلَنْهِمُ - يَنْعَلُواْ - وَأَدْعُواْ ـ شَطْرَهُ - ٱلْفَلَقِ ( ٱلرَّسُولُ - يَرْتَنعُ - بِالْأَخِرَة - خَيْرُ .

٢٦ - تفخيم الراء

٧٥ - القلقلة

ٱلْبُرِيَّةِ - أَمْرِمُرْ - (أَ)

۲۷ - الترقيق (تمقى الره مالأصود)

- الإظهار (تبقى النوذ والتدوين بلوذ السود) من أحببت - سيِّنًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - عَالَيْةٍ حَتَّى (تبقى النوذ والتدوين بلوذ السود) ٢٨- الإظهار

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلي الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون . ويتم كذلك قلقلة حروف :

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من آخر الكلمة.

عملماً أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقى ...

لأن هذا المصحف الشريف لايُغنى عن التلقّي.

## عَلَامَاتِ الوقف وَمُصْطَلَحُاتِ الضَّبْطِ :

م تُفِيدُ لزُومَ الوَقْف

لا تَفْنِيدُ النَّغْيَ عَن الوَقْف

صل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْكَ مَعَ جَوَاز الوَقْفِ

قل تُفِيدُ بَأَنَّ الوَقْفَ أَوْلَى مَعَجَوا زالوَصْل

ج تُفَيدُجَوَازَ الوَقْفِ

ه م الله مُعَالِدُ الوَقْفِ بأَحَدِ المَوْضِعَيْنَ وَلَيسَ فِي كِلَيْهِمَا

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زيكَادَة ٱلحَرْف وَعَدّم النَّطْق بهِ

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زيادَةِ الْحَرْفِ حِينَ الْوَصْل

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ أَحَرُفِ

م للدِّلالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإِقلابِ

الدّلالة على إظهكار التّنوين

اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الإدغَامِ

ي للدِلالَةِ عَلَى الإخفاء

وے ن للدِلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْقِ بِالْحُرُوفِ المَرُوكَةِ

للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطق بالسِّين بَدل الصَّادِ أَسْهَر
 وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنُّطَقُ بالصَّادِ أَسْهَر

- للدِلَالَةِ عَلَىٰ لزُوم الكَدِ الزَّائِد

الدِّلَالَةِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ السُّجُودِ

فَقَدْ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط

الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بِدَايَةِ الْآجُ زَاء وَالْآحُ زَابِ وَأَنصَافِهَا وَأُرْبَاعِهَا اللَّهِ اللَّهِ الْأَحْدَرَابِ وَأَنصَافِهَا وَأُرْبَاعِهَا

( الدِّلالَةِ عَلَى نِهَاتِةِ الآتِيةِ وَرَقَمِهَا

# دخت التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (عصر ماخضر، ازرق) (بينما اللون الرمادي لايلُفظ)

## تطبق ۲۸ حکماً

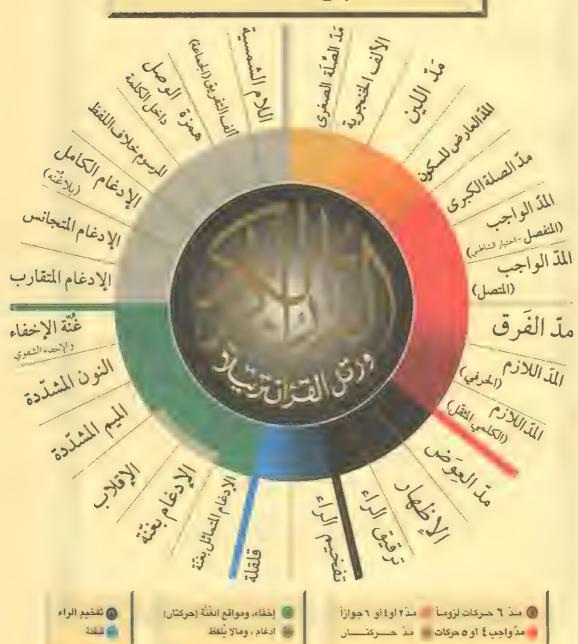



حَازِتُ شَرفُ إِصْدَارِهَا تأبِيا عَزِنِيْ مَاذُوَة السُولِامِن الدَّارِاكُ اميّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص. ب 30268 ماتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy اثبريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروشق المطقت امحرة





